# المرابع المراب

للإمَامِ أَجِيْ الْوَفَاءِ تَعَلِي بَنِيَقِيْلِ بَرْ يَحِيمَ لِللَّمَامِ أَجِيْ الْبَعْدَادِيّ الْحَنْبَاتِيّ (٣١٥ م - ٣١٥ م)

مِنْ [ نَصُولِ الْعُمُعِ] إِلَىٰ بِرَايَةِ [نَصُلِ نَسْنِحِ الْقُرْآنِثِ بِالسُّنَّةَ]

دِراسَة وتَحْقِيقَ د. مَحَبِّرُلِلْرَّعِنْ رَّبِهِ بَحَبْرُلِلْعَرَيِّرِ: بِرَبَحَبِّرُلِلْكَمْ بَرِبُحَدَّ لِلْسَرِيسِ عضوهَ بِهُ الشَّرِيسِ بِقِسِم الدَّراشَاتِ العلْيَا الشَرْعَيَّةِ بِجَاعَة أُمَّ العَرَىٰ

الجنزع الثاليث





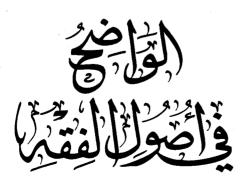

### (ح) مكتبة الرشد، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الحنبلي، أبو الوفاء علي عقيل البغدادي

الواضح في أصول الفقه. / أبو الوفاء على عقيل البغدادي.

- الرياض، ١٤٢٩هـ (٣ مج) ٨٠٤ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ٤-٥٧٥-١٠-،٩٧٨ (بحموعة)

٥-۸٧٧-١-١٠١٩ (ج٣)

١- أصول الفقه أ- السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز (محقق) ب- العنوان
 ديوي ٢٥١

ردمك: ٤-٥٧٥-١٠-،٩٩٦، (مجموعة) رقم الإيداع: ١٤٢٩/٤٣٦١ ٥-٧٧٨-١٠-،١٩٧٠ (ج٣)

الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ \_ ٢٠٠٨م

### جميع الحقوق محفوظة

المملكة العربية السعودية ـ فاشرون المملكة العربية السعودية ـ الرياض المملكة العربية السعودية ـ الرياض الحجاز) مارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) مارب: ١٧٥٣٨١ الرياض ١١٤٩٤ ـ هاكس: ٤٥٧٣٨١ ـ فاكس: ٤٥٧٣٨١ ـ فاكس: E-mail: alrushd@alrushdryh.com
Website: www.rushd.com

### فروع الكتبة داخل الملكة

★ الريـــــاض: فرع طريـق الملــك فهـــد: هاتف: ٢٠٥١٥٠٠ ـ فاكس: ٢٠٥٢٠١
 ★ الريــــاض: فرع الدائــري الشــرقي: هــاتف: ٢٠٤٥٨٥ ـ فاكس: ٢٠٥٨٥٥
 ★ فرع مكة المكرمة: شـــارع الطائــــف: هاتف: ٢٠٤٠٨٥ ـ فاكس: ٢٠٥٨٥٨
 ★ فرع المدينة المنورة: شــارع أبــي ذر الغـفــاري: هاتف: ٢٧٣٢٣ ـ فاكس: ٢٧٢٢٧٧
 ★ فــرع جـــدة: ميــــدان الطــائـــرة: هاتف: ٢٧٤٢٢١ ـ فاكس: ١٥٥١٤٧٧
 ★ فــرع القصيــم: بريـــدة ـ طريــق المدينــة: هاتف: ١٢٤٢٢١ ـ فاكس: ١٥٥١٤٧٧
 ★ فــرع أبـهـــا: شــــارع الملــــك فيــمـــــــــــل: تلفاكس: ٢٧٤٧٢٨١
 ★ فــرع الملـــام: شــــارع المخـــارن: هاتف: ٢٦٥٠٥٨ ـ فاكس: ٢٤٢٢٢٥٥
 ★ فــرع حائـــل: هـــاتــــف: ٢٤٢٢٢٥٠ ـ فــــاكـــس: ٢٤٢٢٢٥٠
 ★ فــرع الأحسـاء: هـــاتــــف: ١٤٢٤٢٤٠ ـ فــــاكـــس: ١٥٢٢٨٢٤
 ★ فــرع الأحسـاء: هــاتــــف: ١٨٥٠٥٨ ـ فـــاكـــس: ١٨٥٠٨٥٥

★ القاهــــرة: مدينــة نصــر: هاتف: ٢٧٤٤٦٠٥ موبايل: ١٠١٦٢٢٦٥٣٠

★ بــــيروت: بئر حسن: هاتف: ١٠/٨٥٨٥٠١ ـ موبايل: ٥٣/٥٥٤٣٥٣ ـ هاكس: ١٠/٨٥٨٥٠٢٠ ـ

# «فَضلٌ»

[فِي شُبَهِ القَائِلِينَ بِالإِبَاحَةِ فِي دَلالَةِ أَفْعَالِهِ ﷺ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]: وَأَمَّا القَائِلُونَ بِالإِبَاحَةِ (١٠):

فَإِنْ أَرَادَ بِهِ: الإِذْنَ السَّمْعِيَّ مِنَ اللهِ [تَعَالَىٰ] لَنَا، فِي ٱتَّبَاعِ مِثْلِ الأَّفْعَالِ التِي يَفْعَلُهَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ سَمْعٌ بِأَنِّي قَدْ أَبَحْتُكُمْ وَأَطْلَقْتُكُمْ فِي فِعْلِ مِثْلِ فِعْلِهِ ﷺ.

وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ»: أَنَّ مِثْلَهَا لَيْسَ بِمَحْظُورِ عَلَيْنَا، وَأَنَّهَا تُفْعَلُ عَلَىٰ حُكْمِ العَقْلِ ـ فَذَلِكَ صَحِيحٌ؛ إِلاَّ أَنْ يَنْقُلَ<sup>(٢)</sup> عَنْ حُكْمِهِ سَمْعٌ<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ بَيْنَا ذَلِكَ (٤).

عَلَىٰ أَنَّ الإِبَاحَةَ لا تَقَعُ إِلاَّ مَوْقِعَ الحَظْرِ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ العِبَادَاتِ؛ مِثْلُ الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَاللَّبْسِ، وَالحِمَاعِ، فَأَمَّا التَّعَبُّدَاتُ: فَلا تَقَعُ إِلاَّ بِالاسْتِدْعَاءِ؛ لأَنَّهَا لا تَقَعُ رِيَاءً (٥)، وَلا حَاجَةً، وَلا عَادَةً، فَأَوَّلُ مَرَاتِبِهَا وَأَقَلُ مَنَاصِبِهَا: النَّدْبُ وَالاسْتِحْبَابُ، دُوْنَ التَّخْلِيَةِ وَالإِطْلاقِ، وَلاَ يُبْتَدَأُ بِهَا المُكَلَّفُ (١)

<sup>(</sup>١) لو قال: «وأما القائل بالإباحة»، لكان أنسب لما بعده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ينتقلُّ، والصوابُ مَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) والمرادُ: أَن يُنْقَلَ عن الحكمِ العقليِّ حُكْمٌ شرعيٌّ (سمعيٌّ)؛ فيؤخَذَ بالسمعيُّ؛ لأنه مقدَّمٌ على العقليُّ.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر بَعض ذلك، عند ذِكْرِ الأدلَّةِ السمعيَّةِ علىٰ أنَّ أفعالَهُ ﷺ محمولةٌ على الوجوب.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولعلها: ﴿ رَأَيًّا ﴾.

<sup>(</sup>٦) كذا قرأتها، ويمكن أن تقرأ في الأصل: «التكليف».

فِي الشَّرْعِ إِلاَّ بِالاِسْتِدْعَاءِ وَالطَّلَبِ، وَالاِسْتِغْبَادِ وَالاِمْتِحَانِ، فَأَمَّا أَنْ تَقَعَ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ سَبِيْلِ الإِطْلاَقِ، فَلاَ؛ لأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ مِنْ<sup>(٢)</sup> دَوَاعِي النَّفُوسِ، وَمَعْدُوْلٌ بِالْمُتَعَبَّدِ بِهَا عَنْ سَمْتِ العَادَةِ.

وَمَا كَانَ بِهِلْذِهِ الصَّفَةِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلُهُ إِبَاحَةً وَإِطْلاَقًا؛ بِخِلاَفِ مَا تَمِيْلُ النُّفُوسُ إِلَيْهِ، وَتَقُوْمُ بِهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ وَهَلاَتِ الإِنْعَامِ بِهِ: الإِظْلاَقُ فِي تَنَاوُلِهِ وَالْمُتْعَةِ بِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) يعني: التعبُّدات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظُّر الرَّدَّ على القائلين بِحَمْلِ الأفعالِ على الإباحةِ في: «التبصرة» (ص٢٤٤ ـ ٢٤٥)، و«العدة» (٣/ ٧٤٥ ـ ٧٤٩)، و«التمهيد» (٢/ ٣١٩ ـ ٣٢٩).

وذلك في مَعْرِضِ الآنتصار للوجوب، والرَّدِّ على القائلين بالنَّدْبِ؛ كما ذَهَبَ إليه أبو يَعْلَىٰ، أو آختيارِ التوقَّف؛ كما ذَهَبَ إليه الشَّيْرَازِيُّ، وأبو الخطَّاب.

### «فَضلٌ»

فِي شُبَهِ الحَامِلِينَ لأَفْعَالِهِ ﷺ عَلَى النَّدْبِ، دُوْنَ الإِيْجَابِ:

فَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللهَ ـ تَعَالَىٰ ـ جَعَلَ التَّأَسِّيَ بِأَفْعَالِ رَسُوْلِهِ

ﷺ حَسَنَةً / (١)؛ فَقَالَ [تَعَالَىٰ]: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَشَوَةً ١/٢٠٤ عَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وَلَمْ يَقْرِنْ (٢) ذَلِكَ بِلَفْظِ إِيْجَابٍ؛ بِأَنْ

يَقُوْلَ: ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾، وَلاَ بِوَعِيدٍ عَلَىٰ تَرْكِ التَّأَسِّي.

فَدَلَّ تَحْسِينُهُ لَهُ<sup>(٣)</sup> وَمَدْحُهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّدْبِ؛ لأَنَّ النَّدْبَ هُوَ: الذِي يُثَابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ<sup>(٤)</sup>.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ النَّدْبَ: أَذْنَى الْمَرَاتِبِ فِي بَابِ الْأُسْتِدْعَاءِ وَالطَّلَبِ وَالتَّقَرُّبِ، وَأَذْنَى طُرُقِ الْأَسْتِدْعَاءِ: الفِعْلُ؛ إِذْ لاَ<sup>(٥)</sup> صِيْغَةَ لَهُ، وَلاَ يُصَرِّحُ بِالطَّلَبِ كَمَا يُصَرِّحُ القَوْلُ؛ فَوَجَبَ أَلاَّ يُرْتَقَىٰ فِيهِ إِلَى الْإِيْجَابِ ـ وَهُوَ الأَعْلَىٰ ـ إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ؛ لأَنَّهُ هُوَ المُتَيَقَّنُ؛ فَصَارَ كَلَفْظِ الجَمْعِ (٢) ـ عَلَىٰ خِلاَفِ النَّاسِ فِي الجَمْعِ (٢) ـ عَلَىٰ خِلاَفِ النَّاسِ فِي الجَمْعِ (٢) ـ عَلَىٰ خِلاَفِ النَّاسِ فِي

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٤٣)، و«العدة» (٣/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولم يفرق»، والصحيح ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فدَلَّ علىٰ تحسينه له، والصَّواب حذف لفظة «علىٰ».

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تعريفُ المندوب، وذِكْرُ المراجع في ذلك (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إحلا)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) يعني: الجمع المنكّر المجرَّد من الألف واللام.

<sup>(</sup>٧) سَبَقُ الحديثُ عن ذلك في مسألةِ أسماء الجموع، إذا لم يدخلها ألف ولام. يُنْظُر : (١/ ٤٨٧).

قَدْرِهِ، إِمَّا ٱثْنَانِ، أَوْ ثَلاَثَةٌ(١) \_ لأَنَّهُ اليَقِيْنُ(١).

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ المَنْدُوْبَاتِ مِنْ أَفْعَالِهِ ﷺ كَانَتِ الأَكْثَرَ وَالأَظْهَرَ مِنْ الوَاجِبَاتِ، فَحُمِلَ فِعْلُهُ الذِي لاَ دَلاَلَةً (٣) عَلَىٰ وُجُوبِهِ عَلَىٰ عُمُومِ أَفْعَالِهِ، وَأَكْثَرِهَا وُقُوعًا مَنْهُ، وَهُوَ النَّذْبُ (٤).

<sup>(</sup>١) سبق الحديث عن ذلك في مسألة أقل الجمع المطلق.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر هَاذَا الدليلَ مختصرًا في: «التبصرة» (ص ٢٤٤)، و«العدة» (٣/ ٧٤٧)، «التمهيد» (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿لا دالة؛، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر في شُبَهِ القائلين بالنَّدْبِ: «التبصرة» (ص٢٤٣)، و«العدة» (٣/ ٧٤٤ ـ ٧٤٤).

# «فَصْلٌ» فِي جَمْع الأَجْوِيَةِ

[عَلَىٰ شُبَهِ الحَامِلِينَ لأَفْعَالِهِ ﷺ عَلَى النَّذْبِ دُوْنَ الإِيجَابِ]

أَمَّا الآيَةُ('): فَإِنَّهَا دَلِيْلٌ لَنَا('')، لأَنَّهَا ٱسْتِدْعَاءٌ مِنَّا الاِتْبَاعِ بِلَفْظِ مُطْلَقٍ، وَقَرِيْنَةُ الآسْتِحْسَانِ('') لاَ تَحُطُّهَا عَنِ الإِيْجَابِ؛ لأَنَّ كُلَّ مُطْلَقٍ، وَقَرِيْنَةُ الآسْتِحْسَانِ('') لاَ تَحُطُّهَا عَنِ الإِيْجَابِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاجِبِ حَسَنٌ ('أ).

وَلاَنَهُ قَرَنَهَا بِقَوْلِه: ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١]؛ كَمَا قَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ : ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ مَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وَنَصَّ عَلَىٰ مُرَادِهِ بهلْذِه الآيَةِ بِقَوْلِهِ فِي الآيةِ الأَخْرَىٰ:

﴿ فَأَتَّبِعُونً ﴾ (٥) [الأنعام: ١٥٥].

وَأَمًّا قَوْلُهُمُ: "الْمُتَيَقَّنُ أَذْنَىٰ مَرَاتِبِ الْأَمْرِ وَالْقُرْبَةِ، وَهُوَ النَّدْبُ»: فَيُقَابِلُهُ أَنَّ الاَّحْتِيَاطَ: القَوْلُ بِالإِيْجَابِ الذِي يَدْخُلُ فِي طَيِّهِ / النَّدْبُ، وَالْمُخَاطَرَةُ حَمْلُهُ عَلَى الأَذْنَىٰ، فَيَفُوتُ الإِيْجَابُ، وَمَنْ ٢٠٤/ب

<sup>(</sup>١) وهي قولُهُ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٣٩ ـ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) وهي قولُهُ ـ سبحانه ـ : ﴿أَنْسُونُ حَسَنَةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : «العدة» (٣/ ٧٤٧)، و«التمهيد» (٣/ ٣٢٩). وقد وقع في الأصل: «حسنًا».

<sup>(</sup>٥) كَذَا في الأصل، والصَّواب: ﴿وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ: جَوَّزَ التَّرْكَ لاِتُبَاعِهِ فِي التَّعَبُّدِ، وَفِي ذَلِكَ خَطَرٌ وَتَغْرِيْرٌ.

وَلأَنَّ الحَمْلَ لَهُ عَلَىٰ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ التَّعَبُّدِ حِرَاسَةٌ لِلتَّأْسِي المَأْمُوْدِ بِهِ، وَفِي التَّخْيِيرِ إِسْقَاطٌ لِلتَّأْسِي؛ ولهاذا فِي بَابِ القَوْلِ لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ أَقُلٌ مَرَاتِب التَّعَبُّدِ وَالاِسْتِدْعَاءِ(١).

وَفَارَقَ الْأَقَارِيْرَ بِالْجَمْعِ، وَالْأَمْرَ بِهِ<sup>(۲)</sup>؛ لأَنَّ مَرْتَبَةَ الجَمْعِ لاَ غَايَةً لَهَا، فَحُمِلَ عَلَىٰ مَا ٱنْحَرَسَ فِيهِ الجَمْعُ<sup>(٣)</sup>. وَمَرْتَبَةُ الأَمْرِ: الإِيْجَابُ الذِي يَحْرِسُ التَّأْشِي، وَلاَ يُسْقِطُهُ (٤).

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: ﴿إِنَّ النَّدْبَ أَكْثَرَ أَفْعَالِهِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ العَامُّ المُسْتَدَامُ: ﴿فَالْإِبَاحَةُ أَعَمُ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الإِبَاحَةِ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ (٥).

عَلَىٰ أَنَّ أَقْوَالَهُ وَأَوَامِرَهُ بِالنَّذْبِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ أَوَامِرِهِ بِالإِيْجَابِ، وَلَمْ يُحْمَلْ مُطْلَقُ أَمْرِهِ عَلَى النَّدْبِ، فَإِنْ مَنَعُوا فِي القَوْلِ أَيْضًا، دَلَّلْنَا بِمَا دَلَّلْنَا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الوُجُوبِ(٢).

يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٤٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) يعني: الإقرار بالجمع المنكُّر، كقوله: «له عليَّ دراهمٌ»، وكذلك الأمر به.

<sup>(</sup>٣) المراد: ما يُحْرَسُ فيه الجمعُ، على معنَىٰ: أنه إِنْ نَقَصَ عن أقلِّ الجمع، لم يَصِرْ جمعًا.

<sup>(</sup>٤) تُنْظَر الإجابة مختصرة في: «التبصرة» (ص٤٤٤)، و«العدة» (٣/٧٤٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر ما سبق، في: (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر ما سبق، في: (٣/٥ ـ ٦).

وَلأَنَّ المَجَازَ الذِي كَثُرَ ٱسْتِعْمَالُهُ، عَمَّ ٱسْتِعْمَالُهُ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ أَنْ يُحْمَلَ إِطْلاَقُهُ عَلَىٰ غَيْرِ الحَقِيْقَةِ؛ لأَجْلِ قِلَّةِ ٱسْتِعْمَالِهَا، وَكَثْرَةِ ٱسْتِعْمَالِ المَجَازِ (١٠).

<sup>(</sup>١) خلاصةُ الإجابةِ عن شُبْهتهم: أنه لا عِبْرَةَ بالكَثْرة في الأستعمالِ في حَمْلِ الأفعالِ على غَيْرِ الوجوب.

ويُنْظر في الإجابةِ عن شُبَهِ القائلين بالنَّدْب: «التبصرة» (ص٢٤٤)، و«العدة» (٣/ ٧٤٤)، و«العدة» (٣/ ٢٤٤).

# «فَصْلٌ جَامِعٌ»

لِشُبَهِ مَنْ نَفَى الوُجُوبَ مِمَّنْ قَالَ مِنْهُمْ بِالْوَقْفِ وَالنَّذْبِ وَالإِبَاحَةِ، [وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

فَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: ﴿إِنَّا لَمْ نَجْعَلْ صِيْغَةَ الْأَسْتِدْعَاءِ أَمْرًا إِلاَّ بِرُتُبَةٍ فِي حُكْمِنَا فِي المُسْتَدْعِي بِأَنْ يَكُونَ أَعْلَىٰ، وَلَمْ نَقْنَعْ بِمُجَرَّدِ الصَّيْغَةِ فِي حُكْمِنَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا أَمْرٌ؛ فَوَجَبَ أَلاً نُعْطِيَ صُوْرَةَ الفِعْلِ رُثْبَةَ الإِيْجَابِ، إِلاَّ بِدَلالَةٍ تَدُلُّ عَلَى الوَجْهِ الذِي خَرَجَ عَلَيْهِ الفِعْلُ»:

فَيُقَالُ: قَدْ ٱعْتَبَرْنَا الرُّبُنَةَ فِي الفَاعِلِ، وَهِيَ / النُّبُوَّةَ المُوْجِبَةُ لِلإِقْتِدَاءِ وَالاِتْبَاعِ، ثُمَّ خَرَجَ الفِعْلُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعَبُّدِ، فَإِنَّ مَا خَرَجَ لاَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعَبُّدِ، فَإِنَّ مَا خَرَجَ لاَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعَبُّدِ لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِهِ، بَلْ بِمُجَرَّدِ إِبَاحَتِهِ.

وَمِنْهَا: ﴿ أَنَّ أَفْعَالَهُ أَكْثَرُهَا كَانَتْ مَخْفِيَّةً مَطْوِيَّةً عَنِ الأُمَّةِ؛ فَلاَ يَجُوْزُ لَهُ كَتْمُهُ (١٠): يَجُوْزُ أَن يُجُوْزُ لَهُ كَتْمُهُ (١٠):

فَيُقَالُ: فَمَا خَفِيَ مِنْهَا قَدْ كُشِفَ لِلتَّأَسِّي بِهِ، وَالاِتُّبَاعِ لَهُ:

تَارَةً بِهِ<sup>(۲)</sup>: مِثْلُ قَوْلِهِ فِي غُسْلِهِ الذِي لاَ يُشَاهَدُ: «أَمَّا أَنَا فَأَخْتُو عَلَىٰ رَأْسِي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ» (٣)، وَمِثْلُ قَوْلِهِ لأُمِّ سَلَمَةً (٤) لَمَّا

<sup>(</sup>١) تُنْظَر هَاذِه الشبهة مختصرةً في: «العدة» (٣/ ٧٤٦)، فقد أورَدَهَا أبو يَعْلَىٰ ضِمْنَ حجج القائلين بالنَّدْب.

<sup>(</sup>٢) أي: تارة بقوله هو ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في: (١٩/٢ ـ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمتها في: (٢/ ٤١٧ ـ ٤١٨).

سُئِلَتْ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِم: «هَلاَّ أَخْبَرْتِيْهِمْ أَنِّي أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ»(١).

وَ[تَارَةً بِغَيْرِهِ] (٢) مِثْلُ قَوْلِ عَائِشَةَ لَمَّا ٱخْتَلَفُوا فِي الإِكْسَالِ وَالإِنْزَالِ: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، وَجَبَ الغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ فَاغْتَسَلْنَا (٣).

عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَطْوِي مِنْ أَفْعَالِهِ إِلاَّ مَا لاَ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الأَمْرِ، فَأَمَّا مَا يَسْتَدْعِي بِهِ الاَتِّبَاعَ: فَلاَبُدَّ أَنْ يُظْهِرَهُ، وَلاَ يَطْوِي إِلاَّ النَّوَافِلَ المُخَصَّةَ (٤)، وهذا يُعْظِي أَنَّ مَا أَظْهَرَهُ: الإِيْجَابُ؛ إِذْ كَانَ لا النَّوَافِلَ المُخَصَّةَ (٤)؛ وهذا يُعْظِي أَنَّ مَا أَظْهَرَهُ: الإِيْجَابُ؛ إِذْ كَانَ لا يُخْفِي إِلاَّ النَّوَافِلَ (٥)؛ ولهذا قَالَ فِي التَّرَاوِيحِ (٢): «وَلَوْ خَرَجْتُ الرَّابِعَة، خِفْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ (٧).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (۲/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) إضافة يستقيم بها السياق، والمراد: وتارةً بقول غيره ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في: (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصلِّ بتشديد الصاد، والمرادُ ما آختَصَّ به مِنَ النوافل، وتحتملُ أن تكون «المحضة» بالضاد؛ لكنْ لما شدَّد الصاد، دَلَّ على المراد الأول.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر في الجوابِ على الشبهة مختصرًا: «العدة» (٣/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «التواريح»، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) الحديث خرَّجه الشيخان وأهل السنن بلفظ: «إلا أنّي خشيتُ أن تُفرض عليكم».

يُنظر: "صحيح البخاري" (١١٣/٢)، باب التهجد بالليل، واصحيح مسلم" (١/ ٢٢٥)، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، واسُنن أبي داود" (٤٩/٢)، باب في قيام شهر رمضان، واسُنن الترمذي" (٣/ ١٦٩)، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، واسُنن النسائي" (٣/ ٣/٣)، كتاب قيام الليل، واسُنن ابن ماجه" (١/ ٢١١)، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والتلخيص الحبير" (٢/ ٢١)، باب صلاة التطوع.

وَمِنْهَا: قَوْلُهُمْ:

«لا يَخْلُو قَوْلُكُمْ بِوُجُوبِ آتُبَاعِهِ فِي أَفْعَالِهِ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ العَقْلِ، أَوِ السَّمْع (١٠):

وَالْعَقْلُ: يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُقْدِمَ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ إِيْجَابِ فِعْلِ مَّا ؟ لأَجْلِ وُقُوعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، مَعَ ثُبُوتِ العِلْمِ بِاخْتِلافِ (٢) أَخْوَالِ النَّاسِ فِي المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي بَابِ الأَدْيَانِ؛ كَاخْتِلافِهِمْ فِي بَابِ الأَمْزِجَةِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي بَابِ الأَدْيَانِ؛ كَاخْتِلافِهِمْ فِي بَابِ الأَمْزِجَةِ ١٠٥/ب وَالأَبْدَانِ، / وَكَمَا أَنَّ مِزَاجَ بَعْضِهِمْ يَقْتَضِي تَنَاوُلَ الحُمُوضَاتِ وَالمُسَهِّلاتِ مِنَ المَآكِلِ وَالمَشَادِبِ، وَمِزَاجَ آخَرِينَ يَقْتَضِي تَنَاوُلَ وَالمُسَادِبِ، وَمِزَاجَ آخَرِينَ يَقْتَضِي تَنَاوُلَ الحُمُونَاتِ الحُمُونَاتِ الحُمُونِ أَنْ يُنَزَّلَ الإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ الْحُمُونَاتِ قَالَبِ غَيْرِهِ.

كَذَلِكَ وَجَدْنَا أَنَّ الشَّرْعَ خَالَفَ وَفَاوَتَ بَيْنَ الأَشْخَاصِ بِحَسَبِ أَخْوَالِهِمْ، فَمَا (٤) يُسْتَرُ مِنَ الحُرَّةِ يُكْشَفُ مِنَ الأَمَةِ (٥)، وَمَا يَكُونُ قُرْبَةً مِنَ المُقِيمِ الصَّحِيحِ يَكُونُ ضِدَّهُ هُوَ القُرْبَةَ فِي حَقِّ المُسَافِرِ يَكُونُ ضِدُّهُ هُوَ القُرْبَةَ فِي حَقِّ المُسَافِرِ

<sup>(</sup>۱) وهالِم الشبهةُ للقائلين بالنَّدْب، وهكذا أورَدَهَا أبو يعلى. يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٤٥)، وعدَّها أبو الخَطَّابِ ضِمْنَ أَدلَّة القائلين بالوقف. يُنْظَر: «التمهيد» (٧/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بالاختلاف)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) المُزُّ، بالزاي هو: ما بين الحُلُو والحامض، وقد سِبَقَ تعريفه (١٩٢/١)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فيما»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) وهذا الفَرْقُ بين الحُرَّةِ والأَمَة يَظْهَرُ في لباس الصلاة، فالحُرَّةُ كلَّها عورةٌ إلا وجهها، والأَمَةُ: أَمْرُهَا أُوسِع، فلها أن تَكْشِفَ رأسَهَا ويَدَيْها ورِجْلَيْهَا. يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (١١٢/١)، باب شرائط الصلاة، باب ستر العورة.

وَالْمَرِيضِ<sup>(۱)</sup>؛ وَعَلَىٰ هٰذا الْاَخْتِلافِ: فهٰذا يُعَطِّلُ دَلِيلَ الْعَقْلِ عَنْ إِنْ عَلَى الْمُوَافَقَةِ مِنْ عِنْدِ مَنْ يَعْلَمُ إِيْجَابِ الْاَتِّبَاعِ لِلْغَيْرِ إِلاَّ بِدَلالَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ مِنْ عِنْدِ مَنْ يَعْلَمُ الْمُصَالِحَ، وَالسَّمْعُ لَمْ (٢) يَرِدْ بُوجُوبِ مِثْلِ مَا فَعَلَهُ عَلَيْنَا، وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمَصَالِحَ، وَالسَّمْعُ لَمْ (٢) يَرِدْ بُوجُوبِ مِثْلِ مَا فَعَلَهُ عَلَيْنَا، وَإِذَا تَعَذَّرَ دَلِيلُ الإِيْجَاب، بَطَلَ القَوْلُ بِالوُجُوبِ (٣):

فَيُقَالُ: إِنْ وَرَدَ<sup>(3)</sup> هِذَا مِنَ القَائِلِ بِالنَّدْبِ، لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ وَرَدَ مِنَ القَائِلِ بِالوَقْفِ، فَإِنَّهُ \_ أَيْضًا \_ لا يَصِحُّ ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَإِنْ نَفَى النَّدْبَ وَالطَّيَامِ ، وَالطَّوَافِ ، وَغَيْرِ وَالإِيْجَابَ ، فَمَا<sup>(6)</sup> نَفَىٰ جَوَازَ الصَّلاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالطَّوَافِ ، وَغَيْرِ وَاللَّهُ مِمنْ رَأَى النَّبِيَّ عَيَّةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَتَجْوِيزُ المَفْسَدَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ ذَلِكَ ، مِمنْ رَأَى النَّبِيَ عَيَّةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَتَجْوِيزُ المَفْسَدَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَمْنَعُ الْمِنْ مِنْ رَأَى النَّبِي عَيْقٍ مَعْمُ وَاحِدٍ \_ سَوَاءٌ كَانَ نَدْبًا ، أَوْ إِيْجَابًا ، أَوْ وَقَفًا \_ لِمَا ذَكُرْتَ مِنِ ٱخْتِلافِ أَحْوَالِهِمْ ، كَمَا يُمْنَعُ الْإِنْسَانُ مِنِ ٱتّبَاعِ غَيْرِهِ وَقُقًا \_ لِمَا ذَكُرْتَ مِنِ ٱخْتِلافِ أَحْوَالِهِمْ ، كَمَا يُمْنَعُ الْإِنْسَانُ مِنِ ٱتّبَاعِ غَيْرِهِ فِي شُوْبٍ دَوَاءٍ ، أَوْ أَكُلِ غِذَاءٍ ، مَعَ وُجُودٍ مُخَالَفَةِ تَأْثِيرِ المِزَاجِيْنِ.

وَيُقَالُ<sup>(٦)</sup>: لا يَجُوزُ أَنْ نُقْدِمَ عَلَى ٱتّبَاعِهِ فِي فِعْلِ يَفْعَلُهُ؛ وَدَلِيلُهُ يُعْطِي حَظْرَ الاُتّبَاعِ، وَمَا حَظَـرَهُ<sup>(٧)</sup>؛ ألا تَرىٰ / أَنَّهُ ٱسْتَشْـهَدَ ٢٠٦/أ

<sup>(</sup>١)وهَاذَا يَظْهَرُ فِي قَصْرِ الصلاة وجَمْعِهَا، والفِطْرِ فِي رمضانَ ونحوِ ذلك مِنَ الرُّخَص مِمَّا هو معلومٌ، بحمد الله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلم» والصحيح ما أثبتُّهُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في هاذِه الشبهة \_ مختصرة \_: «العدة» (٣/ ٧٤٥).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «ورود»، والصواب الذي يَدُلُ عليه اللَّحَاقُ، ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيما)، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فيقال: والصواب ما أثبتُهُ؛ لأنَّ المصنّف لا زال يجيبُ عن تلك الشهة.

<sup>(</sup>٧) يعني: أن دليل المخالف يعطي حظر الأتباع في أفعال النبي ﷺ، وما حظره، أي: والمخالف لم يَقل بحظر الأتباع، لأنه إما قائلٌ بالندب، أو بالتوقُّف.

بِشُرْبِ (١) الأَدْوِيَةِ؟! فَإِنَّنَا لا نُجَوِّزُ أَنْ نَشْرَبَ الدَّوَاءَ المُسَهِّلَ؛ لِمَا نَرَاهُ مِنْ شُرْبِ حَكِيم فِي الطِّبِ، مُقَدَّم فِي الصِّنَاعَةِ يَشْرَبُ؛ لِتَجْوِيزِنَا أَنْ يَكُونَ مَا يَنْفَعُهُ أَوْ يَتَدَاوى بِهِ مَضَرَّةً لَنَا، وَدَاءً لا دَوَاءً؛ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ اتَّبَاعُنَا لَهُ، بَطَلَتْ هانِه الطَّرِيقَةُ (٢).

وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا لَمْ نَقُلْ بِالإِيْجَابِ إِلاَّ بِالسَّمْعِ، وَهُوَ الأَمْرُ بِاتَبَاعِهِ، وَالتَّأَسِّي بِهِ، وَكَوْنُهُ جُعِلَ عَلَمًا وَمَنارًا يُحْتَذَىٰ فِي التَّعَبُّدَاتِ، وَيُتَّبَعُ فِي التَّعَبُّدَاتِ، وَيُتَّبَعُ فِي الأَفْعَالِ؛ كَمَا جُعِلَتْ الكَعْبَةُ قِبْلَةً يُتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي الطَّلَوَاتِ. الأَفْعَالِ؛ كَمَا جُعِلَتْ الكَعْبَةُ قِبْلَةً يُتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي الطَّلَوَاتِ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الآسْتِذُلالاتِ النَّظَرِيَّةِ فِيهِ كِفَايَةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) فِي الأصل: ﴿شرب، والصواب ما أثبتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) وهي: طريقة جَعْلِ العقلِ وحده طريقا لثبوتِ أفعالِ النبي ﷺ، ودلالتها على الأحكام.

 <sup>(</sup>٣) يُنْظَر ما سبق (٢/ ٤١٢) عند أستدلالِ المصنّف بالسمع علىٰ أنَّ الأفعالَ تَدُلُّ
على الوجوب.

وللجوابِ عن الشبهة مختصرًا. يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٤٥).

وقد آمتاز المصنِّف كَظَّلَتُهُ هنا بميزاتٍ ثلاث:

إحداها: سَرْدُ كثيرٍ من الشُّبَهِ ممَّا لم أجدُهُ فيما بين يَدَيُّ من مراجع.

الثانية: الإجابةُ المستفيضةُ عنها.

الثالثة: الجمعُ بين الأسلوبِ العلميِّ والأدبيِّ في الحوارِ مع المخالِفِينَ؛ فرحمةُ اللهِ عليه رحمةً واسعة.

### «فَضلّ

[فِي طَرِيقِ دَلالَةِ أَفْعَالِهِ ﷺ عَلَى الوُجُوبِ السَّمْعُ أَو الْعَقْلُ؟!]: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَفْعَالَهُ ﷺ دَالَّةٌ عَلَى الوُجُوبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ(١)؛ خِلافًا لِبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ - مِمَّنْ قَالَ بِالوُجُوبِ - [أَنَّهُ](٢) إِنَّمَا يَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَقْلِ(٣).

<sup>(</sup>۱) وإلى ذلك ذهَبَ كثيرٌ من الأصوليين. يُنْظَر: «البحر المحيط» (٤/ ١٨٢)، «العدة» (٣/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) إضافة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم أقِف على المرادِ بهم بأعيانِهِمْ، ولكنَّ الذي يَظْهَرُ لي أنَّهم من القائلين بأنَّ العقلَ يُدْرِكُ حُسْنَ الأمورِ وقُبْحَهَا، وأنه طريقٌ لإثباتِ الأحكامِ ودلالتها. يُنظر: «المعتمد» (١/٣٤٧)، و«البحر المحيط» (٤/ ١٨٢)، و«العدة» (٣/ ٧٤٩).

ونقَلَ الزركشيُّ القولَيْنِ اللذَيْنِ أورَدَهُمَا المصنَّف عن القاضي أبي بَكْرِ الباقلاَّنيُّ، ونسَبَ إلى السمعانيِّ ما رجَّحه المصنف، وقال إلكيا الطبري: «إنه الصحيحُ». يُنْظَر: «البحر المحيط» (٤/ ١٨٢).

### «فَضلّ

يَجْمَعُ دَلَاثِلَنَا [عَلَىٰ أَنَّ طَرِيقَ دَلَالَةِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْجُمَعُ دَلَالَةِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الوُجُوبِ السَّمْعُ لَا العَقْلُ]:

فَمِنْهَا: أَنَّ أَحْوَالَ الْمُكَلَّفِينَ مُخْتَلِفَةٌ غَايَةَ الْآخْتِلافِ؛ ولهذا خَالَفَ اللهُ ـ شُبْحَانَهُ ـ بَيْنَهُمْ فِي التَّكَالِيْفِ بِحَسَبِ ٱخْتِلافِ أَحْوَالِهِمْ، فَخَصَّ اللهِ وَالْمِمَاءَ بِأَحْكَامٍ تُخَالِفُ أَحْكَامَ الأَحْرَارِ(١)، وَخَصَّ الْإِنَاثَ بِأَحْكَامٍ تُخَالِفُ أَحْكَامَ اللَّحْرَارِ(١)، وَخَصَّ الإِنَاثَ بِأَحْكَامٍ تُخَالِفُ أَحْكَامَ الذَّكُورِ(٢)، وَكَذَلِكَ المُسَافِرِينَ الإِنَاثَ بِأَحْكَامٍ تُخَالِفُ أَحْكَامَ الذَّكُورِ(٢)، وَكَذَلِكَ المُسَافِرِينَ وَالْمَرْضَى وَالأَصِحَاءَ (٣)، وَأَهْلُ البَادِيَةِ وَأَهْلُ الأَمْصَارِ (١٤).

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ (٥) يَثْبُتْ عِنْدَنَا بِالعَقْلِ تَسَاوِي حَالِ النَّبِيِّ [ عَلَيْهِ]

<sup>(</sup>١) مِنْ ذلك: وجوبُ صلاةِ الجُمُعة على الحُرِّ وسقوطُهَا عن العبد، ومِثْلُ: سُتْرةِ الحُرَّة في الصلاةِ تختلفُ عن سُتْرةِ عورة الأَمَة، ومِثْلُ: النكاحِ للإماءِ بدون عَدَد محصور، وتخصيصِ الحرائرِ بأربع، ومِثْلُ: حَدِّ الزِّنَىٰ، على الأمة نِصْفُ ما على الحُرَّة، وغير ذلك مِنَ الأحكام.

<sup>(</sup>٢) وهاذِه معروفةٌ فيما تَخْتَصُّ به الإناثُ من أحكام اللَّبَاسِ والحيضِ والحَمْلِ والنفاسِ والرضاعِ والنفقةِ والشهادةِ ونحوِهَا، أمَّا العبادات فيما عدا ذلك: فالنساءُ في الجملةِ مثلُ الرجالَ، إلا ما خصَّه الدليلُ.

<sup>(</sup>٣) ويظهَرُ ذلك في قَصْرِ الصلاة وجَمْعِهَا، والفِطْرِ في رمضان.

<sup>(</sup>٤) ومِنْ أمثلة ذلك: وَجوبُ الجُمُعة على أهلَ الأَمصارِ المستَوْطِنِينَ، وعدَمُ وجوبها على أهل البوادي المرتحلين، وكُتُبُ الفقه مشحونةٌ بالفَرْقِ بين هاؤلاء الأصنافِ، ومبيِّنةٌ ما بين المكلَّفين مِنَ الآختلاف، مِمَّا أشار إليه المصنَّف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فلم»، والصواب ما أثبتُهُ.

وَأُمَّتِهِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ؛ فَلا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ<sup>(۱)</sup> بِطَرِيقِ الْعَقْلِ مِنْ هَاذَا الْوَجْهِ الْهُرَاءِ اللَّذِي هُوَ عَدَمُ / الْعِلْمِ بِالْمُسَاوَاةِ؛ فَكَيْفَ وَقَدْ بَانَ لَنَا ٱخْتِلافُ حَالِ ٢٠٦/بِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَالُ أُمَّتِهِ فِي تَكَالِيْفَ كَثِيرَةٍ؛ تَخْفِيفًا عَنْهُ تَارَةً، وَتَثْقِيلًا عَلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَرَامَةً لَهُ، وَابْتِلاءً (٢٠٦)!

فَلا يَتَهَدَّىٰ (٣) العَقْلُ إِلَىٰ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ لِنَوْعِ تَعَبُّدِ: أَنَّهُ (١) تَكْلِيفٌ لَنَا.

فَلَمْ يَبْقَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ الوَارِدِ مِنْ جِهَةِ مَنْ يَعْلَمُ المَصَالِحَ العَامَّةَ وَالخَاصَّةَ (٥).

فَإِنْ قِيلَ: «هاذا الآختِلافُ مَوْجُودٌ بَيْنَ آحَادِ الأُمَّةِ، ثُمَّ أَمْرُهُ لِلْوَاحِدِ كَانَ أَمْرًا لِلْجَمَاعَةِ (٢٠):

قِيْلَ: [هاذا] (٧) بِطَرِيقِ السَّمْعِ - أَيْضًا - حَيْثُ قَالَ: «أَمْرِي لِلْوَاحِدِ أَمْرِي لِلْوَاحِدِ أَمْرِي لِلْوَاحِدِ أَمْرِي لِلْجَمَاعَةِ» (٨).

<sup>(</sup>١) أي وجوب فعله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قد سَبَقَ التمثيلُ علىٰ ذلك فيما هو مِنْ خصائصِهِ ﷺ، وعَزْوُهُ إلىٰ مصادره. يُنْظَر ما سبق: (٢/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «فلا يتهدئ» بالتاء الفوقية قبل الهاء، وهي بمعنى: «يسترشد»؛ كاليهتدي».

يُنظر: «تاج العروس» مادَّة (هدي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بأنه)، والأنسب للسياق ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: (العدة) (٣/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٦) أستنادًا إلى الحديثِ المرويِّ في هذا الصدد، وهو: ﴿أَمْرِي للواحِدِ أَمْرِي للواحِدِ أَمْرِي للجماعة؛ وقد سبق تخريجُهُ والإشارةُ إلىٰ عَدَمِ صحَّته. يُنْظُر: (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٧) هَلْذِه إِضَافَةٌ ليستقيم السياق. (٨) سَبَقَ تَخْرِيجِه: (٢/ ٤٥٠).

وَمِنْهَا: أَنَّ العَقْلَ لا يَتَهَدَّىٰ إِلَىٰ أَصْلِ المَصَالِحِ العَامَّةِ، فَكَيْفَ يَتَهَدَّىٰ إِلَىٰ مَرَاتِبِ المَصَالِحِ، وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَشْخَاصِ؟! إِذْ مَا لا يَتَهَدَّىٰ إِلَى الأَصْلِ لا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الكَيْفِيَّةِ وَالتَّفْصِيلِ.

وَمِنْهَا: أَنْ نَبْنِيَ الْمَسْأَلَةَ عَلَىٰ أَصْلِ، وَ[هُوَ]<sup>(١)</sup>: أَنَّ الْعَقْلَ لَا يُوْجِبُ، وَلَا يَخْظُرُ، وَلَا يُبِيحُ<sup>(٢)</sup>؛ فَلا وَجْهَ لِلإِيْجَابِ هَلُهُنَا<sup>(٣)</sup>؛ وَقَدْ مَضَىٰ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مَا فِيْهِ كِفَايَةٌ لإِثْبَاتِ مَذْهَبِنَا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) إضافةٌ يتضح بها السياق.

 <sup>(</sup>٢) وهانية مسألة التحسين والتَّقْبيح العقليَّين، وقد سبقَتِ الإشارة إليها مع العَزْوِ
 إلى مراجعها (١/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر في الاستدلالِ للقائلين بأنَّ طريقَ دلالةِ أفعالِ النبيِّ على الوجوبِ السمع، لا العقلُ: «العدة» (٣/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) يعني: مذهبه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهو أن الحسن ما حسَّنه الشرع، والقبيح ما قبَّحه الشرع، وقد بيَّنه المصنف في أوَّل كتابه هذا. يُنظر: (١/ ٩١ ـ ٩٥)، من الجُزْءِ الذي حقَّقه الأخ د. موسى القرني.

### «فَضلٌ»

فِي شُبَهِهِمْ [عَلَىٰ أَنَّ طَرِيقَ دَلالَةِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ السَّمْعُ]: عَلَى الوُجُوبِ العَقْلُ لا السَّمْعُ]:

فَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا تُعُبِّدَ بِهِ<sup>(۱)</sup>، كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَصَالِحِنَا أَيْضًا<sup>(۲)</sup>.

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا:

اللَّهُ مَا فَعَلَهُ عَلَىٰ وَجْهِ القُرْبَةِ: حَقَّ وَصَوَابٌ، وَإِنَّ الحَقَّ وَالصَّوَابُ، وَإِنَّ الحَقَّ وَالصَّوَابَ: يَجِبُ ٱتَّبَاعُهُ (٣).

وَمِنْهَا: أَنَّ فِي مَعْنَىٰ نَفْيِ (\*) إِيْجَابِ ٱتّبَاعِهِ مَا يُفْضِي إِلَىٰ تَرْكِ
ٱتّبَاعِهِ؛ لأَنَّ مَا لا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَفِي
تَرْكِ ٱتّبَاعِهِ إِظْهَارُ خِلافٍ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ إِسْقَاطُ حُرْمَتِهِ، وَإِغْرَاءٌ
إِللَّتَنْفِيرِ / عَنْهُ، وَتَرْكُ الآنْقِيَادِ لَهُ (°)؛ لأَنَّ مَلِكًا أَوْ مُتَقَدِّمَ مِلَّةٍ أَوْ طَائِفَةٍ ١/٢٠٧

<sup>(</sup>١) أي: إذا تُعُبُّدَ النبيُّ عِي الفِعْل.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: ﴿العدةِ ﴿ ٣ / ٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) زيادة ليستْ في الأصل، وانظر هالِه اللفظة في جواب الشبهة (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) والله على يقول: ﴿ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَبُا مِنَا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا شَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٦٥] ويقولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَّرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِبَرَةُ مِنَ أَمْرِهُمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. ويقولُ جلَّ وعلا: ﴿ فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُعِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُعِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدًا ﴾ [النور: ٣٦].

[لَوْ] (١) قَامَ لِدُخُولِ إِنْسَانٍ، فَلَمْ يَقُومُوا لِقِيَامِهِ، أَوْ أَبْعَدَ إِنْسَانًا وَهَجَرَهُ، فَقَارَبُوهُ وَلَمْ يَهْجُرُوهُ، أَوْ رَكِبَ لِلْحَرْبِ (٢)، فَلَمْ يَرْكَبُوا لِرُكُوبِهِ . : كَانَ إِهْوَانًا بِهِ (٣)، وَإِسْقَاطًا لِحُرْمَتِهِ، وَالْعَقْلُ يَأْبَىٰ ذَلِكَ، وَيُوْجِبُ مَا يُعَظّمُ حُرْمَتَهُ وَمُتَابَعَتَهُ وَالْانْقِيَادَ لَهُ.

فهاذا مُقْتَضَىٰ (٤) العَقْلِ، وَيَكُونُ مَا يَأْتِي مِنْ أَدِلَّةِ السَّمْعِ مُؤَكِّدَةً (٥) لِلإِيْجَابِ الحَاصِلِ بِأَدِلَّةِ المُقُولِ التِي ذَكَرْنَاهَا، لَا أَنَّهُ هُوَ المُفِيدُ لِلاَيْكَ (٦). لِذَلِكَ (٦).

<sup>(</sup>١) هٰلَٰدِه إضافةٌ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وركب)، والأنسب ما أثبتُهُ.

 <sup>(</sup>٣) هَكذا في الأصل: (إهوانًا به)، والمعنى: استهانة به واحتقارًا لأمرِهِ، وتصحُّ بدون ألف هكذا: (هَوَانًا)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يقتضي، والأنسب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مؤكد».

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر في شبههم: «العدة» (٣/ ٧٥٠).

# «فَصٰلّ

فِي أَجْوِبَتِهِمْ [فِي تِلْكَ الشُّبَهِ](١):

أَمَّا الأَوَّلُ، وَ[هُو]<sup>(٢)</sup> قَوْلُهُمْ: «إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُ، كَانَ مَصْلَحَةً لَنَه، كَانَ مَصْلَحَةً لَنَا»: فَدَعُوىٰ<sup>(٣)</sup> عَرِيضَةٌ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَظْفَرُوا فِيْهَا بِبُرْهَانٍ؛ إِذْ لا دَلِيلَ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ يُعْطِي تَسَاوِيَ شَخْصَيْنِ فِي مَصْلَحَةٍ دِيْنِيَّةٍ، وَلا دُنْيَوِيَةٍ<sup>(٤)</sup>، وَلا بَدَنِيَّةٍ، بَلِ الأَصْلُ فِي المُكَلَّفِينَ الاَّحْتِلافُ فِي طِبَاعِهِمْ، وَأَحْوَالِهِمْ.

فَكَمَا لا يَسْتَحِيلُ آمْتِنَاعُ تَسَاوِي زَيْدٍ وَعَمْرِو فِي عِلاج مِزَاجٍ، أَوْ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَى الآسْتِجَابَةِ وَالانْقِيَادِ، كَذَلِكَ لا يَسْتَحِيلُ وِلا يَبْعُدُ آنْقِطَاعُ مَا بَيْنَنَا وَبَينَهُ ﷺ فِي المَصَالِحِ الخَاصَّةِ لِمَعْنَىٰ يَخُصُّهُ، وَانْفِرَادُهُ وَانْفِرَادُهُ أَنَا (٢).

وَيُقَالُ ـ أَيْضًا ـ (٧): قَدْ يَكُونُ التَّعَبُّدُ لَهُ بِالفِعْلِ عَلَىٰ جِهَةِ الوُجُوبِ
هُوَ المَصْلَحَة؛ كَمَا يَكُونُ التَّعَبُّدُ لَهُ نَدْبًا هُوَ المَصْلَحَة، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ
المَصْلَحَةِ جَعْلُ مَا هُوَ لَهُ نَدْبٌ: عَلَيْنَا فَرْضًا، وَجَعْلُ مَا هُوَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أي: في أجوبتنا عليهم فيما: ذكروه في تلك الشبه.

<sup>(</sup>٢) هٰلَٰدِه إضافةٌ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (دعوى).

<sup>(</sup>٤) في الأصلُّ حذف حرف «الدال» وهو سهو من الناسخ، والصوابُ ما أثبتُّهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصلِّ: «منفرده»، وما أثبته يتفق مع صحَّة السياق والسباق.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر الجوابَ ـ مختصرًا ـ في: ﴿العدةِ ٣٠ (٧٥٠).

<sup>(</sup>٧) هذا جواب ثانٍ من المصنّف عن الشبهة الأولىٰ للقاتلين بأن طريق دلالة أفعال الرسول ﷺ على الوجوب: العقل لا السمع.

فَرْضٌ: عَلَيْنَا نَدْبًا، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ المَصْلَحَةِ جَعْلُ<sup>(١)</sup> مَا هُوَ عَلَيْهِ نَدْبٌ: <sup>٧٠٧/ب</sup> لَنَا مُبَاحًا، لَا وَاجِبًا وَلَا نَدْبًا، أَوْ / عَلَيْنَا مَحْظُورًا؛ كَمَا ذَكَرْنَا فِي أَخْتِلافِ التَّعَبُّدَاتِ فِي حَقِّ المُكَلَّفِينَ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ.

وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ بِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَمُورِ عَلَيْهِ مَفْرُوضةً، وَفِي حَقِّنَا مَنْدوبةً، وَعَلْيهِ مَخْطُورةً، وَلَنَا مُبَاحةً (٢).

### وَأَمَّا النَّانِي وَهُوَ (٣) قَوْلُهُمْ:

«إِنَّ مَا فَعَلَهُ حَقَّ وَصَوَابٌ؛ فَيجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَبَعًا فِيهِ»: فَغَيْرُ<sup>(1)</sup> صَحِيحٍ، وَلا لازِمٍ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ حَقًّا وَصَوَابًا<sup>(0)</sup> مِنْ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ صَحِيحٍ، وَلا لازِمٍ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ حَقًّا وَصَوَابًا<sup>(1)</sup> مِنْ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ سَمْعًا وَشَرْعًا، وَإِلاَّ فَلا يَتَهَدَّىٰ (1) العَقْلُ إِلَىٰ ذَلِكَ؛ فَيَجِبُ أَلاَ يَكُونَ حَقًّا وَصَوَابًا فِي حَقِّنَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ سَمْعِيِّ، وَهُوَ الطَّرِيقُ الذِي ثَبَتَ بِهِ كَوْنُهُ فِي حَقِّهِ [يَكِيدُ عَلَى وَسُوَابًا، وَالتَّسَاوِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ، كَوْنُهُ فِي حَقِّهِ [يَكِيدُ عَلَى حَقًّا وَصَوَابًا، وَالتَّسَاوِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ، عَقْلًا وَلا سَمْعًا؛ فَلا وَجْهَ لِدَعْوىٰ كَوْنِهِ فِي حَقِّنَا صَوَابًا وَحَقًّا، مِنْ حَيْثُ كَانَ فِي حَقِّهِ كَذَلِكَ.

عَلَىٰ أَنَّا قَدِ ٱتَّفَقْنَا أَنَّ مَا كَانَ حَقًّا وَصَوَابًا فِي [حَقًّ](٢) أَحَدِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقد تكون مصلحة.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر شيئًا من ذلك في: «العدة» (٣/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) هٰذِه إضافة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (غير)، وهي واقعة في جواب (أمًّا).

<sup>(</sup>٥) أي: ني حقه ﷺ.

<sup>(</sup>٦) «فلا يتهدىٰ» أي: فلا يهتدي، يعني: فلا يسترشد، يُنْظَر: «تاج العروس» مادة (هدى).

<sup>(</sup>٧) هٰلَٰدِه إضافةٌ ليستقيم السياق.

المُكَلفِينَ، لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا وَصَوَابًا فِي حَقِّ المُكَلَّفِ الآخِوِ الْمُكلفِينَ، لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا وَصَوَابًا فِي حَقِّ المُكلَّةِ صَلاةَ الظَّهْوِ، فَصَلاةُ الأَمْسَافِو الرُّبَاعِيَّاتِ مِنَ وَتَرْكُ الحَاثِضِ لِلْصَّلاةِ وَالصَّوْمِ، وَصَلاةُ المُسَافِو الرُّبَاعِيَّاتِ مِنَ الصَّلوَاتِ المَفْرُوضَاتِ رَكْعَتَيْنِ - : حَقًّ كُلُّهُ وَصَوَابٌ (١)، وَلَيْسَ ذَلِكَ الصَّلوَاتِ المَفْرُوضَاتِ رَكْعَتَيْنِ - : حَقًّ كُلُّهُ وَصَوَابٌ (١)، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الحُرَّةِ وَالحُرِّ، وَالطَّاهِرَةِ وَالمُقِيمِ : حَقًّا وَصَوَابًا (٢)، فَلا أَفْسَدَ مِنْ هَلْذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَهِيَ أَخْذُ حُكْمِ أَحَدِ المُكلِّفِينَ مِنْ حُكْمِ الآخَوِ قَبْلَ العِلْمِ بِالدَّلِيلِ بِتَسْوِيَةِ مَا بَيْنَهُمَا (٣).

فَأَمَّا قُولُهُمْ (٤):

﴿إِنَّ نَفْيَ الوُجُوبِ يُبِيحُ تَرْكَ ٱتَبَاعِهِ / وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّنْفِيرِ ١/٢٠٨ عَنْهُ، وَتَسْهِيلِ مُخَالَفَتِهِ»: فَلَيْسَ عَنْهُ، وَتَسْهِيلِ مُخَالَفَتِهِ»: فَلَيْسَ مِشَيْءٍ؛ لأَنَّ الذِي يُنَفِّرُ عَنْهُ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ، وَتَرْكُ الآنْقِيَادِ لِمَا دَعَا إِلَيْهِ، أَوْ الآنْخِرَاطُ فِيْمَا نَهَىٰ عَنْهُ.

فَأَمَّا تَرْكُنَا أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ، فَلَيْسِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَفِّرُ عَنْهُ، وَلا يَظْهَرُ لأَحَدِ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ لِنَفْعَلَ، بَلِ العُقلاءُ كُلُّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الفَاعِلَ يَظْهَرُ لأَحَدِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ لِمَعْنَىٰ يَخُصُّهُ؛ كَمَا أَنَّهُ لا يَكُونُ فِعْلُنَا لِلْتَّعَبُّدِ حَالَ تَرْكِهِ إِنَّمَا يَفْعَلُ لِمَعْنَىٰ يَخُصُّهُ؛ كَمَا أَنَّهُ لا يَكُونُ فِعْلُنَا لِلْتَّعَبُّدِ حَالَ تَرْكِهِ أَسْتِرَاحَةً (٥)، وَصَوْمُنَا حَالَ فِطْرِهِ \_ تَنْفِيرًا عَنْهُ، وَلا مَيْلًا عَنِ ٱتُبَاعِهِ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ التعليقُ على ذلك. يُنظَر: (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حق وصواب.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في الْجوابِ عن شبهتهم ـ مختصرًا ـ: «العدة» (٣/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) هَاذًا جَوَابِ مِن المصنِّف على شبهتهم الثالثة. يُنْظَر: (٣/ ٢١).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «استراحته»، والصحيح ما أثبته، والمعنى: أنّنا لو فَعَلْنَا التعبّد حال
تركِهِ له لأجلِ ٱستراحتِهِ وعدمِ تكليفِهِ: لا يُعَدُّ تنفيرًا عنه، ولا تركا لاتّباعه.

وَلاَنَهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُنَفِّرًا، لَكَانَ تَرْكُنَا لِمَا خُصَّ بِهِ مِنَ الفُرُوضِ وَالمَنْدُوبَاتِ تَنْفِيرًا عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا مِنْ طَرِيقِ الْعَقْلِ لِنَفْيِ النَّفْيرِ عَنْهُ لَوَجَبَ أَنْ نَنْفِيَ عَنْهُ السَّهْوَ، وَالخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَالغَفْلَةَ، وَالاَسْتِهْتَارَ بِالنِّسَاءِ(۱)، وَتَزْوِيجَهُ(۱)، وَخُصُومَتَهُ لَهُنَّ، وَتَغَايُرَهُنَّ وَالاَسْتِهْتَارَ بِالنِّسَاءِ(۱)، وَتَزْوِيجَهُ(۱)، وَخُصُومَتَهُ لَهُنَّ، وَتَغَايُرَهُنَّ عَلَيْهِ (۱)؛ فَإِنَّهُمْ نَفُرُوا مِمَّا دُونَهُ؛ فَقَالُوا: ﴿ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْهِى فِي الطَّبْعِ الإِنسَانِيُّ (۱)، وَمَالُوا إِلَىٰ إِنْزَالِ مَلَكِ الطَّعَامَ وَيَشْهُ البَارِي فِي الطَّبْعِ الإِنسَانِيُّ (۱)، وَمَالُوا إِلَىٰ إِنْزَالِ مَلَكِ [لا] (١٤) يَغْمِسُهُ البَارِي فِي الطَّبْعِ الإِنسَانِيُّ (۱) بِلَهَجِهِ بِالتَّزْوِيجِ، وَإِبَاحَةِ هِبَالتَّزْوِيجِ، وَإِبَاحَةِ هِبَةِ النِّسَاءِ نُفُوسَهُنَّ لَهُ (۱)، وَجَعْلِهِ (۱۷) لَهُ أَنْ يَصْطَفِي مِنَ الْمَغْنَمِ مَا يَشَاءُ هِبَةِ النِّسَاءِ نُفُوسَهُنَّ لَهُ (۱۲)، وَجَعْلِهِ (۱۷) لَهُ أَنْ يَصْطَفِي مِنَ الْمَغْنَمِ مَا يَشَاءُ هِبَةِ النِّسَاءِ نُفُوسَهُنَّ لَهُ (۱۲)، وَجَعْلِهِ (۱۷) لَهُ أَنْ يَصْطَفِي مِنَ الْمَغْنَمِ مَا يَشَاءُ

<sup>(</sup>۱) ليس معنى الأستهتارِ هنا: عدَمَ المبالاةِ بِهِنَّ، وإنَّما المرادُ: المحبَّةُ والرَّلُوعُ؛ كما يَدُلُّ عليه السياق والسباق، وهو صحيحُ اللغة؛ قال في «الصحاح»، مادة (هتر) (۲/ ۸۵۰ ـ ۸۵۱): «يقال: فلان مستَهْتِرٌ بالشراب، أي مولع به».

<sup>(</sup>٢) هَانِهِ اللَّفظَةُ مَحْتَمِلَةٌ لأَمْرَيْن: «الترويح»، و«التزويج»، وهَانِه أَقُوىَ عَنْدي، ويُدُلُّ عليها السياق.

<sup>(</sup>٣) ومِنْ أمثلة ذلك: قصةُ تحريمِ العَسَلِ المشهورة، وما ورَدَ في سببِ نزولِ صَدْرِ سورة التحريم، يُنظر في تفسيرها: «تفسير ابن كثير» (٣٨٦/٤، وما بعدها). وقد رواه البخاريُّ بطوله في كتاب المظالم، وتناوَلُهُ ابن حجر بالشَّرْحِ والبيانِ في «فتح الباري»، كتاب المظالم (٥/١١٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة؛ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) ٱحتجاجُ الكافرين بإنزالِ مَلَكِ مع الرسولِ ﷺ ورَدَ كثيرًا في القرآن، كما في آية رقم (٨) من سورة الأنعام، وآية رقم (٧) من سورة الفرقان، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) إِشَارَةَ إِلَىٰ قُولِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ وَأَثَرَأَةً ثَمُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُا خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وانظر تفسيرها في: «تفسير ابن كثير» (٤٩٩/٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وجعل)، والصواب ما أثبتُهُ.

حَتَّى النِّسَاءَ (١)؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَاذَا مِنْ أَعْظُم مَا يُنَفِّرُ عَنْهُ.

وَإِنَّمَا أَفْرَطَتْ أُمَّةُ عِيْسَىٰ فِيهِ حَتَّىٰ قَالَتْ: «إِنَّهُ إِلَه!»، لِلامْتِنَاعِ مِنْ هَٰذَا الشَّأْنِ<sup>(۲)</sup>؛ فَكَانَ ذَلِكَ تَنْفِيرًا<sup>(۳)</sup> عَنِ الإِذْعَانِ بِالرِّسَالَةِ، وَدَعْوىٰ ﴿ الرَّبُوبِيَّةِ، وَلَا الرَّبُوبِيَّةِ، وَكَانَ هَذَا مُنفِّرًا عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ، وَ[دَاعِيًا إِلَىٰ] (<sup>4)</sup> تُهْمَتِهِ بِأَنَّهُ مُؤْثِرٌ ٢٠٨/ب وَمُغْتَنِمٌ، وَطَالِبُ الحُظُوظِ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَغْلُوبُ (<sup>٥)</sup> شَهَوَاتِهِ وَطِبَاعِهِ.

> وهاذا<sup>(١٦)</sup> كُلُّهُ تَنْفِيرٌ، وَمَا صَدَفَ البَارِي عَنْهُ<sup>(٧)</sup>؛ فَبَطَلَ مَا تَعَلَّقُوا ^›.

وَمِنْ ذَلِكَ (٩): إِبْدَالُ الآيَةِ بِالآيَةِ، وَنَسْخُ التَّعَبُّدِ بَعْدَ شَرْعِهِ (١٠)،

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «الخصائص الكبرى، للسيوطي (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر في ضَلالهم: «الملَل والنِّحَل» للشهرستاني (١/ ٢٢٠، وما بعدها)، وقد قال يَنْظُر في ضَلالهم: «لا تُطرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارى ابن مَزيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، خرَّجه البخاريُّ ومسلمٌ، عن عمر شَهُ وقد أفاضَ شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّةً في الرَّدِ عليهم في كتابه القيمِّ: «الجواب الصحيح لمِنَ بدَّلَ دين المسيح».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تنفير». (٤) هاذِه إضافةٌ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ومعلوت»، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هذا».

 <sup>(</sup>٧) وصفة باعلَى الصفات، وأحسن النُّعُوت، ومِنْ أجمعها قولُهُ ـ تعالىٰ ـ فيه:
 ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيرٍ ﴿ ﴾ [القلم: ٤]، يُنْظَر (تاج العروس) مادة (صدف).

<sup>(</sup>٨) يُنظر جوابَ شبهتهم ـ مختصرًا ـ في: «العدة» (٣/ ٧٥٠ ـ ٧٥١).

 <sup>(</sup>٩) لا زال المصنّف في سياق الرَّدِّ على الشبهة الثالثة للقائلين بأنَّ طريقَ دَلالةِ
 الأفعالِ على الوجوبِ عقليَّةٌ؛ بِأَنَّ نَفْيَ الوجوبِ يُبِيحُ تَرْكَ ٱتَّباعِهِ، ويؤدِّي إلى
 التنفيرِ عنه، وتَرْكِ أمره.

<sup>(</sup>١٠) في الْأصل: «شروعه»، والصواب ما اثبتُهُ.

وَالْطَّرْفُ مِنْ قِبْلَةٍ إِلَىٰ قِبْلَةٍ؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَرَّ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: ﴿مَا وَلَلْهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]، وقال ـ سُبْحَانَهُ ـ: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا عَالِيَةً مَكَانَكَ مَا يَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرً ﴾ (١) النحل: ١٠١].

وَكَانَ يَجِبُ أَلاَّ يَجْعَلَ فِي الكِتَابِ آيَاتٍ مُتَشَابِهَاتٍ، يُعْطِي ظَاهِرُهَا التَّشْبِية، وَالانْفِعَالَ، وَتَغَيُّرَ الحَالِ عَلَيْهِ، وَالعِلْمَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعْلَمْ.

وَمَعْلُومٌ مَا فِي الكِتَابِ مِنْ هَاذَا القَبِيلِ؛ مِثْلُ: ذِكْرِ الغَضَبِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرِّضَا، وَالكَرَاهَةِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّوحِ، وَالعَيْنِ، وَالوَجْهِ، وَالمَجْهِ، وَالمَجْهِ، وَالمَجْهِ، وَالمَجْهِ، وَالمَحْبَةِ، وَالمَكْرِ، وهاذِه كُلُّهَا فِي الحَقَائِقِ أَعْضَاءٌ، وَإِذْرَاكَاتٌ، وَانْفِعَالاتٌ(٢):

فَإِنَّ الرَّحْمَةَ: رِقَّةٌ تُوْجِبُ أَلَمَ القَلْبِ بِوُقُوعِ الْمَرْحُومِ فِي الْمَكْرُوهِ (٣) وَالْغَضَبِ: غَلَيَانُ دَمِ القَلْبِ، وَاشْتِطَاطُ حَرَارَتِهِ؛ طَلَبًا لِلانْتِقَامِ، وَاشْتِطَاطُ حَرَارَتِهِ؛ طَلَبًا لِلانْتِقَامِ، وَالْخَضَبِ: أَغْلَيَانُهُ لَمَّا يُتَحَدَّرُ أَوْ يُتَقَذَّرُ (٤)، أَوْ تَأْبَاهُ الأَمْزِجَةُ وَالطِّبَاعُ،

<sup>(</sup>١) وقد كُتبت الآية في الأصل هكذا: «قالوا إنما أنت مفتري» بإثبات الياء ولم أقف عليها قراءة، والمتمشي مع ما في المصحف ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ التَعلَيْقُ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أُورَدَهُ المَصنَّفُ ـ هنا ـ مِنَ الصفاتِ عند حديثِ المَصنَّف عن المُحْكَمِ والمتشابِهِ، وأنَّ الصحيحَ: أنَّ آياتِ الصفاتِ ليسَتْ من المَحْكَمِ والمتشابِهِ، وأنَّ الصحيحَ: أنَّ آياتِ الصفاتِ ليسَتْ من المتشابِهِ مطلقًا، وأنَّهَا تُثْبَتُ لله ـ سبحانه ـ علىٰ ما يليقُ بجلالِهِ، ولا نخوضُ في كيفيَّتها. يُنْظُر: (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المكروه في المرحوم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين غيرُ واضح في الأصل تمامًا هكذا: «غبانه لما يتمدد أو يتمدد»، فأصلحته بما اثبته.

وَالْمَكْرَ: ٱبْتِطَانُ السَّوءِ مَعَ إِظْهَارِ ضِدُّهِ، وَالإِتْيَانَ وَالْمَجِيءَ فِي قَوْلِهِ (١) تَعَالَىٰ: ﴿وَبَهَاءُ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، ﴿يَوْمَ يَأْتِي﴾ [الأنعام: ١٥٨] (٢): هُوَ الأَنْتِقَالُ وَالخُرُوجُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مِثْلِهِ (٣)، إِلَىٰ أَمْثَالِ ذَلِكَ (٤)، وَكَمْ ضَلَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ (٥)، وَنَفَر قَوْمٌ عَنِ الاسْتِجَابَةِ لِلشَّرْعِ لأَجْلِهِ!! ضَلَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ (٥)، وَنَفَر قَوْمٌ عَنِ الاسْتِجَابَةِ لِلشَّرْعِ لأَجْلِهِ!! فَالدَّعُوىٰ بِأَنَّ المُقُولَ تَمْنَعُ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ (٢)؛ لأَنَّ الشَّرْعَ لا يَأْتِي إِلاَّ فَالدَّعُوىٰ بِأَنَّ المُقُولَ تَمْنَعُ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ (٢)؛ لأَنَّ الشَّرْعَ لا يَأْتِي إِلاَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿والإتيان المجيء بقوله›، وما أثبتُهُ أُولَىٰ وأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) الاَحتجاج بهلْذِه الآية هنا محل نظر؛ لأن الآية في سياق ما يقَعُ قبلَ يومِ القيامة، والآية بتمامها: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلّاَ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْنِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْنِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْنِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنْهَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَنِهَا خَيْرًا قُلِ انْنظِرُوا إِنّا مُنظِرُونَ ﴿ كَا لَا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُو

فالاحتجاج على إثبات «الإتيان» لله ـ تعالىٰ ـ يصح بهاذِه الآية؛ لكن بقوله ـ سبحانه ـ ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ لا بما ذكره المصنِّف، فلعلَّه سهو منه.

<sup>(</sup>٣) سبق التعليق عليه: (١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر في تعريفِ ما أورَدَهُ المصنّف من الصفاتِ، ومَذْهَبَ أهل السُّنَّة فيها: «كتابَ التوحيدِ وصفاتِ الرَّبِّ ـ جل وعلا» لابن خزيمة، و«الأسماء والصفات» للبيهقي (ص٤٧٥ وما بعدها)، و«مجموع فتاوىٰ شيخ الإسلام ابن تيمية»، المجلد الخامس والسادس.

<sup>(</sup>٥) مِنْ حيثُ الخوضُ في الكيفيَّةِ، ومِنْ حيثُ المعنَىٰ، فقومٌ: وقَعُوا في التشبيه، وآخَرُونَ: في التأويل، وآخَرُونَ: في التعطيل، ونَحْو ذلك، وفي المراجع السابقة في الحاشية قبله ما يوضَّحُ ذلك، وانظر ما سبق: (٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) أي: أنَّ الدعوىٰ بأنَّ العقولَ تمنع ما فيه تنفير عن الاستجابة للشرع، دعوىٰ باطلة؛ فلا يصح للمخالف الاستناد عليها في قوله: ﴿إِن نفي الوجوب يبيح ترك اتباعه؛ وذلك يؤدِّي إلى التنفير عنه ﷺ، واطِّرَاحِ حرمته...إلخ، يُنظَر (٣/ ٢٥)، وهذا تمام جواب المصنَّف على الشبهة التالية والأخيرة للقائلين بأن طريق دلالة أفعال النبي ﷺ على الوجوب على الأمَّة العقل لا السمع،، يُنظَر : (٣/ ٢١).

بِمُجَوَّزَاتِ (١) العُقُولِ (٢).

عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا كُلَّهُ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِنَفْيِ الوُجُوبِ رَأْسًا، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ رَأْسًا، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ ٱتّبَاعِهِ، وَإِنَّمَا نَقُولُ: ﴿إِنَّهُ بِالسَّمْعِ»؛ وَكَوْنِ الطَّرِيقِ لإِيْجَابِهِ السَّمْعَ لا يَحْصُلُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ المُخَالِفُ مِنَ التَّنْفِيرِ، وَإِهْمَالِ حُرْمَةِ السَّفِيرِ عَلَيْقُ، وَلا الإِغْرَاءِ / بِمُخَالَفَتِهِ (٣).

(١) في الأصل: (مجوَّزات)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) هَلْدِه قاعدةٌ عظيمةٌ عند أهل السُّنَّة، وهي أنَّ النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، وأنه لا تَعَارُضَ بين صحيحِ المنقولِ وصَرِيحِ المعقول، وقد أُلَّفَ في هاذا مؤلَّفات، من أشهرها وأعظمها: «درءُ تَعَارُضِ العقلِ والنقل، لشيخِ الإسلامِ ابن تيميَّة - تَعَلَّمُهُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر في الجوابِ عن الشَّبْهَة مختصرًا: «العدة» (٣/ ٧٥٠ ـ ٧٥١). والمصنف في هذا الفَصْلِ قد استفادَ مِنْ شَيْخِهِ أَبِي يَعْلَىٰ، غير أنه أفاض كعادتِهِ في الأدلَّة والمناقشات، ولم أر الشيرازيَّ في «التبصرة» ولا أبا الخطَّاب في «التمهيد» عَقدا فصلًا لهانِه القضيَّة، وإنما كان لأبي يَعْلَى التميُّرُ بعَقْدِ فصلٍ لها في «العدة» (٣/ ٧٤٩ ـ ٧٥١) دون غيره، مِمَّنِ استفادَ منهم المصنَّف ـ تَعَلَّلُلُهُ.

### «فضلٌ»

[فِي المُرَادِ بِالْبَيَانِ بِفِعْلِهِ ﷺ، وَحُكْمِ تَخْصِيْصِ الْعُمُومِ بِهِ]: الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ مِنْ جِهَتِهِ ﷺ هُو: أَنْ يَفْعَلَ بَعْضَ مَا دَخَلَ تَحْرِيْمُهُ فِي عُمُومِ لَفْظِ التَّحْرِيْمِ (١)؛ فَإِذَا فَعَلَهُ، دَلَّنَا ذَلِكَ عَلَىٰ تَحْصِيْصِ العُمُومِ (٢)، وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ صِيْغَةِ العُمُومِ؛ وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَنَا (٣)؛ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَضْحَابِ الشَّافِعِيِّ (٤).

وَذَهَبَ أَبُو الحَسَنِ الكَرْخِيُ (٥): إِلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ العُمُومِ، وَلاَ البَيَانِ: بِالْفِعْلِ (٢)، وَوَافَقَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُ ؛ فَلَهُمْ فِي هَذَا وَجْهَانِ (٧).

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: «التبصرة» (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: تخصيص العموم بفعله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «العدة» (١١٨/١، ٢/٥٧٣)، و«التمهيد» (٢٨٦/٢)، و«الروضة» (ص١٨٤)، و«المسوَّدة» (ص٧٧٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٤٧)، و«المستصفى» (٢٦٦٦)، و«المحصول» (١/ ٣٦٦)، و«البناني على جمع ٢/ ٢٦٩)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>۵) سبقت ترجمته: (۲۰۷/۱).

 <sup>(</sup>٦) يُنْظَر مذهبه في: (أصول السرخسي) (٢/ ٢٧)، و(تيسير التحرير) (٣/ ١٧٥)،
 و(فواتح الرحموت) (١/ ٣٥٤، ٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر في مَذْهَبِ الشافعيَّة: «التبصرة» (ص۲٤٧)، و«المستصفىٰ» (٢٦٦٦، ٢٦٠)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٦٩)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٣٢٩، ٣/ ٢٧).

ويلاحَظُ أنَّ المصنَّف كَغَلَلْهُ أَدْخَلَ مَسَالتَيْنِ في هَذَا الفَصل، هما: مَسَالةُ حُكْمُ البيان بالفعل، فلُيُعْلَمُ! وقد =

### «فَضلٌ»

فِي أُدِلَّتِنَا [عَلَىٰ جَوَازِ البَيَانِ بِفِعْلِهِ ﷺ، وَأَنَّهُ مُخَصِّصٌ لِلْعُمُومِ]
فَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 33]،
وَقَوْلُهُ .. تَعَالَىٰ ..: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾
[الأحزاب: ٢١]، وَلَمْ يُقَصِّلْ بَيْنَ القَوْلِ وَالْفِعْلِ فِي تَخْصِيْصِ العُمُومِ
وَيَيَانِ المُجْمَلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ البَيَانِ؛ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ عُمُومِهِ
المُقْتَضِى لِدُخُولِ قَوْلِهِ فِي البَيَانِ وَفِعْلِهِ (١).

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ قَوْمًا تَحَرَّجُوا مِنِ ٱسْتِقْبَالِ القِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ فِي البُنْيَانِ قِبْلَ قِبْلَتِنَا وَقِبَلَ قِبْلَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ بَعْدَ نَسْخِهَا ـ : أَمَرَ بِتَحْوِيْلِ مَقْعَدَتِهِ إِلَى القِبْلَةِ (٢)؛ وهذا قَصْدٌ مِنْهُ عَلَيْ إِلَىٰ بَيَانِ أَمَرَ بِتَحْوِيْلِ مَقْعَدَتِهِ إِلَى القِبْلَةِ فِي التَّحْرِيْمِ: ﴿لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ تَخْصِيْصِ العُمُومِ الذِي قَالَهُ فِي التَّحْرِيْمِ: ﴿لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ تَخْصِيْصِ العُمُومِ الذِي قَالَهُ فِي التَّحْرِيْمِ: ﴿لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَة وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَة وَلاَ نَصْدَهِ مِنْهُ لِمَقْعَدَتِهِ لَهُ لَهُ عَنْ السِّفِيْلِ القِبْلَةِ وَالْعَائِطِ (٥)، فَصَارَ تَحْوِيْلُهُ لِمَقْعَدَتِهِ نَعْ القِبْلَةِ تَخْصِيْصًا لِذَلِكَ العُمُومِ، وَبَيَانًا (٢) أَنَّهُ لَمْ يَذْخُلْ تَحْتَ ذَلِكَ نَحْوَ القِبْلَةِ تَخْصِيْصًا لِذَلِكَ العُمُومِ، وَبَيَانًا (٢) أَنَّهُ لَمْ يَذْخُلْ تَحْتَ ذَلِكَ لَكُولُ وَالْقِبْلَةِ تَخْصِيْصًا لِذَلِكَ العُمُومِ، وَبَيَانًا (٢) أَنَّهُ لَمْ يَذْخُلْ تَحْتَ ذَلِكَ

سبَقَ للمؤلّف التطرُّقُ إليهما في فصولِ المُجْمَلِ والمبيَّن، وفصولِ العموم،
 وحُكُم التخصيصِ بالفعل، يُنْظَر ما سبق: (١/٣٩٣) لكنْ ناسَبَ إيرادُهَا هناً؛
 لأنَّ الحديث عن الأفعال.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٧٤٧). (٢) سبق تخريجه في: (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شرقوا وغربوا»، والصوابُ ما أثبتُهُ، وهو ما تَدُلُّ عليه المراجعُ الحديثيَّة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه في: (١/ ٣٩٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في: (١/ ٣٩٤ وما بعدها). (٦) في الأصل: (بيان).

البُنْيَانُ، وَلاَ مَا بَعْدَ النَّسْخ (١).

وَمِنْهَا: أَنَّ مَا فَعَلَهُ ٱبْتِدَاءً كَانَ تَشْرِيْعًا، كَذَلِكَ مَا فَعَلَهُ بَعْدَ العُمُومِ
كَانَ تَشْرِيْعًا، وَإِذَا كَانَ تَشْرِيْعًا، صَارَ تَخْصِيْصًا / إِذْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ ٢٠٩/ب الاَسْتِقْبَالُ<sup>(٢)</sup> شَرْعًا، وَالْعُمُومُ الأَوَّلُ بَاقٍ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ عُمُومِهِ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اَسْتِقْبَالَهَا لَيْسَ بِشَرْع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والمعنَىٰ: أنَّ الحُكْمَ بالمنعِ من أستقبالِ القبلتَيْنِ عند قضاء الحاجةِ لا يدخُلُ فيه قضاء الحاجة في البنيان؛ فإنَّه جائزٌ لفعلِهِ ﷺ.

وقولُهُ: ﴿ولا مَا بَعَدَ النَسْخِ»، معناه: ولم تَذْخُلُ في النهي العام عن الأستقبال: قِبْلَةُ بيت المقدس بعد النسخ.

يُنْظُر هَلْذَا الدَّلِيل في: «التبصرة» (ص٧٤٧)، و«العدة» (٢/ ٥٧٥ ـ ٥٧٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي: أستقبال القبلة في البنيان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (باقي).

<sup>(</sup>٤) يُتَظَر هذا الدليلَ في: «التبصرة» (ص٢٤٧)، و«العدة» (٢/ ٥٧٧). وللنظر في أدلَّة القائلين بجوازِ البيانِ بالفِعْلِ، وتخصيصِ العموم به يواجعُ: «التبصرة» (ص٢٤٧)، و«المحصول» (١/ ٣/١)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٣٢٩)، و«العدة» (٢/ ٥٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٢٨٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣٧٧)، و«إرشاد الفحول» (ص١٥٨).

### «فَضلٌ»

فِي شُبَهِهِمْ [عَلَى المَنْعِ مِنَ البَيَانِ بِفِعْلِهِ ﷺ، وَتَخْصِيصِ العُمُومِ بِهِ]:

فَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «إِنَّ تَخْصِيْصَ العُمُومِ أَحَدُ نَوْعَيِ البَيَانِ؛ فَلاَ يَجُوْزُ بِفِعْلِهِ، كَالنَّسْخ (١):

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّظَقَ العَامَّ شَمِلَ الأَغْيَانَ لَفْظًا وَنُطْقًا، وَفِعْلُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُو وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ هُو وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ هُو وَغَيْرُهُ فَي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُو وَغَيْرُهُ فِي سَوَاءً؛ فَلاَ يُتْرَكُ العُمُومُ المُتَيَقِّنُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ، فَأَكُثُو مَا يُعْطِي فِيهِ سَوَاءً؛ فَلاَ يُتْرَكُ العُمُومُ المُتَيَقِّنُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ، فَأَكُنُ مَا يُعْطِي فِعْلُهُ: خُرُوجُهُ هُو مِنْ حُكْمِ العُمُومِ، فَأَمَّا خُرُوجُهَنَا نَحْنُ: فَلاَ؛ فَتَبَيَّنَ بِغَلُهُ: خُرُوجُهُ هُو مِنْ حُكْمِ العُمُومِ، فَأَمَّا خُرُوجُهَنَا نَحْنُ: فَلاَ؛ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَحْصُوصٌ مِنْ جُمْلَةِ العُمُومِ، إِذَا كَانَ العُمُومُ يَشْمَلُ المُكَلِّفِيْنَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر هَالِهِ الشبهة بنصّها: في «التبصّرة» (ص٢٤٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٤)، وخلاصتها: قياسُ التخصيص على النَّسْخ، في أنَّ كُلاً منهما لا يجوزُ بالفعل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ولعل معناها: أن فعله على يحتمل أن يكون مخصوصًا النبي على به، ومخصوصًا هذا الفعل له، والله أعلم، والذي في «التبصرة» (ص٢٤٨): «أن يكون تخصيصًا له».

<sup>(</sup>٣) جاءَتِ الجملةُ في الأصل هكذا: «من حمله للعموم إذا كان العموم فيشمل المكلفين»، ولعل الصواب ما أثبتُهُ.

وبهذا القدر ذكرَ الشيرازيُّ شبهتهم. يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٤٨)، وبنحوه ذكرها أبو يَعْلَىٰ في «العدة» (٢٨/٥).

### «فَضلٌ»

# فِي ٱلأُجْوِبَةِ [عَنْ تِلْكَ الشُّبَهِ]:

أَمَّا الْأَوَّلُ<sup>(۱)</sup>: فَيَحْتَمِلُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ النَّسْخَ بِفِعْلِهِ جَائِزٌ؛ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(۲)</sup>، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (۳).

وَلَوْ سَلَّمْنَا: فَإِنَّ النَّسْخَ يُخَالِفُ التَّخْصِيْصَ؛ لأَنَّهُ يَجُوْزُ التَّخْصِيْصَ؛ لأَنَّهُ يَجُوْزُ التَّخْصِيْصُ لِلْكِتَابِ بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَّةِ (٤)، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ النَّسْخُ بِهِمَا ؛ لأَنَّ النَّسْخَ: رَفْعٌ لِلْحُكْمِ رَأْسًا، وَالتَّخْصِيْصُ: بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِاللَّفْظِ الْعَامُ (٥). العَامُ (٥).

<sup>(</sup>١) وهو: قياسُ التخصيصِ على النسخ في عَدَم جواز كلِّ منهما بالفعل.

<sup>(</sup>۲) وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمَدَ لَكُفْلَقَهُ وَاخْتَارَهُ أَبُو يَعْلَى. يُنْظَر: «العدة» (۳/ ۸۳۸)، و«المسوَّدة» (۳/ ۲۲۵)، واشرح الكوكب المنير» (۳/ ٥٦٥)، ووإرشاد الفحول» (ص۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) ومنهم: الشيرازيُّ في «اللمع» (ص٥٩)، ويُنظر: «التبصرة» (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) المراد: السُّنَّة الأحاديَّة، وقد سبَقَ أنْ عقَدَ المصنَّف فصلًا خاصًّا في حكمِ التخصيص بها. يُنْظَر: (٣٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) حاصلُ الإجابة عن شبهتهم: هو أنّا لا نلتزم بعدم جواز النسخ بفعله ﷺ، بل نقول نقول بصحة النسخ بفعله؛ لا نسلم عدم جواز النسخ بفعله ﷺ؛ بل نقول بصحة النسخ بفعله؛ فقد قال به بعض العلماء؛ وبذلك نقيس التخصيص على النسخ؛ فيصح التخصيص بفعله ﷺ، ولو سلّمنا بعدم جواز النسخ بالفعل، فإنّ هناك فرقًا بين التخصيص والنسخ؛ مِنْ حيثُ جوازُ التخصيصِ للكتاب بالسنّة والقياس، ولا يجوزُ النسخ بهما، فَالنّسنخ، رَفْعٌ، والتخصيصُ: بيانٌ؛ وعلىٰ ذلك: فلا يصح قياس التخصيص على النسخ في عدم جوازه بالفعل، والله أعلم!

وَأَمَّا الثَّانِي، وَ[هُوَ]<sup>(۱)</sup> دَعْوى أَحْتِمَالِهِ: فَصَحِيْحٌ؛ لكن الأَظْهَرُ مِنَ المُحْتَمَلَيْنِ: مُسَاوَاتُهُ لأُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ نَهْيِهِ خَاصًّا إِلاَّ وَيُبَيِّنُ تَخْصِيْصَهُ بِذَلِكَ؛ وَإِلاَّ كَانَ تَلْبِيْسًا، وَمُوْقِعًا لِلأُمَّةِ فِي شَكً فِي بَقَاءِ الأَوَّلِ عَلَىٰ عُمُومِهِ أَوْ تَخْصِيْصِهِ<sup>(۲)</sup>.

<sup>=</sup> يُنظر في الجواب عَنْ شبهتهم: «التبصرة» (ص٢٤٨)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٤). وقد سبَقَ بيانُ مذهب المصنّف كَثَلَالُهُ في التخصيص بالقياس، والسُّنَّة الاَحادية (١/ ٣٤٦ ـ ٣٦٧)، أمَّا حُكْمُ النسخِ بهما فسيأتي في فصولِ النسخ (٣/ ١٨٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) إضافة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر الجوابَ عَنْ شُبُهتهم ـ مختصرًا ـ في: «التبصرة» (ص٢٤٨)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٤).

#### «فَضلٌ»

[فِي الحُكْمِ إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي البَيَانِ، فَأَيُّهُمَا أَوْلَىٰ؟]: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الفِعْلَ يَحْصُلُ بِهِ البَيَانُ، فَإِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي البَيَانِ، فَالْقَوْلُ أَوْلَىٰ مِنَ الفِعْلِ(١).

وَلأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: مِثْلُ قَوْلِنَا (٢).

وَالثَّانِي: الفِعْلُ أَوْلَىٰ مِنَ القَوْلِ (٣).

وَقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِينِينَ: هُمَا سَوَاءٌ فِي البّيَانِ، القَوْلُ وَالْفِعْلُ (؟).

<sup>(</sup>١) وهو مذهَبُ جمهورِ الأصوليِّين، حيثُ يقدِّمون القولَ على الفعلِ مطلقًا، سواء تقدَّمَ الفعلُ أو تأخَّرَ، جُهِلَ التاريخُ أم عُلِمَ.

يُنظر: «المعتمد» (۱/۹۰۹)، و«تيسير التحرير» (۱۷۲/۳)، و«فواتح الرحموت» (۲/۲۲)، و«العضد على ابن الحاجب» (۲۷۲)، و«البحر المحيط» و«التبصرة» (ص٤٤٩)، و«الإحكام» للآمدي (١/١٩١)، و«البحر المحيط» (٤/٨٩)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٠)، و«المسوَّدة» (ص٢٢١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٤٩)، و«إرشاد الفحول» (ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) وعليه أكثَرُ الشافعيَّة؛ قال الزركشيُّ في «البحر المحيط» (١٩٨/٤) «وهو مذهبُ الجمهور... وظاهرُ كلامِ ابن بَرُهَانَ: أنه المذهب، وجَزَمَ به إلكيًّا ... وكذا جَزَمَ به الأستاذُ أبو منصورٍ، وصحَّحه الشيخُ في «اللمع»، والإمام في «المحصول»، والآمدي في «الإحكام».

ويُنظر: «اللمع» (ص٦٩)، و«التبصرة» (ص٢٤٩)، و«المحصول» (١/٣/) ٢٧٢)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) قال الزركشيُّ في «البحر المحيط» (١٩٨/٤): «ونُقِلَ عن اختيارِ القاضي أبي الطيِّب» ويُنظر: «التبصرة» (ص ٢٤٩)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) فلا يترجَّح أحدُهُمَا على الآخر إلا بدليلٍ، قال الزركشيُّ في «البحر المحيط»=

#### «فَضلٌ»

فِي أَدِلَّتِنَا [عَلَىٰ أَنَّه إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي البَيَانِ فَالْقَوْلُ أَوْلَىٰ]:

فَمِنْهَا: أَنَّ القَوْلَ يَدُلُّ عَلَى الحُكْمَ بِنَفْسِهِ، وَالْفِعْلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ المُحْكُمَ بِنَفْسِهِ، وَالْفِعْلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الرَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ فَعَلَهُ، وَهُوَ لاَ يَفْعَلُ مَا لاَ يَجُوْزُ؛ فَكَانَ مَا دَلَّ عَلَى الحُكْمِ بِنَفْسِهِ أَوْلَىٰ مِمَّا دَلَّ عَلَى الحُكْمِ بِنَفْسِهِ

وَلأَنَّ الفِعْلَ يُبَيَّنُ بِالْقَوْلِ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا حَجَّ، قَالَ: "خُذُوا عَنِي""، وَلَمَّا صَلَّى، (أَنَّ الفِعْلَ وَلَيَّنَ الفِعْلَ وَلَيَّنَ الفِعْلَ بِالْقَوْلِ، وَالْقَوْلُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ بِالْفِعْلِ (٥).

وَمِنْهَا: أَنَّ القَوْلَ يَتَعَدَّىٰ، وَالفِعْلَ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهِ يَتَعَدَىٰ حُكْمُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلاَّ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلاَّ كُمُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلاَّ لِلْ يَتَعَدَّىٰ (٧) حُكْمُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلاَّ

<sup>= (</sup>١٩٨/٤): ﴿وحكاه ابن القُشَيْرِيِّ عن القاضي أبي بكر، ونَصَرَهُ، واختاره ابن السَّمْعانيِّ في ﴿القواطع﴾.

ونسَبَهُ السَّيرَ ازيُّ وأبو الخَطَّاب لبعض المتكلِّمين. يُنْظَر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٤٧)، و«التبصرة» (ص ٢٤٩)، و«التمهيد» (٢/ ٢٣١)، و«إرشاد الفحول» (١٧٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا الدليل في: «التبصرة» (ص٢٤٩)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه: (٢/ ٣٥٤).(٤) سبق تخریجه: (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٤٩ ـ ٢٥٠). (٦) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٤٩).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: (لا يدعى)، وهو تصحيف ظاهر، والصواب ما أثبتُهُ، وهو بنصه
 في: (التبصرة) (ص٢٤٩).

بِدَلِيلٍ؛ فَكَانَ مَا تَعَدَّىٰ بِالإِجْمَاعِ بِنَفْسِهِ أَوْلَىٰ مِمَّا فِي تَعَدِّيهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ خِلافٌ (١). خِلافٌ (١).

وَفِي هَانِهِ الدَّلائِلِ دَلالَةٌ عَلَىٰ مَنْ رَجَّحَ الفِعْلَ، وَعَلَىٰ مَنْ سَوًىٰ بَيْنَ الفِعْلِ وَالقَوْلِ جَمِيعًا (٢)(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٤٩)، و«البحر المحيط» (١٩٨/٤ وما بعدها)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أي: رَدٌّ عليْ مَنْ رجَّح الفعلَ على القَوْلِ، وَمَنْ قالَ بالتسويةِ بينهما.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في أدلَّة القائلين: بأنَّ القولَ أولَىٰ مِنَ الفعل: «المعتمد» (١/ ٣٥٩)، و«قواتح الرحموت» (٢٠٢/٢)، و«تيسير التحرير» (٣/ ١٧٦ وما بعدها)، و«قواتح الرحموت» (٣/ ٢٠٢)، و«البحرو» (طالعضد على ابن الحاجب» (٢/ ٢٧)، و«التبصرة» (ص ٢٤٩)، و«البحر المحيط» (٤/ ١٩٨)، و«الإحكام» للأمدي (١/ ١٩٢)، و«التمهيد» (٢/ ١٣٣)، و«إرشاد الفحول» (ص ٤٠).

# «فَصْلُ»

# فِي شُبَهِهِمْ

[عَلَىٰ أَنَّ الفِعْلَ أَوْلَىٰ مِنَ القَوْلِ فِي البَيَانِ، أَوْ أَنَّهُمَا سَوَاءً، والجَوَابِ عَنْهَا]:

[أَوَّلاً: شُبَهُ القَائِلِينَ بِأَنَّ الفِعْلَ أَوْلَىٰ مِنَ القَوْلِ فِي البَيَانِ، وَالجَوَابُ عَنْهَا:

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: "إِنَّ البَيَانَ بِالفِعْلِ أَبْلَغُ وَآكَدُ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ": فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ: "صَلِّ تَعَلَّقَ بِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ: "صَلِّ مَعَنَا" (١)، وَصَلَّىٰ بِهِ جِبْرِيلُ التَّلِيُلاَ مَعَنَا (١)، وَصَلَّىٰ بِهِ جِبْرِيلُ التَّلِيلاَ مَعَنَا (١)، وَصَلَّىٰ بِهِ جِبْرِيلُ التَّلِيلاَ وَقَالَ لَهُ لَ لَمَّا صَلَّىٰ بِهِ فِي البَوْمِ الأَوَّلِ فِي وَقْتٍ، وَفِي الثَّانِي فِي وَقْتٍ وَقْتٍ، وَفِي الثَّانِي فِي وَقْتٍ آخَرَ لَهُ لَا تَعْلَىٰ أَلِهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

«يَا مُحَمَّدُ، الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ» (٣).

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ»<sup>(٤)</sup>، ثُمَّ أَكَّدَ البَيَانَ بِأَصَابِعِهِ، فَقَالَ: «أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟! خَوْلُوا مَقْعَدَتِي (٢) إِلَى القِبْلَةِ» (٧).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه في: (۳۵۳/۲).(۲) سبق تخریجه في: (۳۵۳/۲).

 <sup>(</sup>٣) سبق تخریجه في: (٢/ ٣٥٣).
 (٤) سبق تخریجه في: (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في: (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مقعدى»، والصوابُ ما أثبتُهُ، وهو الذي تَدُلُّ عليه المراجعُ الحديثيَّةُ التي سَبَقَ العزو إليها (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه في: (۲/ ٤٢٠).

فهانِه الرِّوَايَاتُ: دَلَّتْ عَلَىٰ بَيَانِ القَوْلِ بِالفِعْلِ مَعَ وُجُودِ القَوْلِ، وهاذا تَقْدِيمٌ وَتَرْجِيحٌ لِلْفِعْلِ عَلَى القَوْلِ(١١).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «كُلُّ مُعَلِّمٍ وَمُبَيِّنٍ إِذَا أَرَادَ إِيْصَالَ فَهْمِ مَا يَقُولُ إِلَىٰ مَنْ يُعَلِّمُهُ وَيُخْبِرُهُ ـ اسْتَعَانَ بِإِشَارَتِهِ بِيَدِهِ، وَبِالخُطُوطِ، وَالأَشْكَالِ فِي ذَلِكَ، وهذا لِمَعْنَى، وَهُوَ: أَنَّ مِنَ الهَيْثَاتِ / مَا لا تَتَحَصَّلُ صُورَتُهُ فِي ٢١٠/ب القَلْبِ بِمُجَرَّدِ النَّطْقِ، حَتَّىٰ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِالفِعْلِ.

وَإِذَا كَانَ هَٰذَا هَكَذَا ، بَانَ أَنَّ الفِعْلَ مُقَدَّمٌ فِي بَابِ البَيَانِ (٢٠): فَيُقَالُ (٣): أَمَّا مَا ذَكَرْتَ: فَيُعْطِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لأَنَّكَ ٱسْتَدْلَلْتَ بِأَنَّهُ وُجِدَ البَيَانُ بِالفِعْلِ، وَوُجِدَ البَيَانُ بِالقَوْلِ، وهذا يُوْجِبُ تَجْوِيزَ البَيَانِ بِهِمَا، وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِهِ، فَأَمَّا التَّرْجِيحُ: فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ.

وَالقَوْلُ الفَصْلُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ:

أَنَّ لَنَا أَفْعَالاً يَقْصُرُ القَوْلُ عَنْهَا؛ فَالتَّعْبِيرُ عَنْهَا بِالصَّوَرِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالصَّيَعِ؛ لأَنَّ الصُّورَ إِلَى الصَّورِ أَقْرَبُ؛ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ القَائِلِ: «رَمَىٰ رَسُولُ اللهِ صلىٰ الله بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ» (٤)؛ .......

<sup>(</sup>١) يُنظَر: «التبصرة» (ص٢٥٠)، «التمهيد» (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٠٥٠)، «التمهيد» (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) في الجواب عن الشبهتين جميعًا.

<sup>(</sup>٤) خرَّجه مسلم وأحمد وأهل السُّنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ينظر: «صحيح مسلم» (٢/ ٩٤٤)، كتاب الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، و«مسند أحمد» (٣/ ٣٢٠)، مسند جابر بن عبد الله ظله،

وهاذا (١) بَيَانٌ، فَإِذَا أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ حَصَاةً، ثُمَّ خَذَفَ بِهَا، فَقَالَ: «بِمِثْلِ هانِه وَيَرَمْيِهِ بِهَا «بِمِثْلِ هانِه رَمَىٰ» (٢)، فَأَبَانَ بِقَدِّهَا (٣) صُورَةً، وَيِرَمْيِهِ بِهَا صُورَةً ـ : كَانَ أَبْلَغَ.

وَكَذَلِكَ [إِذَا أَرَادَ]<sup>(1)</sup> بَيَانَ قَوْلِهِ: «إِذَا التَقَى الْخِتَانَانِ، وَجَبَ الْغُسُلُ»<sup>(0)</sup>، فَأَخَذَ يُشَكِّلُ بِيدِهِ صُورَةَ الْأَلْتِقَاءِ، وأَنَّهَا مُحَاذَاةُ جِلْدَةِ خِتَانِهِ بِخِلْدَةِ خِتَانِهِ بِخِلْدَةِ خِتَانِهَا، كَتَقَابُلِ الفَارِسَيْنِ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ٱجْتِمَاعٌ<sup>(1)</sup> ـ: كَانَ أَبْلَغَ. وَجَعَلَ وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ بَيَانَ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَنِيُّهُ تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجَعَلَ وَجَعَلَ

و السنن أبي داود (٢/ ٢٠٠)، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، والسنن الترمذي (٣/ ٢٣٣)، كتاب الحج، باب ما جاء أن الجمار التي يُرمئ بها مثل حصى الخذف، والسنن النسائي (٥/ ٢٧٣ ـ ٢٨٥)، كتاب الحج، المكان الذي ترمئ منه جمرة العقبة، عدد الحصى التي ترمئ بها الجمار، والسنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٠١)، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصى الخذف. ويُنظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٣)، كتاب الحج، باب دخول مكة وبقية أعمال الحج.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هذا» بدون واو.

<sup>(</sup>٢) وقد قال هو ﷺ لَمَّا رَمَى الجِمَارَ، وقد أُعلَمَ الناسَ بنوعيَّةِ الحَصَى الذي يُرْمَىٰ به، فقال: «أمثالَ هاؤلاء فَارْمُوا، وإيَّاكم والغُلُوِّ في الدِّينِ». يُنْظَر: «التلخيص الحبير»، كتاب الحجر، باب دخولِ مَكَّة وبقيَّة أعمالِ الحَجِّ إلىٰ آخرها (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٣) أي: بقَدْرِهَا وحَجْمِهَا.

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست بالأصل، يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه: (۲/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿إجماع›، والصواب ما أثبتُهُ.

بُطُونَ أَصَابِعِهِ لِوَجْهِهِ، وَبُطُونَ كَفَّيْهِ لِيَدَيْهِ (١) \_ : كَانَ (٢) التَّصْوِيرُ أَبْلَغَ مِنَ التَّقْرِيرِ بِالقَوْلِ. فهذا وَأَمْثَالُهُ مِمَّا لا بُدَّ لِلْقَوْلِ مِنْ إِشَارَةٍ بِصُورَةِ الفِعْلِ لِيَحْصُلَ الفَهْمُ؛ حَتَّىٰ إِنَّ المُبْطِئَ الفَهْم يَتَحَصَّلُ لَهُ [بِالإِشَارَةِ هلهنا فِي أَمْثَالِ هَانِّهِ الصُّورَةِ، مَا لا يَتَحَصَّلُ لَهُ بِالعِبَارةِ.

ولَنَا: [أَشْيَاءَ (٣) لَا يَتَأَتَّىٰ فِيها] (٤) التَّصْوِيرُ بِالفِعْلِ، وَلَا يُخْرِجُ البَيانَ إِلَّا صِيغَةُ قَوْلٍ، لَا صُورَةٌ؛ وَذَلِكَ مِثْلُ أَعْمَالِ القُلُوبِ، والدَّوَاخِلِ عَلَىٰ النُّفُوسِ مِنَ الآلام الَّتِي تَتَحَصَّلُ لِكُلِّ وَاجِدٍ لَهَا وَمَنْ عَرَضتْ لَهُ في خَاصَّةِ / نفْسِهِ دُونَ أَنْ تَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ غَيرِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُعلِمَ بِهَا غَيْرَهُ، صَاغَ<sup>(٥)</sup> قولًا 1111 يُعبِّرُ بِهِ عَنْها؛ إذْ لا يُمْكِنُهُ إخْراجُهَا بِشَكْلِ يُدْرِكُهُ العِيَانُ.

فإذا ثَبَتَ هَٰذَا، وَأَنَّ لِقَبيلِ(٦) مِنَ الأفعالِ هَٰذَا التَّأْكِيدَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) يُنْظَر في صفة تيمُّمِهِ ﷺ: «صحيح البخاري» (١/ ١٥١)، كتاب التيمّم، باب التيمّم للوجه والكفين، واصحيح مسلم، (١/ ٢٧٩)، باب التيمّم، وامسند أحمد، (٤/ ٢٦٥)، مسند عمار بن ياسر رفي ، و (سنن أبي داود، (١/ ٨٦)، باب التيمّم، واسنن الترمذي؛ (١/ ٢٦٨)، باب التيمّم، واسنن النسائي؛ (١/ ١٦٣)، باب بدء التيمّم، باب التيمّم في الحضر، واسنن ابن ماجه (١/ ١٨٧)، أبواب التيمّم، باب ما جاء في التيمّم ضربة واحدة، و﴿سنن الدار قطني﴾ (١/ ١٧٥)، باب التيمّم، واسنن البيهقي، (١/ ٢١٦، ٢٢٦)، كتاب الطهارة، باب التيمّم بالصعيد الطيّب، والتلخيص الحبير، (١/ ١٥١)، كتاب التيمّم.

<sup>(</sup>٢) إضافة ليستقيمَ السياق.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ولنا أَشَيَاءُ مُعَطُّوفَ عَلَىٰ قُولُهُ: ﴿أَنَّ لِنَا أَفْعَالًا ﴾ (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين مكتوبٌ في الهامش، وأقرب شيءٍ في قراءته ما أثبتُّهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (صار)، والأنْسَبُ لِصحة السياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «القبيل»، والصواب ما أثبته.

يَحْصُلُ به تأكيدُ بَيَانِ القَوْلِ، وَلِقَبِيلِ مِنْهَا هَلْذَا التَّقْصيرِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ الْبِيَانُ؛ جَنْنَا إِلَىٰ تَرْجِيحِ القَوْلِ، فَقُلْنَا:

إِنَّ القَوْلَ يَنُوبُ عَنِ الأُمُورِ العَارِضَةِ في النَّفُوسِ - إِذْ لِكُلِّ مِنْها السَّمِّ مَوْضُوعٌ - وَعَنِ الصُّورِ الظَّاهِرَةِ أَيضًا؛ فَقَدْ عَمِلَ القَولُ في الشَّمْرَيْنِ جَميعًا (١)، وإِنْ كَانَ في أَحَدِهِما أَقْصَرَ، والصُّورُ (٢) مِنَ الأَفْعَالِ لا تَعْمَلُ في الْبَيَانِ عَنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ، وعَوَارِضِ النَّفُوسِ، الأَفْعَالِ لا تَعْمَلُ في الْبَيَانِ عَنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ، وعَوَارِضِ النَّفُوسِ، وَهَوَاجِسِ الصُّدُورِ؛ فَبَانَ تَرْجِيحُ القَوْلِ عَلَى الفِعْلِ؛ فَلِكُلُّ صُورَةٍ مِنَ الأَعْمَالِ القُلُوبِ، وَلَيْسَ لِكُلُّ صُورَةٍ مِنَ النَّفُوسِ، الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ جَمِيعًا صِيْغَةً، وَلَيْسَ لِكُلُّ صُورَةٍ فِي النَّفُوسِ وَالقَلُوبِ صُورَةً فِي النَّفُوسِ وَالقَلُوبِ صُورَةً فِي النَّفُوسِ وَالقُلُوبِ صُورَةً في النَّفُوسِ وَالقُلُوبِ صُورَةً "

ثَانِيًا: شُبَهُ القَائِلِينَ: بِأَنَّ القَوْلَ وَالفِعْلَ سَوَاءٌ فِي البَيَانِ، وَالجَوَابُ عَنْهَا.

وَأَمَّا شُبْهَةُ مَنْ سَوَّىٰ بَيْنَهُمَا: "فَإِنَّهُ لَحَظَ بَعْضَ الأَفْعَالِ أَنَّ لَهَا صُورًا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهَا إِلَى الوُجُودِ أَشْكَالًا، فَيُدْرِكُهَا الحِسُّ بِإِدْرَاكِ صُورًا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهَا البَيّانُ، وَبَعْضُهَا: يَقْصُرُ الإِنْسَانُ عَنْ إِخْراجِ أَمْثَالِهَا التِي يُقْصَدُ بِهَا البَيّانُ، وَبَعْضُهَا: يَقْصُرُ الإِنْسَانُ عَنْ إِخْراجِ مَثْكُلٍ لَهَا أَوْ مِثْلٍ، إِذْ لا مِثْلَ لَهَا مِنْ خَارِجٍ، وَهِي عَوَارِضُ النُّقُوسِ، وَأَعْمَالُ القُلُوب، فَجَعَلَهُمَا سَوَاءً (٤)»:

<sup>(</sup>١) وهما: أَمْرُ أعمالِ القلوبِ، وأَمْرُ الصُّورِ الظاهِرة.

<sup>(</sup>٢) (والصور) عَطف على قوله: (إنَّ القول».

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في الرَّدِّ على شبهةِ القائلين: بأنَّ الفعلَ أَوْلَىٰ مِنَ القول: «التبصرة» (ص٢٥٠)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) تُنظر شبهتهم في: «التبصرة» (ص٢٥٠).

وَقَدْ تَضَمَّنَ مَا لَحَظْنَاهُ، الجَوَابَ عَمَّا وَقَعَ لَهِاذِهِ الطَّائِفَةِ، وَأَنَّ الغَامِضَ وَالظَّاهِرَ، وَمَالَهُ شَكُل وَمَا لَا شَكُلَ لَهُ يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ الوَجِيزِ، وَالحُدُودِ الخَاصَّةِ الكَاشِفَةِ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، وَأَمَّا الفَعْلُ: فَلا يُمْكِنُ البَيَانُ بِهِ إِلاَّ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْهَا.

فَبَانَ التَّرْجِيحُ لِلأَقْوَالِ عَلَى الأَفْعَالِ<sup>(١)(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر في الجوابِ علىٰ شُبْهَةِ مَنْ سوَّىٰ بين القولِ والفعلِ في البيان: «التبصرة» (ص٠٠٥).

ولا يَفُوتُ التنبيهُ إلىٰ أنَّ أبا يَعْلَىٰ تَخَلَّلُهُ قد أَعْفَلَ هَذَا الفَصْلَ في «العدة» عند حديثهِ عن الأفعال.

<sup>(</sup>٢) وبهذا يَتِمُّ ما عَقَدَهُ المصنّف كَثَلَلْهُ مِنْ فصولٍ في أفعالِهِ ﷺ ودلالاتِهَا، وهذا الموضوعُ مهمٌّ جِدًّا أوسعَتْهُ كَتُبُ الأصولِ بحثًا وتفصيلًا كما مَرَّ ذِكْرُ بعض المراجع في ذلك، بل هناك دراساتٌ خاصَّةٌ، ورسائلُ علميَّةٌ مستقلَّةٌ بهذا الموضوع، يَحْسُنُ التذكيرُ ببعضها لِمَنْ أراد الاستفادة، فمنها: كتابٌ للدكتور محمد محمد الأشقر، بعنوان: «أفعالُ الرسول ﷺ، ومنها: رسالةٌ للدكتور محمد الاحروسي عبد القادر، بعنوان: «أفعالُ الرسول ﷺ، ودلالتُهَا على الأحكام»، ومنها: رسالةُ ماجستير للدكتور مفيد أبو عمشة بعنوان: «أفعالُ الرسولِ ﷺ، ودلالتُهَا على الرسولِ ﷺ، ودلالتُهَا على الأحكام الشرعيَّة».

أما موضّوعُ: "تَعارُضِ الْأقوالِ والأفعالِ: فللحافظِ العَلائيِّ كتابٌ خاصٌ به بعنوان: «تفصيلُ الإجمالِ في تعارُضِ الأقوالِ والأفعال؛ ذَكَر فيه سِتِّينَ صورةً للتعارض، وفصَّل أحكامها، وقد نُشِرَتْ ملحقةً بكتاب «أفعالِ النبي ﷺ للدكتور محمد الأشقر.

#### «فَضلٌ»

[فِي حُكُم تَعَبُّدِ النَّبِيِّ الثَّانِي بَعْدَ البِعْنَةِ بِمَا تُعُبِّدَ بِهِ الأَوَّلُ]:

/ ۲۱۱/ب يَجُوزُ تَعَبُّدُ النَّبِيِّ الثَّانِي بِمَا كَانَ تُعُبِّدَ بِهِ النَّبِيُّ الأَوَّلُ<sup>(۱)</sup> / وَلا يَمْنَعُ العَقْلُ ذَلِكَ، عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ جَعَلَ لِلْعَقْلِ قَضِيَّةَ المَنْعِ وَالإِبَاحَةِ<sup>(۲)</sup>، وَهُوَ أَبُو الحَسَن التَّمِيميُّ مَنْ أَصْحَابِنَا (۳).

وَلا فِي الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِهِ (1)؛ خِلاقًا لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «المعتمد» (۲/ ۳۳٦)، واكشف الأسرار» (۳/ ۲۱۲)، و«المستصفى» (۲/ ۲۱۲)، والعدة» (۲/ ۲۱۲)، والمسودة» (۲/ ۲۱۲)، والعدة» (۱/ ۲۵۲)، والمسودة» (۱۸۲۳)، والمسودة» (۱۸۳۳)، والمستصفى (۱۲۲۳)، والمستصفى (۱۲۳۳)، والمستصفى (۱۳۳۳)، والمستصفى (۱۲۳۳)، والمستصفى (۱۲۳۳)، والمستصفى (۱۲۳۳)، والمستصفى (۱۲۳۳)، والمستصفى (۱۳۳۳)، والمستصفى (۱۳۳)، والمستصفى (۱۳۳)، والمستصفى (۱۳۳)، والمستصفى (۱۳۳)، والمس

<sup>(</sup>٢) قد سَبَقَ التعليقُ علىٰ مثله، يُنْظَر: (١/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سبقَتْ ترجمتُهُ: (٨٤/٢).

<sup>(</sup>٤) كما سيأتي في الأدلَّة قريبًا. يُنْظَر: (٣/ ٤٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: «كشف الأسرار» (٣/ ٢١٣)، و«المستصفى» (٢٤٦/١)، و«العدة» (٣/ ٧٥١)، و«المسؤدة» (ص١٨٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٤٠٨/٤).

# «فَضلُ»

# فِي دَلاثِلِنَا عَلَىٰ تَجْوِيزِ ذَلِكَ:

فَمِنْهَا: أَنَّ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ بَعَثَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَعَصْرٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلَ جَمْعَهُمَا مَصْلَحَةً ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ شَدَّ عَصْدَ مُوسَىٰ وَأَزْرَهُ بِهَارُونَ (١) ، وَخَلَفَهُ فِي قَوْمِهِ لَمَّا غَابَ عَنْهُمْ (١) ؛ فَغَيْرُ مُمْتَنِعِ أَنْ يَجْعَلَ النَّبِيَّ الثَّانِيَ بَعْدَ الأَوَّلِ مُحْيِيًا مِنْ شَرِيْعَتِهِ مَا أَمَاتَهُ المُبْطِلُونَ ، وَمُنَبِّهًا عَلَىٰ مَا أَهْمَلَهُ الغَافِلُونَ .

وَقَدْ يُؤَثِّرُ التَّنَاصُرُ وَالتَّعَاضُدُ مَا لا يُؤَثِّرُهُ الأَتِّحَادُ<sup>(٣)</sup>؛ ولهذا قَرَنَ اللهُ بَيْنَ مُعْجِزَتَيْنِ، وَأَيَّدَ الأُولَىٰ بِثَانِيَةٍ، وَالثَّانِيَةَ بِثَالِثَةٍ (٤)، وَقَالَ اللهُ

<sup>(</sup>١) كما في قولِهِ ـ تعالىٰ ـ: ﴿قَالَ سَنَشُدُ عَشَدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجَمَّلُ لَكُمَا سُلْطَنَا﴾ [القصص: ٣٥].

<sup>(</sup>٢) كما في قوله ـ تعالىٰ ـ: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ الْخُلْقَنِي فِي قَرْمَى وَأَصَّلِحْ وَلَا تَنَيِّعْ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

<sup>(</sup>٣) أي: أتحادُ الشريعةِ عند نبيَّنِ فأكثر.

<sup>(</sup>٤) وهذا ظاهرٌ في دعواتِ الأنبياء؛ فهذا موسَىٰ يؤيَّدُ بِيْسْعِ معجزاتٍ؛ كما في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَىٰ يِسْتَعَ مَايَنَتٍ بَيِّنَدَّ ﴾ [الإسراء: ١٠١]، وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ مَايَتِ مُفَصَّلَتِ ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، وقولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ۞ وَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَاهُ لِلنَّظِرِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٣٣، ٣٣].

وَعِيسَىٰ أَيَّدُهُ اللهُ بِمعجزاتِ كثيرة؛ كما في سورة آل عمران: آية رقم ٤٩ - ٥٠، وسورة المائدة: آية رقم ١١٠.

ونبيُّنا محمَّد ﷺ كذلك، وأشهر معجزاته: القرآنُ الكريم، وانشقاقُ القمر، والإسراءُ والمعراج، وغيرُهُا. يُنظر: «الشَّفَا» للقاضي عِيَاض (١/ ٤٨١ ـ ٥٧٤).

تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ ﴿ [يس: 18] ولهاذا أَطَالَ بَقَاءَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا (١)، وَإِطَالَةُ عُمْرِ النَّبِيِّ الوَاحِدِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ عَقْلٌ، وَلا شَرْعٌ؛ بَلْ شَرَعَ كَذَلِكَ إِرْدَافَ نَبِيٍّ بِنَبِيٍّ؛ تَأْيِيدًا لِمَا جَاءَ بِهِ الأَوَّلُ (٢).

فَإِنْ قِيلَ: «إِذَا لَمْ يَنْسَخْ الثَّانِي شَرْعَ الأَوَّكِ، فَمَا أَفَادَ<sup>(٣)</sup>»: قِيْلَ: قَدْ بَيَّنَا إِفَادَتَهُ مِنْ وَجْهِ، وَهُوَ تَجْدِيْدُ الإِذْكَارِ وَالإِنْذَارِ.

وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ: «مَا أَفَادَ النَّانِيِّ» لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: «مَا أَفَادَ بَقَاءُ الْأَوَّلِ بَعْدَ بَلاَغِهِ عَامًا ثَانِيًا، وَثَالِثًا، إِلَىٰ أَنْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ، وَلاَ أَثْرَ بِعْنَةُ نَبِيِّينَ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، وَعَصْرِ وَاحِدٍ، وَلَمَا أَثَّرَ بِعْثَةُ ٱثْنَيْن، وَلاَ 1/٢١٢ إِعْزَازُ الوَاحِدِ باثْنَيْنِ بَعْدَهُ، ثَانِيًا وَثَالِثًا، وَلَكَانَ (٤) المُعْجِزُ الثَّانِي / وَالثَّالِثُ عَبَثًا؛ حَيْثُ لَمْ يُفِدِ الثَّانِي إِلاَّ مَا أَفَادَهُ الأَوَّلُ، مِنْ كَوْنِهِ بُرْهَانًا وَحُجَّةً<sup>(٥)</sup> عَلَىٰ صِدْقِ مَنْ ظَهَرَ عَلَىٰ يَدَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) كَمَا فَي قُولُه ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۞ [العنكبوت: ١٤].

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥١ ـ ٧٥٢)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) تُنْظَر المراجع في الحاشية التي قَبْلُها، و (ما) هلهنا نافية، أي: لم يفد شيئًا؛ ويدل عليه، السياق بعده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ولو كان)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (برهانًا حجة)، بدون واو بينهما، والأنسب إضافتها.

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: «كشف الأسرار» (٣/ ٢١٢)، و«المستصفى، (١/ ٢٤٦)، و«العدة» (٣/ ٧٥١)، و (التمهيد) (٢/ ٤١٢ ـ ٤١٣)، و (المسوَّدة) (ص ١٨٢).

# «فَصْلٌ»(١)

فِي شُبَهِ المُخَالِفِ<sup>(٢)</sup> [عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ تَعَبُّدِ النَّبِيِّ الثَّانِي بَعْدَ البَعْثَةِ بِمَا تُعُبُّدَ بِهِ الأَوُّلُ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

[قَالُوا]<sup>(٣)</sup>: «إِنَّ مَجِيءَ الثَّانِي بِمَا جَاءَ بِهِ الأَوَّلُ لاَ يُفِيْدُ إِلاَّ مَا أَفَادَهُ الأَوَّلُ؛ فَكَانَ تَبَعًا، وَالتَّابِعُ لاَ يَكُوْنُ نَبِيًّا، وَإِنْ جَاءَ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ الأَوَّلُ، فَكَانَ تَبَعًا، وَالتَّابِعُ لاَ يَكُوْنُ نَبِيًّا، وَإِنْ جَاءَ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ الأَوَّلُ، فَذَاكَ أَمْرٌ لاَ يُخَالِفُ فِيهِ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقُوْلُ بِالشَّرَاثِعِ وَالنَّسُوخِ»(٤):

فَيُقَالُ: قَدْ بَيَّنَا الفَائِدَةَ، وَهِيَ (٥): إِحْيَاءُ الشَّرِيْعَةِ الْأُولَىٰ، وَقَدْ تَكُونُ المَصْلَحَةُ تَجْدِيْدَ نُبُوَّةٍ مُذَكِّرَةٍ بِالأُولَىٰ، وَمُشَيِّدَةٍ لَهَا؛ كَمَا كَانَتْ المَصْلَحَةُ فِي بِعْثَةِ نَبِيِّينَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، ذَلِكَ، وَأَنَّهُ كَانَ، وَالسِّيَرُ المَصْلَحَةُ فِي بِعْثَةِ نَبِيِّينَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، ذَلِكَ، وَأَنَّهُ كَانَ، وَالسِّيرُ تَشْهَدُ بِهِ، وَكِتَابُ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ يَنْطِقُ بِهِ (٢)، وَالشَّرْعُ لاَ يَأْتِي بِمَا لاَ يُجَوِّزُهُ العَقْلُ (٧).

عَلَىٰ أَنَّهُ بَاطِلٌ: بِإِبْقَاءِ النَّبِيِّ الوَاحِدِ زَمَانًا طَوِيْلًا؛ لأَنَّهُ لاَ يُفِيْدُ بَقَاؤُهُ فِي العَامِ الثَّانِي إِلاَّ مَا أَفَادَ فِي العَامِ الأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ المُعْجِزَةُ

<sup>(</sup>١) إضافةٌ تناسب مَنْهَجَ المصنِّف، ولعلُّها تُرِكَتْ سهوًا، فأثبتُّهَا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شبهة المخالف»، بدون ذِكُر «في».

<sup>(</sup>٣) إضافة لاستقامة السياق.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥١)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وهو».

 <sup>(</sup>٦) كَمَا في قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا شَالِتِ﴾ [يس: ١٤]؛ وينظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٧) سَبَقَ التعليقُ على ذلك. يُنظَر: (٣/ ٢٩).

۲۱۲/ب

بَعْدَ المُعْجِزَةِ مَا تُفِيْدُ إِلاَّ التَّأْكِيْدَ، وَتَنَاصُرَ الأَدِلَّةِ عِنْدَ المُكَلَّفِيْنَ، وَكَذَلِكَ مَجِيءُ الرُّسُلِ بَعْدَ العَقْلِ، وَإِنْ جَاءُوا بِمَا يُوَافِقُ العَقْلَ، لاَ يُقَالُ: «مَا أَفَادَ<sup>(١)</sup>»(٢).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «عِنْدَكُمْ: أَنَّ العَقْلَ لاَ يُبِيْحُ وَلاَ يَخْظُرُ وَلاَ يُخْطُرُ وَلاَ يُخْطُرُ وَلاَ يُوجِبُ، فَكَيْفَ خَصَصْتُمْ هاذِه المَسْأَلَةَ بِتَجْوِيْزِ ذَلِكَ عَقْلاً؟»<sup>(٣)</sup>:

فَيُقَالُ: إِنَّمَا بَيَّنَا أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُحِيْلُهُ العَقْلُ<sup>(٤)</sup>، وَعِنْدَنَا فِي قَضَايَا العُقُولِ تَجُوِيْزَاتٌ وَإِحَالاَتْ.

فَمَهُمَا ٱخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَنَّ / الْعُقُولَ هَلْ تُبِيْحُ أَوْ تَحْظُرُ أَوْ وَجِبُ (٥) فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ فِي الْعَقْلِ تَجْوِيْزَ جَائِزَاتٍ، وَإِحَالَةَ مُحَالاَتٍ، وَإِيْجَابَ وَاجِبَاتٍ، فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الوُجُودِ دُوْنَ الأَحْكَامِ، مُثَلاَّتٍ، وَإِيْجَابَ وَاجِبَاتٍ، فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الوُجُودِ دُوْنَ الأَحْكَامِ، مِثْلُ (٦) قَوْلِنَا: فَنَاءُ الأَعْرَاضِ عَقِيبَ وُجُودِهَا وَاجِبٌ فِي العَقْلِ، وَكَذَلِكَ رَدُّ الأَزْمَانِ المَاضِيَةِ ، وَإِيْجَادُ مِثْلِ الصَّانِعِ مُحَالٌ فِي العَقْلِ، وَكَذَلِكَ رَدُّ الأَزْمَانِ المَاضِيَةِ ، وَلَيْجَادُ مِثْلِ الصَّانِعِ مُحَالٌ فِي العَقْلِ، وَكَذَلِكَ رَدُّ الأَزْمَانِ المَاضِيَةِ ، فَاذًا مِنَ الأُمُورِ التِي لاَ خِلاَفَ فِيْهَا ، بِخِلاَفِ قَوْلِنَا: وَاجِبٌ، وَمَحْظُورٌ، وَمُبَاحٌ ؛ فِي بَابِ الأَحْكَامِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ التَّكُلِيْفِ (٧).

<sup>(</sup>١) أي: لا يقال: لم يُفِدْ مجيء الرسل.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر شيئًا من ذلك في: «العدة» (٣/ ٧٥١ ـ ٧٥٢)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٢ ـ ٧٥٣).

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ التعليقُ علىٰ ذلك، يُنظَر: ٣٣٧/١ ـ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (من)، والمثبت أنسب للسياق.

<sup>(</sup>۷) يُنْظُر في هذا الفصل: «المعتمد» (۲/ ٣٣٦)، و«كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۳)، و«المستصفى» (۱/ ۲۶۳)، و«العدة» (۳/ ۷۵۱ ـ ۷۵۲)، و«التمهيد» (۲/ ۲۱۲ ـ ۵۱۳)، و«المسؤدة» (ص۱۸۳).

## «فَضلٌ»

[هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ بَغْدَ البِغْنَةِ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ؟]:

إِذَا ثَبَتَ جَوَازُ بِعْثَةِ نَبِيٍّ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ، فَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ هَلْ كَانَ مَتَعَبَّدًا بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ<sup>(١)</sup>:

إِخْدَاهُمَا: أَنَّهُ مَتَعَبَّدٌ بِمَا صَحَّ مِنْ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَهُ، بِطَرِيْقِ الوَحْيِ إِلَيْهِ، لاَ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَلاَ نَقْلِهِمْ، وَلاَ بِكُتُبِهِمُ المُبَدَّلَةِ المُغَيَّرَةِ؛ نَصَّ عَلَيْهِ أَخْمَدُ<sup>(٢)</sup> فِي إِيْجَابِ ذَبْحِ الكَبْشِ؛ فِدَاءً عَنْ وَلَدِ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ<sup>(٣)</sup>، وَاسْتَدَلَّ فِي القَوْلِ بِالقُرْعَةِ وَلَدِهِ<sup>(٣)</sup>، وَاسْتَدَلَّ فِي القَوْلِ بِالقُرْعَةِ بِقِطَّةِ زَكَرَيًّا (٥) [التَكِيُّلِمُ أَوْنَ عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (٢)، وَذِي النُّونِ حَيْثَ بِقِطَّةِ زَكَرَيًّا (٥) [التَكِيُّلِمُ ] وَالإِقْتِرَاعِ فِي كَفَالَةِ مَرْيَمَ (٢)، وَذِي النُّونِ حَيْثَ

<sup>(</sup>۱) عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ يُنْظَرَا في: «العدة» (۳/ ۷۵۳)، و«التمهيد» (۲/ ٤١١)، و«الروضة» (ص١٦١)، و«المسؤدة» (ص١٩٣)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٧٧)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤٠٩ ـ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٣)، و«التمهيد» (٢/ ٤١١)، و«المسوَّدة» (ص١٨٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) وقد رواها أبو طَالِبٍ، عن الإمام أحمد لَكُفَلَلْهُ يُنظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٣). وفي «المسوَّدة» أن هٰذِه القِصَّةَ مِنْ رواية صالحٍ عن الإمام أحمد لَكُفَلَلْهُ يُنظَر: «المسوَّدة» (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٤) وذلك حين رَأَىٰ في المَنَامِ: أَنْ يَذْبَحَ ولدَهُ، ففداه اللهُ بِذِبْحِ عظيمٍ؛ كما في سورة الصافات، الآيات رقم ١٠٢ - ١٠٧. ويُنظر: «العدة» (٣/ ٧٥٣)، و«المسوَّدة» (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٥) في «التمهيد» (ص/ ٤١١): «وهذا شرع زكريًا».

<sup>(</sup>٦) في قولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوكَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

سَاهَمَ (١)، وَبِمَا أَوْجَبَهُ اللهُ [تَعَالَىٰ] فِي التَّوْرَاةِ مِنَ القِصَاصِ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ شَرِيْعَةِ مُوْسَىٰ (٢).

وَاخْتَارَ هَالِهُ الرُّوَايَةَ أَبُو الحَسَنِ التَّمِيْمِيُّ (٣)، وَهِيَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي جَنِيْفَةَ (٤)، فِيمَا حَكَاهُ أَبُو سُفْيَانَ (٥)، عَنْ أَبِي بَكْرِ الرَّالِيِّ (٦)، وَقَوْلَ

(۱) كما في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ نَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ ﴾ [الصافات: ١٤١]، وينظر: «العدة» (٣/ ٧٥٤)، و«التمهيد» (٢/ ٤١١)، و«المسوَّدة» (ص١٨٤)، وينظر: «العدة» (٢/ ٢٥٤)، والمسوَّدة» (صافح)، وفي هاذِه المراجع ذكرت هاذِه الرواية، وقد نَقَلَها الأثرَّمُ، وأبو الحارِثِ، والفَضْلُ بنُ زياد، وحنبلٌ، وغيرُهُمْ عن الإمام أحمَدَ تَظَلَّلُهُ.

(٢) قال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالْنَفْسِ وَالْمَيْنِ بِالْمَـيْنِ وَالْأَنْفَ وَالْمَائِدَة : ٤٥]، وقد بِاللَّمْنِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

انظر: «العدة» (٣/ ٧٥٤)، «التمهيد» (٢/ ٤١١).

(٣) يُنْظَر: العدة (٣/ ٧٥٦)، التمهيد (٢/ ٤١١)، المسوَّدة (ص١٨٤). وهي وهاني المواية هي الرواية المَشْهُورة في مَذْهَبِ الحنابلةِ ـ رحمهم الله ـ وهي أختيارُ أبي يَعْلَىٰ، ومذَهَبُ كثير من الأصحاب؛ قال الفُتُوجِيُّ عن هذا القول: (وهذا الصحيحُ من المَذْهَبِ، آختارَهُ الأكثَرُ مِنْ أصحابنا «شرح الكوكب المنير» (٤٠٩/٤).

(٤) يُنْظُر مذهَبَ الحنفيةِ في المسألة في: «أصول السرخسي» (٢/ ٩٩)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢١٢)، و«تيسير التحرير» (٣/ ١٣١)، و«فواتح الرحموت» (٢/ ١٨٣).

قلتُ: وهو قولُ المالكيَّة أيضًا. يُنْظَر: «منتهى الوصول والأمل» (ص٢٠٥)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص٢٩٧)، و«العضد على ابن الحاجب» (٢/ ٢٨٦).

(٥) هو: السَّرَخْسِيُّ. يُنْظَر: «أصول السرخسي» (٢/ ٩٩).

(٦) وهو الجَصَّاص، ولم أقف علىٰ مذهبِهِ فيما طُبِعَ من كتابه «الفصول في علم الأصول»، ولكن يُنظرُ في نسبة القولِ إليه: «أصول السرخسي» (٩٩/٢)، ويُنظر المراجع السابقة في مذهب الحنفية.

أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ (١).

وَالْرُوَايَةُ الأُخْرَىٰ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبَّدًا بِشَيْءٍ / مِنَ الشَّرَائِعِ، إِلاَّ مَا ١/٢١٣ أُوْحِيَ إِلَيْهِ فِي شَرِيْعَتِهِ (٢).

وَبِهَذِهِ الرَّوَايَةُ قَالَتْ المُغْتَزِلَةُ (٣)، وَالْأَشْعَرِيَّةُ (٤)، وَأَضْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الوَجْهِ الآخَر (٥).

وهانِه الروايةُ قال بها بعضُ الشافعيَّة ، منهم: الشيرازيُّ في «التبصرة» (ص٢٨٥).

(٢) وهانيه هي الروايةُ الثانيةُ في مذَهَبِ الحنابلة، رواها أبو طالِبٍ، عن الإمام أحمد ـ كَثْمَلْتُهُ.

يُنظر: «العدة» (٣/ ٧٥٦)، و«التمهيد» (٢/ ٤١١)، و«الروضة» (ص١٦١)، و«المسوَّدة» (ص١٩٣).

قلتُ: وهو مذهَبُ الظاهريَّةِ. يُنْظَر: ﴿الإحكامِ الابن حَزْمِ (٥/٩٤٣).

(٣) يُنظر: «المعتمد» (٢/ ٣٣٦).

وقد نسبه إليهم الآمديُّ في «الإحكام» (٤/ ١٤٠)، والقاضي أبو يَعْلَىٰ في «العدة» (٧/ ٢١١)، والفُتُوحِيُّ في «التمهيد» (٢/ ٤١١)، والفُتُوحِيُّ في «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤١٠).

- (٤) يُنْظَر: المنتهىٰ لابن الحاجب (ص٢٠٥)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠)، و«العدة» (٣/ ٧٥٦)، و«التمهيد» (٢/ ٤١١)، و«المسوَّدة» (ص١٩٣).
- (٥) وإليه ذَهَبَ جمهورُ الشافعيَّة، يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٨٥)، و«المنخول» (٦٨٥)، و«المستصفىٰ» (٢/ ١/ ٢٥١)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠)، و«حاشية البناني علىٰ جمع الجوامع» (٢/ ٣٥٢).

وقد تابع المصنّف شيخَهُ أبا يعلىٰ في نسبةِ هذا القولِ إليه، يُنظر: «العدة»
 (٣/ ٧٥٦)، و«التمهيد» (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «التبصرة» (ص۲۸۰)، و«البرهان» (۱/۵۰۳)، و«المنخول» (۱/۳۹۷)، و«المستصفىٰ» (۱/۲۲۳)، و«المحصول» (۱/۳۷/۳)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠).

ثُمَّ ٱخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِأَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ، بِأَيِّ شَرِيْعَةِ كَانَ مَتَعَبِّدًا(١٠)؟:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ خَاصَّةً؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٢).

وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: إِلَىٰ أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِشَرِيْعَةِ مُوْسَىٰ، إِلاَّ مَا نُسِخَ فِي شَرْعِنَا (٣).

واختار كثيرٌ منهم الوَقْف، قال في «جمع الجوامع» (٢/٣٥٢): وهو «المختارُ»، وصرَّح به الغزاليُّ، والآمدي، يُنْظَر: «المستصفىٰ» (٢٤٦/١)، و«المحصول» (٢/٣٥١)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠).

وذكرَ بعضُ الأصوليِّين وجهًا آخَرَ للشافعيَّة، وهوَ: أنَّ شرعَ إبراهيمَ التَّلِيُثْلُأَ، خاصَّةً شَرْعٌ لنا، وما سواه ليس شَرْعًا لنا.

يُنظر: «التبصرة» (ص٢٨٥)، و«الإحكام» للآمدي (١٣٦/٤ ـ ١٤٠)، ونسَبَهُ صاحبُ «التمهيد» إليهم (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متعبد».

<sup>(</sup>٢) هَلْدًا القولُ ليس على إطلاقِهِ، فلو قال: «بعضُ أصحابِ الشافعيَّ» لكان أدّقً؛ لأنه تبيَّن أنَّ للشافعيَّةِ أقوالًا غيرَهُ؛ كما أنَّ اللَّحَاقَ يَدُلَّ على أنَّ هذا الكلامَ غيرُ محرَّر.

ويُنظر في نِسْبَةِ هَلْدَا القولِ لبعضِ الشافعيَّة: «التبصرة» (ص٢٨٥)، و«الإحكام» للآمدي (٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «اللمع» (ص٦٣)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: «اللمع» (ص٦٣)، و«الإحكام» للأمدى (٤/ ١٣٦).

وقيل: بِشَرْعِ آدَمَ، وقيل: بشرع نُوْحٍ ـ عليهما السلام، يُنْظَر: (المعتمد) (٢/ ٣٣٦)، =

وَظَاهِرُ كَلاَمِ صَاحِبِنَا ظُلَهُ: أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِكُلِّ مَا صَحَّ أَنَّهُ شَرِيْعَةٌ لِنَبِيِّ قَبْلَهُ، مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ(١).

<sup>=</sup> واكشف الأسرار، (٢/٢١٢)، والتسير التحرير، (٣/٢١٩)، والمواتح الرحموت، (٢/ ١٨٢)، والعضد على ابن الحاجب، (٢/ ٢٨٦)، والبرهان، (١/ ٢٠٥)، والمستصفى، (١/ ٣٤٦)، واجمع الجوامع بشرح المَحَلِّي، (١/ ٣٥٦)، والإحكام، للآمدي (١/ ١٣٦ ـ ١٣٦)، والعدة، (٣/ ٧٥٧)، والتمهيد، (١/ ٤١١)، والمسوَّدة، (ص ١٩٣)، والمرح الكوكب المنير، (١/ ٤١٠)، وارشاد الفحول، (ص ٣٣٩).

 <sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٧)، وهو قولُ الجمهورِ كما سبَقَ بيانه والعَزْوُ إليه.
 يُنْظَر: (٣/ ٥٣ ـ ٥٣)، وهو مذهب المصنّف ـ نَحْلَلْلُهُ. يُنْظَر: (٣/ ٥٦).

### «فَضلٌ»

فِي أُدِلَّتِنَا [عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ البِعْثَةِ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ]

فَمِنْهَا: قَوْلُهُ ـ تَعَالَىٰ ـ وَذَكَرَ الأَنْبِيَاءِ ('): ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَهِمُ لَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ بِالإِقْتِدَاءِ بِهِمْ ـ فَهُ لَوَاتُ اللهِ إِلاَقْتِدَاءِ بِهِمْ ـ صَلَوَاتُ اللهِ [وَسَلاَمُهُ] عَلَيْهِمْ ـ وَالأَمْرُ عَلَى الوُجُوبِ ('')، وَالإِقْتِدَاءُ بِهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ [وَسَلاَمُهُ] عَلَيْهِمْ ـ وَالأَمْرُ عَلَى الوُجُوبِ ('')، وَالإِقْتِدَاءُ بِهِمْ عَلَى العُمُومِ فِي جَمِيْعِ مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الهُدَىٰ، إِلاَّ مَا خَطَّهُ الدَّلِيْلُ النَّاسِخُ ('').

فَإِنْ قِيْلَ: «هَاذَا يَرْجِعُ إِلَى التَّوْجِيْدِ، وَالاِعْتِقَادِ فِي اللهِ، وَفِي صِفَاتِهِ، وَمَا يَسْتَجِيْلُ عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوْزُ صِفَاتِهِ، وَمَا يَسْتَجِيْلُ عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوْزُ فِي حَقِّهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٥): أَنَّ الفُرُوعَ غَيْرُ مُتَّفِقَةٍ، وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ فِيْهَا

<sup>(</sup>۱) كإبراهيم، وإسماعيلَ، وإسحاقَ، ويعقوبَ، ونوح، وداودَ، وسليمانَ، وأيوبَ، ويوسُف، وموسَىٰ، وإلياسَ، والْيَسَعَ، ويوسُف، وموسَىٰ، وهارُونَ، وزكريًّا، ويحيَىٰ، وعيسَىٰ، وإلياسَ، والْيَسَعَ، ويونُسَ، ولُوطٍ عليهم السلامُ؛ كما في الآيات [۸۳ ـ ۸۳] من سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٢) وقد سبَقَ في باب الأمر، يُنْظَر: «الواضح» للمصنّف كَغَلَلْلهُ وهو الجزء الذي حقّقه الأخ د. عطاء الله فيض الله (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: ﴿التبصرة؛ (ص٢٨٦)، و﴿العدة؛ (٣/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ومايجوز»، وضرب الناسخ على قوله: «وما»، والصواب ما أثنيُّهُ.

<sup>(</sup>٥) هٰذا هو الدليل الأول عَلَىٰ ما ذهب إليه المعترض من أن المراد بقوله ـ تعالىٰـ: ﴿ فَيَهُدَنُّهُمُ اَتَّدَدِهُ ﴾ : مسائل التوحيد والاعتقاد، دون الفروع.

۲۱۳/ب

غَيْرُ مُمْكِنٍ؛ لأَنَّ هَاذَا يُحَرِّمُ السَّبْتَ، وهاذَا يُبَيْحُهُ وَيُحَرِّمُ الأَحَدَ<sup>(۱)</sup>، وهاذَا يُبَيْحُ مِنَ الشُّحُومِ مَا حَرَّمَهُ الآخَرُمُ شَحْمًا وَيُبِيْحُ غَيْرَهُ، وهاذَا يُبِيْحُ مِنَ الشُّحُومِ مَا حَرَّمَهُ الآخَرُ، وهاذَا يُحَرِّمُ نِكَاحَ آمْرَأَةِ الآخَرُ، وهاذَا يُحَرِّمُ نِكَاحَ آمْرَأَةِ / يُبِيْحُهَا الآخَرُ.

وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مَا ذَكُرْنَاهُ (٣).

وَالنَّانَي (٤): أَنَّ الأَغْتِقَادَ فِي الأَصُوْلِ مَقْطُوعٌ بِهِ بِمَا قَامَتْ بِهِ دَلاَلَةُ العَقْلِ وَبُرْهَانُهُ، وَغَيْرُهُ مِنْ فُرُوعٍ أَذْيَانِهِمْ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، بَلِ الحُكُمُ بِهِ مِنْ ظَرِيْقِ غَلَبَةِ الظَّنِّ (٥):

فَيُقَالُ: أَمَّا التَّوْحِيْدُ: فَأُدِلَّتُهُ العَقْلِيَّةُ لاَ يَدْخُلُهَا ٱتَّبَاعٌ وَلاَ ٱقْتِدَاءٌ، فَمَا (٢) دَلَّتْ عَلَيْهِ العُقُولُ فِي شَرَائِعِ فَمَا (٦) دَلَّتْ عَلَيْهِ العُقُولُ فِي شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا، [وَ] (٨) لاَ يَتَّبِعُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيهِ؛ كَمَا لاَ يُقَالُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَىٰ مَنْ قَبْلَنَا، [وَ]

<sup>(</sup>١) كما هو ظاهرٌ في شريعةِ مُوسَىٰ ؛ ففيها، تحريمُ السبت، وفي شريعةِ عيسىٰ تحريمُ الأحد.

<sup>(</sup>٢) قال - تعالىٰ -: ﴿ وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُلْمُوْ وَمِنَ الْبَغَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُلْهُورُهُمَا أَوِ الْعَوَاكِمَا أَوْ مَا الْخَلَطَ بِمَظْمِرٍ ﴾ [الأنعام: 187].

ويُنظر: في تفسيرها: (تفسير ابن كثير؛ (٢/ ١٨٤ ـ ١٨٦).

 <sup>(</sup>٣) وهو: التوحيد، يُنظر: «التبصرة» (ص٢٨٦)، و«العدة» (٣/ ٧٥٧ ـ ٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) هُلُمًا هو الدليل الثاني على ما ذهب إليه المعترض.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر في شُبْهَتِهِمْ هَلْدِه: ﴿ العَدَةِ ﴾ (٧٧ / ٧٥٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: المنيماء.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿و) مكان ﴿في).

<sup>(</sup>٨) هُلْدِه إضافة ليست في الأصل.

نَبِيْنَا ﷺ مُوَافِقًا (١) مَا أُوْحِيَ إِلَىٰ مَنْ قَبْلَهُ - : "إِنَّهُ مُتَّبِعٌ فِيهِ مَنْ سَبَقَهُ"، وَلا [يُقَالُ] (٢): "اعْتَقَدَ مَا أَعْتَقَدَهُ مِنْ أَصْلِ الإِثْبَاتِ وَالتَّوْحِيْدِ؛ لِمَا وَصَلَهُ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ الْإَبْبَاتِ وَالتَّوْحِيْدِ؛ لِمَا وَصَلَهُ مِنْ أَنَّ مَنْ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ اللهِ بَلْ نَظَرَ، وَاعْتَبَرَ، فَأَفَادَهُ نَظَرُهُ وَصَلَهُ مِنْ أَنَّ مَنْ أَنَّ مَا أَذَاهُمْ نَظَرُهُمْ ؛ بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ: فَإِنَّهُ إِذَا وَاسْتِذَلاَلُهُ: إِلَىٰ مَا أَدَّاهُمْ نَظَرُهُمْ ؛ بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ: فَإِنَّهُ إِذَا فَيْنَ عَلَىٰ صَوْمِهِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ آتَّفَقَ عَلَىٰ صَوْمِهِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، صَامَهُ بِطَرِيْقِ الاَتِبَاعِ لِمَنْ سَبَقَ، وَكَانَ وَحْيُ اللهِ سُبْحَانَهُ ـ بِإِيْجَابِ صَوْمِهِ - إِلَىٰ مَنْ سَبَقَ: كَافِيًا (٣).

وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ: كَانَ يَتَحَنَّتُ بِحِرَاءَ (١)، (٥)، وَيَعْبُدُ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ تَعَبَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيْمَ الطَّيْكِللَالَ ، فهاذا هُوَ الاَتَّبَاعُ حَقِيْقَةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موافق». في الأصل. (٢) زيادة ليست في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) قال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيْهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الْمِمِيّامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن مَبْلِكُمْ لَمُلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إَلَا إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَشْرِيعٌ لِنا ؛ كما أنه تشريعٌ لِمَنْ سَبَقَنا . يُنْظَر: «تفسير ابن كثير» (١/ ١٣/١) .

<sup>(</sup>٤) حِراء: بالكسر، والتخفيف، والمدّ: جبلٌ مِنْ جبال مَكَّةَ على بُعْدِ ثلاثةِ أميال، وهو الجَبَلُ الذي كان الرسولُ ﷺ يَتَعَبَّدُ فيه قَبْلَ البِعْثة، وفيه نَزَلَ جبريلُ اللَّهُ بالوحي على الرسول ﷺ، وهو جَبَلٌ شامخٌ مرتفع.

يُنظر: «معجم البلدان؛ لياقوت الحموي، باب الحاء والراء، وما يليهما (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) يعني: بعد البعثة، حتى يصح للمصنّف تقرير حُجَّتِهِ على المخالف، لأن النزاع في تعبُّده ﷺ بالصلاة في غار حراء قبل البعثة -فهاذا سَيَذْكُرُهُ المصنّف في فَصْلِ آتِ سيعقده لحكم تعبُّد النبي ﷺ قبل البعثة بشريعة من قبله. يُنْظَر: (٣/ ٩١ - ٩٢).

<sup>(</sup>٦) ورَدَ تعبده ﷺ لربَّه بِحرَاء في «الصحيحَيْنِ»، و«مسند أحمد» كَثَلَلْهُ. يُنظر: «صحيح البخاري» (١/٣)، باب كيف كان بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ؟، و«صحيح مسلم» (١/١٣٩)، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ، ومسند أحمد (٢٣٣/٦)، مسند عائشة ـ رضي الله عنها.

1/418

عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ عَامًّ، وَالأَمْرَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَا يُسَمَّىٰ هُدًى، وَتَوْحِيدُهُمْ: هُدًى، وَتَعَبُّدَاتُهُمْ هُدًى؛ فَلاَ وَجْهَ لِلتَّخْصِيْصِ بِالإِيْمَانِ خَاصَةً، دُوْنَ أَعْمَالِهِ(١).

فَأَمًّا قَوْلُهُمْ (٢):

"إِنَّ الفُرُوعَ قَدْ ٱخْتَلَفَتْ فِيْهَا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَهُ؛ فَلاَ / يُمْكِنُ الاُتّبَاعُ مَعَ الاُخْتِلاَفِ؛ فَلاَ / يُمْكِنُ الاُتّبَاعُ مَعَ الاُخْتِلاَفِ؛ فَإِنَّ المَأْخُوذَ عَلَيْهِ إِنْ الْمَأْخُوذَ عَلَيْهِ إِنْ الْمَأْخُوذَ عَلَيْهِ إِنْ الْمَأْخُودَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنْسُوخًا، ٱتَّبَعَ المِلَّةَ الآخِرَةَ لَئِنَا سِخَةً، وَلَمْ يَتَّبِعُ مَنْسُوخًا.

وَلاَ يُتَصَوَّرُ مَا ذَكَرْتَ أَنْتَ ( أَنْ يَأْتِي عِيْسَىٰ بِتَحْرِيْمِ الْأَحَدِ، مَعَ بَقَاءِ فِيهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ ؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَأْتِي عِيْسَىٰ بِتَحْرِيْمِ الْأَحَدِ، مَعَ بَقَاءِ شَرِيْعَةِ مُوْسَىٰ بِتَحْرِيْمِ السَّبْتِ وَإِبَاحَةِ الْأَحَدِ؛ بَلْ لَمَّا جَاءَ عِيْسَىٰ بَعْدَ مُوسَىٰ، فَمَا أَخَذَ بِهِ ( أَ مِنْ شَرِيْعَةِ مُوسَىٰ : مِنْ تَحْرِيْمٍ ، وَإِيْجَابٍ ، مُوسَىٰ ، فَمَا أَخَذَ بِهِ ( أَ مُتَّفِقَيْنِ فِيهِ ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ حِلِّ السَّبْتِ وَالأَحَدِ وَتَحْلِيْلٍ \_ فَقَدْ صَارَا مُتَّفِقَيْنِ فِيهِ ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ حِلِّ السَّبْتِ وَالأَحَدِ بِالإَحْرَامِ لِلأَحَدِ ، صَارَ الحُكْمُ لَهُ ، وَبَانَ نَسْخُ الأَوَّلِ ، وَمَا لَمْ يَأْتِهِ فِيهِ وَحْيٌ : فَإِنَّ عِيْسَىٰ عِنْدَنَا وَمُحَمَّدًا ( أَنَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ وَحْيٌ : فَإِنَّ عِيْسَىٰ عِنْدَنَا وَمُحَمَّدًا ( أَنْ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ وَحْيٌ : فَإِنَّ عِيْسَىٰ عِنْدَنَا وَمُحَمَّدًا ( أَنْ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ وَحْيٌ : فَإِنَّ عِيْسَىٰ عِنْدَنَا وَمُحَمَّدًا ( أَنْ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ وَيَهِ فَرُوسَىٰ مَا أَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَسَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ وَلَا عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ \_ بَعْدَهُ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر في الرَّدّ على شبهتهم: «التبصرة» (ص٢٨٦)، و«العدة» (٣/٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) هذا جواب من المصنّف على الدليل الأول للمعترض. يُنْظَر: (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٣) يعني في آية سورة الأنعام، رقم [٩٠]، في قوله \_ تعالى \_ لنبيّه ﷺ: ﴿ فَهُمُ مَا نَتَكِهُ مُ النَّبَيَّةُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الخطاب للخصم القائل بأن المراد بقوله ـ تعالىٰ ـ: ﴿ فَيَهُدَهُمُ أَفْتَدِهُ ﴾ مسائل التوحيد والأصول دون الفروع.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيما أحدثه). (٦) في الأصل: (ومحمد).

مُتَعَبَّدَانِ<sup>(١)</sup> بِمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَىٰ، إِذَا لَمْ يَأْتِهِمَا فِيهِ وَحْيٌ بِتَحْرِيْمٍ وَلاَ تَحْلِيْل؛ فَلاَ يُتَصَوَّرُ مَا ذَكَرْتَ<sup>(٢)</sup>.

بِخِلاَفِ مَا أَلْزَمَنَا مَنْ لَمْ يَجْعَلْ قَوْلَ الصَّحَابِيُ حُجَّةً (٣): حَيْثُ ٱسْتَذْلَلْنَا بِقَوْلِه ﷺ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْهِمْ ٱقْتَدَيْتُمْ آهْتَدَيْتُمْ» (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متعبدين»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أي: مِنَ الثالث، وهو الأختلافِ في الفروعِ وعَدَمِ النسخِ، وهو أدعاءُ مئَّن فسَّر الهدىٰ في آية الأنعام رقم [٩]: بالأصول دون الفروع، وهم منَّن ذهبوا إلىٰ أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في خلاف الأصوليِّين في حجيَّة قولِ الصحابيِّ: «المعتمد» (٢١٢٣)، و«فواتح و«أصول السرخسي» (٢/ ١٠٥)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢١٧)، و«فواتح الرحموت» (١٨٦/٢)، و«شرح تنفيح الفصول» (ص٥٤٥)، و«المحصول» (٢/ ٣/ ١٧٤)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩)، و«نهاية السول» (٤/ ٣٠٤)، و«الروضة» (ص١٦٥)، و«المسوَّدة» (ص٢٦٦)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٩٧)، و«إرشاد الفحول» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) خرجه البيهقي، وأسنده الديلمي عن ابن عباس بنحوه، كما خرَّجه ابن عبد البر وابن عساكر وابن عدي وعبد بن حميد والبزار والدارقطني.

وقد أولى الحافظ ابن حجر كَغْلَلْهُ هَذَا الحديث عناية من حيث تعقب رواياته، والحكم عليه، وانتهىٰ كَغْلَلْهُ إلى القول بعدم صحته، بل إلىٰ وضعه وتكذيبه وبطلانه وإن كان صحيحًا معنى.

والحديث من رواية سلام بن سليم، قال: حدثنا الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا به.

قال ابن عبد البر: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول»، وسلام بن سليم قد تُكُلِّمَ فيه، قال ابن خراش عنه إنه كذاب، وقال ابن حبان: «روى أحاديث موضوعة»، وقال ابن حزم: «هاذِه رواية ساقطة أبو =

وَقَوْلِهِ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»(١):

فَقَالُوا: «كَيْفَ يُمْكِنُنَا أَنْ نَتَّبِعَ الصَّحَابَةَ، وَمَذَاهِبُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ؟!:

فَإِنْ أَشَرْتُمْ بِذَلِكَ إِلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ، وَعَقَلْتُمْ مِنْهُ ذَلِكَ: بَطَلَتْ مَزِيَّةُ

الصَّحَابَةِ؛ لأَنَّ إِجْمَاعَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَذَلِكَ (٢).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ وَعَقَلْتُمْ مِنْهُ مَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ: لَمْ يَصِحَّ لَكُمْ أَنْ

<sup>=</sup> سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك.

وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث لا يصح»، وذكر ابن حجر عن علماء الجرح والتعديل قولهم: إنه خبر موضوع كذب باطل، وقول بعضهم: «هذا الحديث مشهور المتن، وأسانيده ضعيفة، ولم يثبت في هذا إسناد». يُنظر في ذلك كله:

<sup>«</sup>جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢/ ٩١)، و«الإحكام» لابن حزم (٦/ ٨١)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ١٩٠)، بأب أدب القضاء، «فيض القدير» (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>۱) خرَّجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي من حديث حذيفة بن اليمان الله وقال عنه: «حديث حسن»، ورواه الحاكم في المستدرك، وأعله ابن حزم والبزار بأن فيه جهالة وانقطاعًا، وقد رد ذلك ابن حجر ـ رحمه الله ـ في «التلخيص الحبير».

يُنظر: «مسند أحمد» (٥/ ٣٨٥)، مسند حذيفة ﷺ، و«سنن الترمذي» (٥/ ٥٦٥)، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٧٥)، كتاب معرفة الصحابة، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ١٩٠)، باب أدب القضاء.

<sup>(</sup>٢) يعني: إِنْ أَشَرْتُمْ بحجيَّةِ قول الصحابة إلىٰ حجيَّةِ إجماعهم، بَطَلَتْ مَزِيَّةُ الصحابة علىٰ غيرهم، فَإِنَّ إجماع التابعين ومن بعدهم حجة كإجماع الصحابة.

٢١٤/ب تَجْمَعُوا بَيْنَ مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ / فِي تَوْرِيْثِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ (١٠)؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ: يُسْقِطُهُمْ بِهِ، وَعَلَيٌّ وَزَيْدٌ يُوَرِّثَانِهِمْ (٢) مَعَهُ، وَيَخْتَلِفُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فِي كَيْفِيَّةِ إِرْثِهِمْ مَعَهُ (٣)».

فَهْذَا السُّؤَالُ هُنَاكَ<sup>(٤)</sup> يَرِدُ صَحِيْحًا، وَيَكُونُ الكَلاَمُ بِحَسَبِهِ<sup>(٥)</sup>. فَأَمَّا هَلِهَنا<sup>(١)</sup>: فَلاَ يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ السَّبْتِ فِي شَرِيْعَةِ عِيْسَىٰ، وَالأَحَدِ جَمِيْعًا، وَلَوْ أَتَّفَقَا<sup>(٧)</sup>، أَتَّبَعَهُمَا نَبِيُّنَا ﷺ؛ كَمَا يَتَّبِعُهُمَا فِيْمَا أَتَّفَقَا فِيهِ مِنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ فِيْمَا بَقِيَ فِي شَرِيْعَةِ مُوسَىٰ بَعْدَ مَجِيءِ عِيْسَىٰ؛ [لاً]<sup>(٨)</sup> مَا جَاءَ عِيْسَىٰ بِخِلاَفِهِ مُتَعَبَّدًا بِهِ فِي شَرِيْعَتِهِ<sup>(٩)</sup> وَلاَ مُحْتَرَمًا (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنْظُر في ذلك: «المسند» للإمام أحمد (٥/٣٢٧)، مسند عبادة بن الصامت هذه وسنن الدارمي» (٢/ ٣٥٢ ـ ٣٥٤) كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر في الجدة، وباب قول عمر في الجد، واسنن البيهقي الكبرى (٦/ ٢٤٨ ـ ٢٥١) كتاب الفرائض، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، والمصنف لابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٢)، كتاب الفرائض، ويُنظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٦٨ وما بعدها)، كتاب الفرائض، و«الفوائد الشَّنْشُورِيَّة مع حاشيتها» للباجوري (ص ١٣٠)، ط/ مصطفى الحلبي سنة ١٣٥٥هـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يورثهم).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: «المغني» لابن قدامة، (٩/ ٦٨ وما بعدها) كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>٤) أي: في الاحتجاج بأقوالِ الصَّحَابة.

<sup>(</sup>٥) يُنْظِّر ما ذَّكره المصنِّف في هلِّه المسألة في المجلد الأوَّل من المخطوط (ق/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) أي: في تعبُّدِ النبيِّ ﷺ بِشَرَائِعِ مَنْ قبله.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اتفق»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>A) زيّادة ليست في الأصل، ويمكن أن تكون صحة العبارة بزيادة (لأنه) بدل (لا).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «شريعة»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظَر في الإجابة عَن هذا الاعتراض، «التبصرة» (ص٢٨٦)، و«العدة» (٣/ ٧٠٨).

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ (١): ﴿إِنَّ التَّوْحِيْدَ مَقْطُوعٌ بِهِ، فَعَادَ الأَتَّبَاعُ إِلَيْهِ، وَمَا دُوْنَهُ لَيْسَ بِمَقْطُوعٍ»:

فَإِنَّا لاَ نَجْعَلُهُ (٢) شَرْعًا لِنَبِيْنَا ﷺ إِلاَّ بِطرِيْقِ الوَحِيْ؛ فَإِذَا أَعْلَمَهُ جِبْرِيْلُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ أَوْ مُوْسَى، ٱتَّبَعَهُمَا بِكَوْنِهِ شَرْعًا لَهُمَا، وَاسْتَصْحَبَ حُكْمَ الأَصْلِ، وَبَقَاءَ حُكْمِ الوَحْيِ الأَوَّلِ، إِلَىٰ أَنْ يَاتِيَ وَحْيٌ ثَانٍ (٣) يَخُصُّهُ، يَنْهَاهُ عَنِ البَقَاءِ عَلَىٰ حُكْمِ الأَصْلِ؛ فَأَمَّا يَاتِي وَحْيٌ ثَانٍ (٣) يَخُصُّهُ، يَنْهَاهُ عَنِ البَقَاءِ عَلَىٰ حُكْمِ الأَصْلِ؛ فَأَمَّا يِظُنِّ أَوْ نَقْلِ لاَ يُقْطَعُ بِهِ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ شَرْعًا لَهُ (٤).

وَمِنْهَا<sup>رَّهُ)</sup>: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ مِ النَّيْتُونَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ: وَقَالَ: ﴿وَكَالَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلَىٰ آخِرِ الآيَةِ [المائدة: ٤٥]. وَقَالَ (٥) النَّبِيُ عَلَيْهُ لَمَّا كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ (٧) سِنَّ جَارِيَةٍ: ﴿كِتَابُ اللهِ وَقَالَ (٦) النَّبِيُ عَلَيْهُ لَمَّا كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ (٧) سِنَّ جَارِيَةٍ: ﴿كِتَابُ اللهِ

<sup>(</sup>١) هذا جواب من المصنّف على الدليل الثاني للمعترض. يُنْظَر: (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يعني: ما دون التوحيد من الشرائع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثاني».

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) لا يزال المصنّف يذكر الأدلّة علىٰ أن النبيّ ﷺ متعبد بعد البعثة بشريعة من قبله.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (نقال).

<sup>(</sup>٧) هِي: الصحابيَّةُ الجليلةُ أمُّ حارثةَ، الرُبَيِّعُ ـ بتشديد الياء ـ بنتُ النَّضْرِ بنِ ضَمْضَمِ ابْنِ زيدِ بنِ حَرَامِ الأنصاريَّةُ، أختُ أنسِ بنِ النَّضْرِ الأنصاريَّ، وَعَمَّةُ أنسِ بنِ النَّضْرِ الأنصاريَّ، وَعَمَّةُ أنسِ بنِ مالك خادمِ رسُولِ اللهِ ﷺ، رضي اللهُ عَنِ الجميع.

يُنظر: «الاستيعاب» (٣٠٨/٤)، و«الإصابة» (١/٤).

القِصَاصُ»(١) وَإِنَّمَا عَنَىٰ بِقَوْلِهِ: «كِتَابُ اللهِ» ـ التَّوْرَاةَ (٢)؛ إِذْ لَيْسَ فِي كِتَابُ اللهِ» لَوْرُاةً (٢)؛ إِذْ لَيْسَ فِي كِتَابِنَا ذِكْرَ القِصَاصِ فِي السِّنِّ، إِلاَّ مَا حَكَاهُ مِنْ كِتْبَةِ ذَلِكَ فِي التَّوْرَاةِ (٣)، (٤).

1/110

وَتَوَعَّدُ<sup>(٥)</sup> اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ وَذَمَّ عَلَىٰ / [عَدَمِ]<sup>(٢)</sup> الحُكْمِ [بِهَا]<sup>(٧)</sup>؛ فَقَالَ: ﴿وَمَن لَمْ يَعَصُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ [المائدة: ٤٤]، وَ﴿ ٱلْفَسِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] تَكَرَّرَ وَ ﴿ ٱلْفَسِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَقِيْبَ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم ﴾ (<sup>٨)</sup>، وهذا يَعُمُّ كُلَّ تَارِكٍ لِلْحُكْمِ بِمَا فَيْها؛ مِنْ مُسْلِمٍ وَيَهُودِي وَغَيْرِ ذَلِكَ (<sup>٥)</sup>، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ـ سُبْحَانِهِ ـ :

<sup>(</sup>۱) الحديث خرّجه البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، عن أنس بن مالك ﷺ. يُنظر: قصحيح البخاري، (٩/١٣)، كتاب الديّات، باب السنّ بالسنّ، وقصحيح مسلم، (٣/ ١٣٠٢)، كتاب الديات، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، وقسنن أبي داود، (٤/ ١٩٧)، كتاب الديات، باب القصاص في السنّ، وقسنن النسائي، (٨/ ٢٦)، كتاب القسامة، باب القصاص في السنّ، وقسنن ابن ماجه، (٢/ ٨٨٤)، كتاب الديّات، باب القصاص في السنّ، وقسنن ابن ماجه، (٢/ ٨٨٤)، كتاب الديّات، باب القصاص في السنّ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التورية»، كتبت بالياء إشارة إلى إمالة ألفها إلى الياء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (من كتبه كذلك في التورية).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: فالعدقة (٣/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وتواعده، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) هُلِّه إضافةً ليستقيم السياق، ويُنظر: ﴿الْعَلَمَةُ (٣/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٧) هُلِه إضافةً ليستقيمُ السياق، ويُنظر: ﴿العلمَهُ ﴿٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>A) لو رتَّب المصنَّف الآياتِ علىٰ حَسَبِ ورودها في المصحفِ، لكان أولَىٰ، هكذا: «الكافرون»، «الظالمون»، «الفاسقون».

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: ﴿العدةِ (٣/ ٧٦٠).

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَمَّتُ مِنَا الْكَتْبُ وَالْكَانَةِ عَنِ النِّبَاعِ فَأَحْتُ مَ يَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ إِلَى أَنْبِيَا يُهِمْ (١).

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ ثُمَّ أَرْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [النحل: ١٢٣] ؛ وهذا تَصْرِيْحٌ بِالأَمْرِ بِالإِتّبَاعِ لإِبْرَاهِيْمَ فِيْمَا نَزَلَ إِلَيْهِ (٢).

َ فَإِنْ قِيْلَ : ﴿ [فِي ] (٣) قَوْلِهِ: ﴿ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَىٰ (٤) أَنَّهُ أَرَادَ التَّوْحِيْدَ، دُوْنَ فُرُوعِ دِيْنِهِ وَعِبَادَاتِهِ (٥).

فَيُقَالُ: المِلَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الشَّرِيْعَةِ (١)، وَصَفَتُهُ بِكَوْنِهِ حَنِيْفًا، وَنَفْيُ الشِّرْكِ عَنْهُ: لاَ يَقْصُرُ الاَّتِبَاعَ وَلاَ يَخُصُّهُ (٧)، بَلِ الاَّتِبَاعُ عَلَىٰ عُمُومِهِ ؛ الشِّرْكِ عَنْهُ: لاَ يَقْصُرُ الاَّتِبَاعَ وَلاَ يَخُصُّهُ (٧)، بَلِ الاَّتِبَاعُ عَلَىٰ عُمُومِهِ ؛ أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ التَّوْحِيْدَ لاَ يَخْتَصُّ بِإِبْرَاهِيْمَ، بَلْ هُوَ ٱعْتِقَادُ كُلِّ نَبِي قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، فَلَمَّا خَصَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ، عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَحْكَامَ شَرِيْعَتِهِ، دُوْنَ وَبَعْدَهُ، فَلَمَّا خَصَّ مِلَّةً إِبْرَاهِيْمَ، عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَحْكَامَ شَرِيْعَتِهِ، دُوْنَ التَّخْصِيْصِ بِتَوْحِيْدِهِ (٨).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر في هَاذَا الدليل، ووَجُهَ الأستدلال منه: «العدة» (٣/ ٧٥٩ ـ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: (العدة) (٣/ ٧٥٩). (٣) هاذِه إضافةٌ ليستقيمَ السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿فيُّ.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿وعاداته›، ولعلَّه سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: مادة (ملل) من «الصّحاح» للجوهري (٥/ ١٨٢١)، ونَصُهُ: «والمِلَّة، بالكسر: الدّينُ، والشريعة».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿وَلا يَخْصُهُ الكُن ضرب الناسخ على ﴿لا ، والأنسب ما أَثْبَتُهُ والمراد: ولا يَخْتَصُّ ٱتباع إبراهيم الطَّيِّكُانُ باتباع التوحيد.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: «العدة» (٣/ ٧٥٨)، و «التبصرة» (ص٢٨٦).

عَلَىٰ أَنَّا قَدْ بَيْنًا: أَنَّ أَدِلَّةَ التَّوْحِيْدِ عَقْلِيَّةٌ، لاَ تَحْتَاجُ وَلاَ تَفْتَقِرُ إِلَىٰ وَحْي، بَلْ طَرِيْقُهَا النَّظُرُ وَالاِسْتِدْلاَلُ بِدَلاَئِلِ العَقْلِ(١).

وَلَوْلاَ سَبْقُ أُولَّةِ الْعُقُولِ . بِأَنَّ لَنَا صَانِعًا، وَلَهُ مَلاَئِكَةً، وَأَنَّهُ يَجُوْزُ الْمَالِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَى الآدَمِيِّينَ / بَمَا يَكُوْنُ سِيَاسَةً لَهُمْ، وَحَافِظًا لِشَرَائِعِ (٢) الأَحْكَامِ وَمُذَلِّلًا لَهُمْ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ التَّعَبُّدَاتِ . لَمَا عَلِمْنَا بِنُزُولِ مَلَكِ وَلاَ حَيْءٍ، حُكْمًا مِنَ الأَحْكَامِ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ مُشَوِّشًا لِعُقُولِنَا، وَوَرَّثَنَا وَلاَ وَحْيٍ، حُكْمًا مِنَ الأَحْكَامِ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ مُشَوِّشًا لِعُقُولِنَا، وَوَرَّثَنَا التَّعَجُّبَ وَالدَّهْشَةَ مِنْ مَجِيءٍ حَيِّ (٢) يُخَالِفُ خَلْقَنَا، وَشَكْلَنَا . بِأَمْرِ لَيْسَ التَّعَجُّبَ وَالدَّهْشَةَ مِنْ مَجِيءٍ حَيٍّ (٣) يُخَالِفُ خَلْقَنَا، وَشَكْلَنَا . بِأَمْرِ لَيْسَ مِنْ عَادَاتِنَا؛ كَمَا أَدْهَشَ النَّبِيَّ ﷺ مَجِيءُ جَبِرِيْلَ التَّكِيلِا وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ عَادَاتِنَا؛ كَمَا أَدْهَشَ النَّبِيَ ﷺ مَجِيءُ جَبِرِيْلَ التَّكِيلِا وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَيْهِ مَنِيءً خَبِرِيْلَ التَّكِيلُا وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَيْهِ مَنِيءً خَبِرِيْلَ التَّكِيلُا وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَيْهِ مَنِيءً خَبِرِيْلَ التَكْوِلُ مَنْ اللهَ يَاللهُ وَلَا فَرَعُهُ إِلَىٰ أَولِكَ طَرِيْقًا إِلَىٰ سِيَاسَةِ العَالَم.

وَمِنْهَا (°): أَنَّا نَقُوْلُ: ﴿إِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ ـ إِذَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ بِأَخْكَامٍ ثَبَتَتْ (٦) شَرْعًا وَمِلَّةً لَهُ، وَدَانَ بِهَا مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ صِدْقُهُ ـ الأَنْبِيَاءِ بِأَخْكَامٍ لَلْهِ بَعِثْلِ الوَحْي الذِي فَلاَ سَبِيْلَ إِلَىٰ رَفْعِهَا وَنَسْخِهَا وَإِزَالَةِ أَحْكَامِهَا إِلاَّ بِمِثْلِ الوَحْي الذِي

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٥٨). (٢) في الأصل: «من شرائع».

<sup>(</sup>٣) المرادُ به: الملَكُ الذي يَنْزِلُ بالوحي، ويوضَّحُهُ ما بعده.

<sup>(</sup>٤) وقد حَصَل ذلك في بداية نزُولِ الْوَخْيِ عليه ﷺ حتَّىٰ إنه رَجَعَ إلىٰ أَهلِهِ فَزِعًا يقولُ: ازَمُلُونِي، دَئُرُونِي.

يُنظر: (صحيح البخاري) (٢/١)، باب بدء الوحي عليه ﷺ.

ويُنظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٢١٨ وما بعدها)، و«تفسير ابن كثير» (٤/ ٤٣٤ \_ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) لا يزالُ المصنّفُ يذكُرُ الأدلَّةَ علىٰ أنَّ النبيِّ على متعبّدٌ بعد البعثة بشرائع مَنْ قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ثبت) والصواب ما أثبتُهُ.

1/117

ثَبَتَتْ بِهِ<sup>(۱)</sup>، وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِعْثَةَ رَسُولٍ ثَانٍ<sup>(۲)</sup> لَيْسَ بِمُنَاقِضٍ لَهَا، وَلاَ مُنَافٍ<sup>(۳)</sup>؛ فَوَجَبَ بَقَاءُ تِلْكَ الشَّرِيْعَةِ بِطَرِيْقِهَا المَقْطُوعِ بِهِ، وَالتَّمَسُّكُ بِهَا<sup>(1)</sup>، إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ مِنَ الوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ الثَّانِي مَا<sup>(0)</sup> يُضَادُّ تِلْكَ الأَّخِكَامَ وَيُنَافِيْهَا، فَيَكُوْنُ ذَلِكَ نَسْخًا لَهَا.

وَمَا هَلْدَا إِلاَّ بِمَثَابَةِ الآيَتَيْنِ<sup>(۲)</sup> فِي شَرِيْعَتِنَا؛ مَهْمَا أَمْكَنَ الجَمْعُ، فَلاَ نَسْخَ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، كَانَ الحُكْمُ لِلأَخِيْرَةِ، وَارْتَفَعَ (٧) حُكْمُ الآيةِ الأُولَىٰ؛ حَتَّىٰ إِنَّنَا لَوْ تَرَكُنَا وَأَخْلَلْنَا بِالْعِبَادَاتِ وَارْتَفَعَ (٧) حُكْمُ الآيةِ اللَّولِيَةِ الأُولَىٰ، لَحَسُنَ مِنَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ عَتْبُنَا التي تَعَبَّدُنَا الله بِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ الأُولَىٰ، لَحَسُنَ مِنَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ عَتْبُنَا وَلَوْمُنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَالإِحْتِجَاجُ عَلَيْنَا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأَوَّلُ، وَلَمْ وَلَوْمُنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَالإِحْتِجَاجُ عَلَيْنَا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأَوَّلُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَالًا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

وَمِنْهَا: أَنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ ـ حَكَىٰ لَنَا فِي كِتَابِنَا أَحْكَامًا مِنَ الكُتُبِ الأُوْلَىٰ، وَلاَ يُفِيْدُ ذِكْرُهُ لَهَا إِلاَّ تَعَبُّدَنَا بِهَا؛ فَأَمَّا أَنْ يُوْرِدَهَا لِنُخَالِفَهَا،

يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٦٠ ـ ٧٦١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ثاني». (٣) في الأصل: «ولا منافئ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالتمسك به». (٥) في الأصل: «بما».

 <sup>(</sup>٦) المرادُ: عند إيهامِ التعارُضِ بين الآيتَيْنِ فَأَكثر، وفي الأصل: «الآية»،
 والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فارتفع»، والأنسب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الثاني».

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر في هذا الدليل: «التبصرة» (ص٢٨٦)، و«العدة» (٣/ ٧٦٠ ـ ٢٦١).

فَلاَ، أَوْ يَذْكُرَهَا لاَ لِفَائِدَةٍ، فَلاَ يَجُوْزُ أَيْضًا، لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ ذَكَرَهَا لِنَعْمَلَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ تَقُوْمَ دَلاَلَةُ النَّقْلِ عَنْهَا بِالنَّسْخِ لَهَا وَنَتَمَسَّكَ بِالْعَمَلِ بِهَا إِلَىٰ أَنْ تَقُوْمَ دَلاَلَةُ النَّقْلِ عَنْهَا بِالنَّسْخِ لَهَا: فَيَجِبُ (١) أَنْ لَهَا، فَأَمَّا مَعَ الأَخْتِمَالِ وَعَدَمِ نَصِّ يُوْجِبُ النَّسْخَ لَهَا: فَيَجِبُ (١) أَنْ نَكُوْنَ بَاقِيْنَ عَلَىٰ حُكْم الأَصْل (٢).

وَنُحَرِّرُهُ قِيَاسًا، فَنَقُولُ: إِنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِطَرِيْقٍ يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ، فَلاَ يُرْفَعُ إِلاَّ بِنَصِّ يُنَافِيْهِ؛ كَالآيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِنَا، وَالْخَبَرَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ عَنْ رَسُوْلِنَا ﷺ (٣).

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّرْعَ لِلنَّبِيِّ الأَوَّلِ جَاءَ بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ؛ فَأَقْتَضَىٰ بَقَاءَهُ عَلَى الدَّوَام، مَا لَمْ يُصَرِّحْ وَينُصَّ عَلَىٰ رَفْعِهِ، وَأَنَّ التَّمَسُّكَ بِهِ مَفْسَدَةٌ (٤).

وَالَّذِي يُوَضِّحُ هَذَا: أَنَّ نَفْسَ بِعْثَةِ الرَّسُوْلِ الثَّانِي لاَ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ مُغَيِّرُ الشَّرِيْعَةَ الأُوْلَىٰ أَوْ تَكُوْنَ مُغَيِّرُ الشَّرِيْعَةَ الأُوْلَىٰ أَوْ يَنْسَخُهَا تَصْرِيْحٌ فِي الشَّرِيْعَةِ الثَّانِيَةِ بِتَوْكِ الأُولَىٰ أَنْ يَنْسَخُهَا تَصْرِيْحٌ فِي الشَّرِيْعَةِ الثَّانِيَةِ بِتَوْكِ الأُولَىٰ أَنْ .

وَمِنْهَا: مَا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَتَحَنَّتُ بِحِرَاءَ (٦)، وَكَانَ يَتَحَنَّتُ بِحِرَاءَ (٦)، وَكَانَ يَحُجُّ، وَيَعْتَمِرُ، وَيَذْبَحُ (٧)، وَيَكُدُّ (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيوجب»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْنُظُر: ﴿التبصرةِ (ص٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «التبصرة» (٢٨٦)، و«العدة» (٣/ ٧٦٠ ـ ٧٦١).

 <sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٦١).
 (٥) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٦١).

 <sup>(</sup>٦) كما ثبت في الحديث المتفق عليه، من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وقد سبق تخريجه (٨/٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: «العدة؛ (٣/٧٦٦)، و«التمهيد؛ (٢/٤١٤).

<sup>(</sup>٨) الكَدُّ: الشَّدَّةُ في العملِ، وطَلَبُ الكسب، وكَدَدْتُ الشيءَ: أتعبتُهُ. يُنْظَر=

البَهَائِمَ بِالرُّكُوبِ (١)(٢)، وهذا كُلُّهُ لَيْسَ طَرِيْقُهُ العَقْلَ، وَإِنَّمَا طَرِيْقُهُ النَّهُ عَانَ ذَلِكَ مِنْهُ الشَّرْعُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بِحُكُم شَرَائِع مَنْ قَبْلَهُ (٣).

َ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ عَنْ شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ يَتَعَبَّدُ بِهَا ( ُ )، وَكَانَ يَتَجَنَّبُ الأَوْثَانَ / وَالأَزْلامَ ( ° ).

فَإِنْ قِيلَ: «لَيْسَ هَاذَا مِنَ القَوْلِ الصَّالِحِ<sup>(١)</sup> لإِثْبَاتِ الأُصُولِ؛ لأَنَّهَا آحَادٌ مَظْنُونَةٌ، وَطُرُقُهَا غَيْرُ مَقْطُوعَةٍ.

نَعَمْ! وَلَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ يَثِقُ إِلَيْهِ (٧)، فَيَصِيرَ مُتَعَبِّدًا بِهِ؛ لأَنَّ القَوْمَ

۲۱٦/ب

<sup>= «</sup>الصحاح»، (۲/ ٥٣٦٠) مادة (كدد).

أَنْظُر: (العدة) (٣/ ٧٦٦ - ٧٦٧)، و(التمهيد) (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المصنّف \_ هلهنا \_ كلّه قبل البعثة، مع أن هلذا الفصل عقده لبيان أن الأدلة على أن النبي على كان متعبّدًا (بعد البعثة) بشريعة من قبله، فحقُّ ما ذكره هلهنا \_ وما يأتي بعده إلى آخر هلذا الفصل \_ أن يذكره في فصل قادم، سيعقده المصنّف (لحكم تعبّد النبي على قبل البعثة بشريعة من قبله). يُنظَر: (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرَ: «الدُّرِّ الْمنثورِ» للسيوطي (٥/ ١٧٧)؛ فقد ذكر شيئًا ممَّا أَتَّبَعَ فيه الرسولُ وَلَّا إِلَيْكَ أَنِ اللَّهِ إِبراهيمَ الطَّيِّلِمُ وذلك عند تفسيرِهِ لقوله -تعالىٰ-: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَّبِعْ مِلْلَاً إِبْرَهِيمَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

<sup>(</sup>٥) وقد ورَدَ بذلك عدّدٌ مِنَ الأحاديثِ، منها: ما أخرجَهُ الإمامُ أحمَدُ في (مسنده) أنه ﷺ قال: ﴿وَلا أَرَى الأَوْثَانَ شَيْئًا»، وحديث: ﴿مَا كُنّا [نَحْنُ] نَعْبُدُ شَيْئًا مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ».

يُنظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٠٢/١، ١١٢/٤، ٢٩١٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الصالحة»، وأصلحتها على ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٧) يعني: النبي ﷺ.

كَانُوا بَيْنَ عَابِدِ صَنَم، وَبَيْنَ أَهْلِ كِتَابٍ مُغَيَّرٍ مُبَدَّلٍ، وَالوَحْيُ لَمَّا (١) يَنْزِلْ.

لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ، وَمَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ صِدْقُ رُوَاتِهِ (٢)؛ مِنْ حَيْثُ الأَمَانَةُ لا الدِّيَانَةُ؛ فَلا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ صِدْقُ رُوَاتِهِ (٢)؛ مِنْ حَيْثُ الأَمَانَةُ لا الدِّيَانَةُ؛ فَلا يَكُونُ ذَلِكَ تَعَبُّدًا مُعَوَّلًا عَلَيْهِ، وَلا مَعْمُولًا بِهِ عَمَلَ شَرِيعَةٍ وَتَدَيَّنِ ": يَكُونُ ذَلِكَ تَعَبُّدًا مُعَوَّلًا عَلَيْهِ، وَلا مَعْمُولًا بِهِ عَمَلَ شَرِيعَةٍ وَتَدَيَّنِ ":

قِيلَ: لا يُطْلَبُ<sup>(٣)</sup> لأُصُولِ الفِقْهِ القَطْعِيَّاتُ<sup>(٤)</sup>، وَقَدْ تَكَرَّرَ مِنْكُمْ هَاٰذا؛ وَلَيْسَ بِصَحِيحِ<sup>(٥)</sup>؛ لأَنَّ هاٰذِه<sup>(٦)</sup> تَنْحَطُّ عَنْ أُصُولِ الدِّيْنِ، بِأَلاَّ يُفَسَّقَ المُخَالِفُ، وَلا يُكَفَّرَ، وَلا يُهْجَرَ، وَلا يُدْرَكُ لَهَا أَدِلَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، وَلا يُظْفَرُ بِهَا.

وَلأَنَّ السُّيَرَ كُلَّهَا مُتَطَابِقَةٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ تَلَقَّتْهَا الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، فَصَارَتْ كَالتَّوَاتُرِ<sup>(٧)</sup>.

فَإِنْ قِيلَ: ﴿ فَلَوْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ، حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ ؟ طَمَعًا فِي الاَّنْتِفَاعِ بِهِ ـ لا عَلَىٰ تَخْقِيقٍ ( ( ) ـ وَ[أَنَّهُ] ( ) تَرَكَ الأَصْنَامَ تَنَزُّهَا ، طَمَعًا فِي الاَّنْتِفَاعِ بِهِ ـ لا عَلَىٰ تَخْقِيقٍ ( ) ـ وَ[أَنَّهُ] أَوْ ٱسْتِقْبَاحًا ( ( ) ) لَهُ بِعَقْلِهِ ؟ وَكَانَ عَقْلُهُ وَتَدْبِيرُهُ يَمْنَعُهُ مِنِ ٱرْتِكَابِ ذَلِكَ ، أَوْ ٱسْتِقْبَاحًا ( ( ) ) لَهُ بِعَقْلِهِ ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيما)، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿روايهِ﴾، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ولا يطلب) بالوار، وبدون نقط للفعل، والأولى حذف الوار، ويحتمل الفعل أن يكون بالمثناة التحتية أو المثناة الفوقية، وكلُّها صواب.

<sup>(</sup>٤) سبق التعليق عليه: (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) أي: طَلَبُ القطع لأصولِ الفقه، ليس بلازم؛ بل يجوزُ أن يكونَ بأدلَّةٍ ظنيَّة.

<sup>(</sup>٦) أي: مسائلَ أُصُولِ الفقه. (٧) يُنظُر: «العدة» (٣/ ٧٦٧).

<sup>(</sup>٨) أي: لا عَلَىٰ تحقيقِ التعبُّدِ والاتُّباعِ لشرعِ مَنْ قبله.

<sup>(</sup>٩) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) معطوفٌ علىٰ قولِهِ قبلُ: اتنزهًا».

1/114

فَإِنَّ العَقْلَ يَسْتَخْبِثُ ذَلِكَ وَيَسْتَقْبِحُهُ، فَإِنْ صَحَّ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ، فَلا طَرِيقَ لَكُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَّبِعًا لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ، بَلْ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا (١٠)»:

قِيْلَ: لَيْسَ فِي قُوى الْعَقْلِ أَنْ تَقُومَ دَلَالَتُهُ عَلَىٰ فِعْلِ كُلْفَةٍ، وَتَرْكِ لَذَّةٍ، إِلاَّ إِذَا ظَهَرَتْ بِهِ الْمَضَرَّةُ عَاجِلًا، أَوْ كَشَفَتْ دَلَالَةٌ عَنْ فَسَادِ الْغَاقِبَةِ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلاَّ نَقْلٌ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، / أَوْ وَحْيٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَالوَحْيُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بَعْدُ؛ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ نَقْلُ إِنْسٍ إِلَيْهِ (٢). السَّمَاءِ، وَالوَحْيُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بَعْدُ؛ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ نَقْلُ إِنْسٍ إِلَيْهِ (٢).

وهلذا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ فِي العَادَةِ لا يُفَارِقُ أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ، وَيُسَفِّهُهُمْ، وَيَمْتَازُ عَنْهُمْ بِوَاقِعٍ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي ٱطِّرَادِ العَادَةِ بِمُنَبِّهِ يُنَبِّهُهُ، وَمُذَكِّرٍ يُذَكِّرُهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أي: مِنْ كونِهِ مُتَّبِعًا لعقله، تحسينًا وتقبيحًا.

<sup>(</sup>٢) وتصح: ﴿ إِلَّا نَقُلُّ أَنِسَ إِلَيهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ويُنظر في أدلَّة القائلين بأنَّ النبيَّ ﷺ متعبَّدٌ بعد البِغثة بشرع مَنْ قَبْلَهُ، وأنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَهُ، وأنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا ـ كلاً من: «المعتمد» (٣٨/٢)، و«أصول السرخسي» (٢/ ١٠٠)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢١٣)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص٩٩٧)، و«التبصرة» (ص٢٨٦)، و«المستصفىٰ» (١/ ٢٠١)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٢)، و«العدة» (٣/ ٧٥٧ ـ ٢٦٠)، و«الروضة» (ص١٦١)، و«إرشاد الفحول» (ص٠٤٢).

## **فَضلٌ**

فِي شُبَهِ المُخَالِفِينَ (١) [عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ البِعْثَةِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبَّدًا بِشَرْع مَنْ قَبْلَهُ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]:

فَمِنْهَا: "قَوْلُهُ ـ تَعَالَىٰ ـ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَا جُأَ﴾ [المائدة: ٤٨]، وَالشِّرْعَةُ: الشَّرِيعَةُ، وَالمِنْهَاجُ: الطَّرِيقُ<sup>(٢)</sup>؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يَتَّبِعُ الثَّانِي الأَوَّلَ؛ لأَنَّ الشَّرِيعَةَ لا تُضَافُ إِلاَّ إِلَىٰ مَنْ يُخَصُّ بِهَا، فَأَمَّا التَّابِعُ فَلا يَكُونُ لَهُ شِرْعَةٌ تَخُصُّهُ (٣):

فَيُقَالُ: لَيْسَ تَخُلُو شَرِيعَةٌ ثَانِيَةٌ مِنْ مُخَالَفَةٍ لِمَا قَبْلَهَا بِنَوْعِ نَسْخٍ لِبَعْضِ فُرُوعِهَا: مِنْ تَحْرِيمِ مُبَاحٍ، أَوْ إِبَاحَةِ مَحْظُورٍ، أَوْ إِسْقَاطِ وَاجِبٍ؛ فَلاَّجُلِ ذَلِكَ الخِلافِ خَصَّهَا بِاسْمِ «شِرْعَةٍ» أَضَافَهَا إِلَىٰ مَنْ شُرِعَتْ لَهُ؛ كَمَا يَقُولُ القَائِلُ: «لِكُلِّ فَقِيهِ مَذْهَبٌ»، وَإِنِ ٱتَّفَقُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضٍ، وَلا يَمْنَعُ مُشَارَكَتُهُمْ فِي بَعْضِ الشَّرِيعَةِ مِنْ كُونِ كُلِّ مِنْهُمْ لَهُ شَرِيعَةٌ؛ كَمَا أَنَّ مُشَارَكَتَهُمْ فِي التَّوْجِيدِ لا تَمْنَعُ عِنْدَهُمْ أَنْفِرَادَ كُلِّ مِنْهُمْ لِهُ شَرِيعَةٌ كَمَا أَنَّ مُشَارَكَتَهُمْ فِي التَّوْجِيدِ لا تَمْنَعُ عِنْدَهُمْ أَنْفِرَادَ كُلِّ مِنْهُمْ بِشَرِيعَةٌ كَمَا أَنَّ مُشَارَكَتَهُمْ فِي التَّوْجِيدِ لا تَمْنَعُ عِنْدَهُمْ أَنْفِرَادَ كُلِّ مِنْهُمْ بِشَرِيعَةٌ (٤).

وَمِنْهَا: «مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: «بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ

<sup>(</sup>١) وهم: المعتزلة والأشعرية، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين عنهم، وكذلك أصحاب الرواية الثانية عن الإمام أحمد. يُنْظَر: (٣/٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: «العدة» (۳/ ۷٦۱)، و«التمهيد» (۲/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٨٧)، و«العدة» (٣/ ٧٦١)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر في الإجابة عن شبهتهم: «التبصرة» ص٢٨٦، و«العدة» ٣/ ٧٦١.

وَالْأَضْفَرِ، وَكُلُّ نَبِي بُعِثَ إِلَىٰ قَوْمِهِ (١)؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَبْعُوثِينَ إِلاَّ إِلَىٰ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ؛ فَإِذَا لَمْ يَسْتَوْعِبُوا أَهْلَ عَصْرِهِمْ، فَأَوْلَىٰ (٢) أَلاَّ يَسْتَوْعِبُوا (٣) عَصْرَ غَيْرِهِمْ (٤):

فَيُقَالُ: / إِنَّمَا لَمْ يَسْتَوْعِبُوا أَهْلَ عَصْرِهِمْ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَتَّفِقُ فِي ٢١٧/ب العَصْرِ الوَاحِدِ ٱثْنَانِ وَثَلاثَةٌ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَرِيعَةٍ تَخُصُّهُ، وَكَلامُنَا فِيْمَا<sup>(ه)</sup> إِذَا جَاءَ نَبِيٍّ بَعْدَ النَّبِيِّ، لا بِمَعْنَى يَخُصُّهُ، وَلا بِنَسْخِ شَرِيعَةِ مَنْ

يُنظر في الحديث:

«صحيح البخاري» (١/ ١٤٩، ١٥٠)، كتاب التيمّم، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٠٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، و«مسند أحمد» (١/ ٣٠١)، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، و«سنن الدارمي» (٢/ ١٤٢)، كتاب الجهاد، باب أن الغنيمة لا تحلّ لأحد قبلنا.

- (٢) في الأصل: «أولىٰ».
- (٣) في الأصل: (يستتبعوا)، غير منقوطة، والصواب ما أثبتُهُ.
- (٤) يُنْظَر في الدليل، ووَجْهِ الآستدلال منه: ﴿العدةِ ﴿ ٣/ ١٦١).
  - (٥) في الأصل: «فيه»، والصَّوابُ ما أَثْنِتُهُ.

<sup>(</sup>١) هَٰذَا الحديث أخرجه بنحوه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله ﷺ بلفظ: «كل نبي يُبعث إلىٰ قومه خاصة، وبعثتُ إلىٰ كلّ أحمر وأسود».

كمّا أخرجه الإمام أحمد في «المسند» عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بلفظ: « ... بُعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود...».

كما أخرجه الدارمي في سننه من حديث أبي ذرٌّ هله بلفظ: « ...بُعثت إلى الأحمر والأسود»..

وفي معناه ما رواه البخاري في صحيحه، ولفظه: «وكان النبي يُبعث إلىٰ قومه خاصة، وبُعثت إلى الناس عامة».

ولم أقف \_ فيما أطلعت عليه \_ علىٰ لفظة: «الأصفر»، التي أوردها المصنف تبعًا لشيخه في «العدة» (٣/ ٧٦١).

قَبْلَهُ<sup>(١)</sup>؛ فَذَاكَ الذِي نَحْنُ فِيهِ.

وَكَذَٰلِكَ نَقُولُ فِي نَبِيُّنَا ﷺ: مَا جَاءَ بِهِ مِمَّا يُخَالِفُ مَنْ تَقَدَّمَهُ، لا يَتَّبِعُ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَهُ، وَمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ يَخُصُّهُ، كَانَ مُتَّبِعًا لِمَنْ قَبْلَهُ (٢). جَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ لِلأُمَّةِ الذِينَ بَعْدَهُ (٣) \_ فِي ٱتُّبَاعِ الشَّرْعِ الأُوَّلِ \_ مَصْلَحَةً: أَمَرَ بِاتُّبَاعِهِ، وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ

لا مَصْلَحَةً بِعُمُومُ بِعْثَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ إِلَى الجَمَاعَةِ (١): قَصَرَهُ عَلَىٰ

بَعْضِ أَهْلِ العَصْرِ.

عَلَىٰ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ نَقُولَ: تَكُونُ شَرِيعَتُهُ بَاقِيَةً فِي القَوْمِ الذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ خَاصَّةً؛ دُونَ النَّبِيِّ الذِي بُعِثَ، وَدُونَ غَيْرِهِ؛ فَيَكُونُ نَبِيُّنَا ﷺ تَابِعًا لِمِلَّةِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ [اللَّهُ] لأَنَّهُ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى العَرَبِ، وَالنَّبِيُّ عَرَبِيٌّ.

وَإِنَّمَا خَصِيصَةُ نَبِيْنَا ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُعَاصِرُهُ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ إِلَىٰ قَوْم؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَجْتَمِعُ فِي العَصْرِ الوَاحِدِ أَنْبِيَاءُ عِدَّةٌ (٥)، فَلَمَّا بُعِثَ نَبِيُّنَا صَلَّىٰ

<sup>(</sup>١) المرادُ . هنا . : نَسْخُ جميع أحكامِهَا.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٦١).

<sup>(</sup>٣) أي: بعد النبيِّ الأوَّلِ المتقدِّم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولو قال: «للجماعة»، لكان أولى، ومراد المصنف: أن الله ـ سُبحانه ـ لمَّا علم أنه لا مصلحة في تعميم بعثة النبي الأول ترجع إلى الجماعة الذين بعد عصره \_ قصر بِعْنَتَهُ علىٰ أهل عصره أو بعضهم، دون مَنْ نَعْدُ عصره.

<sup>(</sup>٥) كما في عصورِ أنبياءِ بني إسرائيل، فهاذا علىٰ سبيل المِثَال ـ موسَىٰ وهارون، وهذا داودُ وسليمان، وهذا زكريًّا ويحيَىٰ، وغيرُهُمْ ـ عليهم صلواتُ اللهِ وسلامه.

الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ]، لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ فِي عَصْرِهِ، وَلا بَقِيَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ شَرِيعَتُهُ سَائِرَ الأَقْطَارِ، وَشَاعَتْ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا، وَلَزِمَتْ (١) كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ دَعْوَتُهُ؛ حَتَّىٰ إِنَّ الأَدْيَانَ التِي الأَرْضِ كُلُّهَا، وَلَزِمَتْ (١) كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ دَعْوَتُهُ؛ حَتَّىٰ إِنَّ الأَدْيَانَ التِي بَقِيتْ كُتُبُهَا، وَبَقَايَا أَهْلِهَا لَ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِه.

فهذا مَوْضِعُ الحَصِيصَةِ، وَمُوسَىٰ بَقِيَتْ شَرِيْعَتُهُ، لَكُن بَقِيَتْ مَعَ شَرِيعَتِهِ / شَرِيْعَةُ عِيْسَىٰ [عَلَيْهِمَا السَّلامُ] فَهُمَا شَرِيعَتَانِ مُتَبَعَتَانِ (٢٠ إِلَىٰ أَنْ بُعِثَ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلامُ] فَهُمَا شَرِيعَتَانِ مُتَبَعَتَانِ (٢٠ إِلَىٰ أَنْ بُعِثَ نَبِيُّنَا عَلَىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ]، صَارَ الحُكْمُ لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ شَرِيْعَتِهِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَرِيعَةٌ تُتَبَعُ، فَهُوَ - وَإِنْ الحُكْمُ لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ شَرِيْعَتِهِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَرِيعَةٌ تُتَبَعُ، فَهُوَ - وَإِنْ التَّخْمُ لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ شَرِيْعَتِهِ، وَلَمْ يَبْقِمَا السَّلامُ] - إلاَّ أَنْهُمَا أُمِرَا التَّخْمُ السَّلامُ] - إلاَّ أَنْهُمَا أُمِرَا الْعَنِي بَعِيتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، [عَلَيْهِمَا السَّلامُ] - إلاَّ أَنْهُمَا أُمِرَا الْعَنِي بِهِ الْعَيْقِ مَا كَانَ مِنْ شَرِيْعَتِهِمَا، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ عِيْسَىٰ، لَكَانَ يَبْقَى عَلَىٰ نَسْخِ مَا كَانَ مِنْ شَرِيْعَتِهِمَا وَلَوْ كَانَ مِثْلَ عِيْسَىٰ، لَكَانَ يَبْقَى عَلَىٰ نَسْخِ مَا كَانَ مِنْ شَرِيْعَتِهِمَا وَلَوْ كَانَ مِثْلُ عِيْسَىٰ، لَكَانَ يَبْقَى عَلَىٰ نَسْخِ مَا كَانَ مِنْ شَرِيْعَتِهِمَا إِلاَّ فِيْمَا نُسِخِ، وَمَا كَانَ الأَمْرُ كَذَا، التَهُودُ وَالنَّصَارِىٰ عَلَى اتَبْاعِ نَبِيهِمَا إِلاَّ فِيْمَا نُسِخِ، وَمَا كَانَ الأَمْرُ كَذَا، التَهُودُ وَالنَّصَارِىٰ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ [ عَلَيْهِمَا وَالْإِنْجِيْلِ وَالْعَمَلِ بِحُكْمِهِمَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْمَعُ مَا جَاءَ بِهِ [ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ (٣) : وَلَا لَعْمَلِ بِحُكْمِهِمَا، عَلَىٰ مَا يُخْمِرُ هُو إِلَيْ الشَّورِيْعَتَيْنِ جَمِيْعًا، وُونَ مَا فِي كُثَيْهِمَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ (٣) :

وَمِنْهَا: «مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّوْرَاةِ يَنْظُرُ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ [ﷺ: «لَوْ كَانَ مُوْسَىٰ حَيًّا، لَمَا وَسِعَهُ

1/414

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولزم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مستعملتان».

 <sup>(</sup>٣) هَذَا جَوَابٌ لَم أَرَ مَنْ سبق ابن عَقِيلِ إليه، ولعلَّه مِنِ استنتاجِهِ وسَبْكِه؛ لِمَا آتَاهُ اللهُ مِنْ قَوَّة عارضةٍ في هذا المجالِ تَكَثَلَثُهُ.

إِلَّا ٱتَّبَاعِي،، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ﴿ أَلَمْ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً؟! لَوْ أَدْرَكَنِي مُوْسَىٰ، لَمَا وَسِعَهُ إِلاَّ ٱتِّبَاعِي (١٠).

فَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ: أَنَّهُ أَنْكُرَ النَّظْرَ فِي التَّوْرَاةِ، وَذَكَرَ أَنَّ المُعَوَّلَ (") وَالْعَمَلَ عَلَىٰ مَا جَاءً بِهِ، دُوْنَ شَرِيْعَةِ مُوْسَىٰ، وهذا يَنْفِي مَا يَقُوْلُونَ: "مِنْ أَنَّهُ هُوَ المُتَّبِعُ لِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ وَالْعَامِلُ بِهَا، إِلاَّ مَا خُصَّ بِهِ مِنَ النَّسْخِ، وَالزُّيَادَاتِ التِي زِيْدَتْ (") فِي شَرِيْعَتِهِ "؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَوْ النَّسْخِ، وَالزُّيَادَاتِ التِي زِيْدَتْ (") فِي شَرِيْعَتِهِ "؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا، لَمَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَن يَتَبِعَهُ، فَكَيْفَ (") يَكُونُ تَابِعًا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟! كَانَ حَيًّا، لَمَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَن يَتَبِعَهُ، فَكَيْفَ (") يَكُونُ تَابِعًا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟! بَلْ هذا القَوْلُ تَنْبِيْهُ عَلَىٰ أَنَّه لاَ يَجُوزُ / ٱتّبَاعُهُ لِشَرِيْعَةِ مُوسَىٰ وَهُو بَلْ هَا الْقَوْلُ تَنْبِيْهُ عَلَىٰ أَنَّه لاَ يَجُوزُ / ٱتّبَاعُهُ لِشَرِيْعَةِ مُوسَىٰ وَهُو

بَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَا تَكَرَّرَ مِنْكُمْ مِنْ إِنْكَارِ أَخْبَارِ الآحَادِ فِي مَنْ إِنْكَارِ أَخْبَارِ الآحَادِ فِي

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث خرَّجه الإمام أحمد في المسند، والبرّار والطبراني وأبو يعلى والبغوي، بألفاظ متعددة، عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله ابن ثابت الأنصاري، وأبي الدرداء \_رضي الله عنهم أجمعين.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وأفاض في ذكر طُرُقِه، وقال: (رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرًا الجعفي، وهو ضعيف.

قلت: والحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحَسَن، إن شاء الله.

يُنظر: (مسند أحمد) (٣٣٨/٣) ٤/٠٤)، (مسند جابر بن عبد الله)، والمسند عبد الله ابن ثابت الأنصاري)، والمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي (١/٣٧١ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المعمول»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (زيد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كيف).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر في هَلْذِه الشبهة ووَجُهِ الاستدلالِ بها: «التبصرة» (ص٢٨٦ ـ ٢٨٧)، و«العدة» (٣/ ٧٦٢)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٧).

مِثْلِ هَاذَا الأَصْلِ؟ ا(١)

ثُمَّ إِنَّ القُرْآنَ يَقْضِي عَلَيْهِ؛ حَيْثُ عَدَّدَ مَنْ ذَكَرَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ [وَسَلامُهُ] ۔ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أُوْلَئِكَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ آوَسَلامُهُ] ۔ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أُولَئِكَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ آوَسَلامُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ آوَسَلامُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ آوَسَلْنَا إِلَيْكَ أَنِ النِّيعِ اللّٰهَ إِنْرَهِيمَ ﴾ [الانعام: ١٢٣] وقولُهُ [تعالىٰ]: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ آرْسَلْنَا مِلْمَا أَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]؛ فهاذِه الآي وَأَخَوَاتِهَا تُعْطِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالنَّبِاعِ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ.

وَقَدْ أَخْبَرَ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ]: أَنَّهُ لَقِيَهُ (٣) لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، حَيْثُ نُشِرَتْ لَهُ رُوْحُهُ فِي مِثَالِ جَسَدِهِ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالاسْتِنْقَاصِ مِنَ الخَمْسِيْنَ صَلاَةً التِي شُرِعَتْ، حَتَّىٰ عَادَ بِهَا إِلَىٰ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ إِللاسْتِنْقَاصِ، فَاسْتَحْيَا النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] مِنَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ إِللاِسْتِنْقَاصِ، فَاسْتَحْيَا النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] مِنَ الله عَلَيْهِ إللهِ سُتِنْكِفْ عَنِ ٱتَبَاعِهِ.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر ما تقدَّم في: (٢١٩/١).

 <sup>(</sup>٢) ورد في الأصل: «من أرسلنا»، بدون «قد» والتصويب من المصحف.
 ولفظة «قد» ليست في الأصل: والصحيح إثباتها كما في المُضحَفِ.

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود إلى موسى، الظلاة.

<sup>(</sup>٤) ورد هأذا الحديث في قصة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة.

ينظر: «صحيح البخاري» (١٥٧/١)، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟، و«صحيح مسلم» (١٥٥/١)، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله عليه إلى السماوات، وفرض الصلوات. وللشيخ الألباني تعَلَلُهُ رسالة لطيفة في هذا الموضوع سمًاها: «الإسراء والمعراج» ط المكتبة الإسلامية ـ عمان.

فَالْقُوْآنُ \_ وهاذَا الْخَبَرُ \_ يَقْضِي عَلَىٰ خَبَرِ عُمَر وَالتَّورَاةِ. عَلَىٰ أَنَّ الْإِنْكَارَ كَانَ لأَنَّهُ نَظَرَ فِي هاذِه التَوْرَاةِ بَعْدَ دُخُولِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ عَلَيْهَا (') ، وَلا يَأْمَنُ أَنْ يَجِدَ فِيْهَا مَا قَدْ وَضَعُوهُ مِنْ إِنْكَارِ وُرُودِ وَالتَّغْيِيرِ عَلَيْهَا (') ، وَلا يَأْمَنُ أَنْ يَجِدَ فِيْهَا مَا قَدْ وَضَعُوهُ مِنْ إِنْكَارِ وُرُودِ شَرِيعَةٍ بَعْدَ شَرِيعَةٍ مُوسَىٰ ، وَمَا أَنْكُرُوهُ مِنْ أَمْرِ عِيسَىٰ ، وَخَوْضِهِمْ فِيهِ وَفِي شَرِيعَةٍ ، وَمَا قَدْ وَضَعُوهُ فِي حَقِّ نَبِينَا صَلَّىٰ الله عَلَيْه [وسَلَّمَ] ؛ وَمِا قَدْ وَضَعُوهُ فِي حَقِّ نَبِينَا صَلَّىٰ الله عَلَيْه [وسَلَّمَ] ؛ ومَمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَسَلِّطٌ وَمَلِكٌ ، لا أَنَّهُ نَبِيَّ ؛ لكن ('') مَبْعُوثُ إِلَى مِن التَّخَالِيطِ. العَرَبِ خَاصَةً ، لا إِلَىٰ مَنِ أَتَبَعَ مُوسَىٰ ، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ مِنَ التَّخَالِيطِ.

1/414

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا أَذْرَكَنِي مُوسَىٰ ، لَمَا وَسِعَهُ إِلا ۚ أَنْ يَتَبِعَنِي ﴾ ﴿ فَكَلامٌ صَحِيحٌ ؛ لأَنّهُ كَمَا جَاءً (٢) بِنَسْخِ السَّبْتِ ، وَهُوَ الذِي شَرَعَهُ مُوسَىٰ [النَّكِيُّلِا] وَتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ مِنَ الشَّحُومِ عَلَيْهِ ، وَتَغْيِيرِ أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّوْرَاةِ ، وَمُوسَىٰ مَيِّتٌ ، [فَإِنَّهُ] (٤) لَوْ كَانَ حَيًّا ، لَمَا جَازَ لَهُ البَقَاءُ عَلَىٰ التَّوْرَاةِ ، وَمُوسَىٰ مَيِّتٌ ، [فَإِنَّهُ] لَوْ كَانَ حَيًّا ، لَمَا جَازَ لَهُ البَقَاءُ عَلَىٰ التَّوْرَاةِ ، مَعَ نَسْخِ القُوْآنِ لَهَا ؛ فهذا عَيْنُ الاتَبَاعِ (٥) ؛ فَمَا قَالَ إِلاَّ الحَقَّ وَالصَّدْقَ الذِي نَحْنُ قَائِلُونَ بِهِ (٢) ، وَلا يَنْفِي هَذَا ٱتّبَاعَهُ [ﷺ المَحَقَّ وَالصَّدْقَ الذِي نَحْنُ قَائِلُونَ بِهِ (٢) ، وَلا يَنْفِي هَذَا ٱتّبَاعَهُ [ﷺ إِلَمَا شَرَعَهُ اللهُ مِنَ حُكْمِ اليَوْمِ (٧) ، وَنَسَخَهُ (٨) فِي كِتَابِنَا ، فَقَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ إِلَمَا شَرَعَهُ اللهُ مِنَ حُكْمِ اليَوْمِ (٧) ، وَنَسَخَهُ (٨)

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٨٧)، «العدة» (٣/ ٧٦٢ ـ ٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ومعناه: أنه إن كان نبيًّا، فإنه نبيٌّ مبعوثٌ إلى العربِ خاصَّةً.

<sup>(</sup>٣) أي: نبيُّنَا محمَّدٌ ﷺ. (٤) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) يعني: أنَّ هذا يكون عين الأتباع من موسىٰ الطِّيِّلا لنبيِّنا ﷺ، لو أدركه موسىٰ.

<sup>(</sup>٦) أي: ما قال النبي ﷺ في قوله: «لو أدركني موسىٰ، لَمَا وَسِعَهُ إلا أن يتبعني»، إلا الحّق والصدق الذي نحن قائلون به من أتباع النبي الثاني للأوَّل.

<sup>(</sup>٧) أي: يوم السبت.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (وينسخه) أود وبنسخه)، ولعل الصواب ما أثبتُه.

القُزآنِ وَمَا رَوَيْتُمُوهُ (١)، وَأَنْتُمْ لا يُمْكِنُكُمُ الجَمْعُ.

وَنَحْنُ لَا نَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّنَا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] مُتَّبِعٌ لِشَرِيعَةِ مُوسَىٰ بِمَا يَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ، لكن بِأَمْرٍ مِنَ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ يَنْزِلُ بِهِ الوَّحْيُ عَلَيْهِ، وَإِعْلام مِنْهُ أَنَّ هاذا كَانَ شَرْعًا لِي وَدِيْنًا لِمُوسَىٰ (٢).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُواً: «قَدْ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الأَحْكَامِ فَيَتَوَقَّفُ عَنِ الجَوَابِ (٣)، وَلَوْ كَانَ مُتَّبِعًا لِشَوْعِ مَنْ يُسْأَلُ عَنِ الأَحْكَامِ فَيَتَوَقَّفُ عَنِ الجَوَابِ (٣)، وَلَوْ كَانَ مُتَّبِعًا لِشَوْعِ مَنْ قَبْلُهُ، لأَجَابَ بِحُكْم تِلْكَ الشَّرَافِع، وَلَمْ يُتَوَقَّفِ ٱنْتِظَارًا لِلْوَحْيِ (٤):

فَيُقَالُ: إِنَّمَا تَوَقَّفَ؛ لأَنَّ مُخَكَمَ الشَّرَاثِعِ التِي كَانَتْ لِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ [وَسَلامُهُ] لَيْسَ يَعْلَمُهَا وَيَحْكِيهَا إِلاَّ مَنْ اللهَٰهِ عَلَيْهِمْ وَالعِنَادِ، وَتَغْيِيرِ كُتُبِهِ، وَعِنَادِهِمْ لِرُسُلِهِ؛ فَلَمْ يُعَوِّلُ شُهِدَ عَلَيْهِمْ بِالكَذِبِ وَالعِنَادِ، وَتَغْيِيرِ كُتُبِهِ، وَعِنَادِهِمْ لِرُسُلِهِ؛ فَلَمْ يُعَوِّلُ شُهِدَ عَلَيْهِمْ بِالكَذِبِ وَالعِنَادِ، وَتَغْيِيرِ كُتُبِهِ، وَعِنَادِهِمْ لِرُسُلِهِ؛ فَلَمْ يُعَوِّلُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ عَلَىٰ طَرِيقِ الوَحْيِ إلِيْهِ، فَإِذَا أُخْبِرَ/ بِذَلِكَ، ٱتَّبَعَ؛ وَذَلِكَ ١٩٦/ب مِثْلُ قَوْلِهِ فِي كِتَابِنَا: ﴿وَكَلَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: هِثُلُ قَوْلِهِ فِي كِتَابِنَا: ﴿وَكَلَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] الآيَاتِ؛ فَلِهَذَا كَانَ تَوَقَّفُهُ لا أَنَّهُ (٥) لا يَتَّبِعُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) مِنْ حديثِ عُمَرَ ﷺ وقولِهِ ﷺ: الَّوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلاَّ ٱتَّبَاعِيُّ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر الجواب ـ مختصرًا ـ في: «العدة» (٣/ ٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) منها: ما ورَدَ في قِصَّةِ نزولِ آيةِ المواريث، يُنْظَر: (فتح الباري) (١٣/ ٢٩٠). ووفتح ومنها: وقائعُ حدَثَث في الحج، يُنْظَر: (مسند أحمد) (٢٢٢/٤)، وافتح الباري، (٣/ ٣٩٣، ٩/٩)، وغيرها كثير، والمَقَامُ مَقَامُ تمثيلِ، لا أستقصاءِ وحص.

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: «العدة» (٣/٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿لأنهِ ، والصواب ما أثبتُهُ.

شَرَائِع مَنْ قَبْلُهُ(١).

وَمِنْهَا: ﴿ أَنَّ الشَّرَاثِعَ مَا جَاءَتْ إِلاَّ بِمَصَالِحِ العِبَادِ، وَخُصَّ كُلُّ نَبِيٍّ بِمَغْنَىٰ بِحَسَبِ مَصْلَحَةِ قَوْمِهِ، وَعُلِمَ أَنَّهُمْ يَمَلُّونَ الْأُمُورَ الدَّائِمَةَ، وَيُمِيلُونَ إِلَى الأَحْدَثِ، وَعُلِمَ أَنَّ لِكُلِّ عَضْرٍ حُكْمًا هُوَ أَصْلَحُ لأَهْلِهِ.

وهلذا يَمْنَعُ مِنِ ٱتُّبَاعِ نَبِيٍّ لِنَبِيٍّ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحُكْمُ الأَوَّلُ<sup>(٢)</sup> أَصْلَحَ لَهُمْ، وَالأَصْلَحُ لَنَا فِي غَيْر ذَلِكَ»<sup>(٣)</sup>:

فَيُقَالُ: نَحْنُ لا نُنْكِرُ هَذَا، وَكَمَا لا نُنْكِرُ هَذَا، أَنْتُمْ لا تُنْكِرُونَ أَنَّهُ قَدْ يَبْقَى حُكْمٌ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ الأُوْلَىٰ؛ فَلا يُنْسَخُ بِنَبَأِ الشَّرِيعَةِ (3) أَنَّهُ قَدْ يَبْقَى حُكْمٌ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ الأُوْلَىٰ؛ فَلا يُنْسَخُ بِنَبَأِ الشَّرِيعَةِ (3) الثَّانِيَةِ؛ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا ٱسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ فِي بَابِ الأَصْلَحِ، وَإِنَّمَا الثَّانِيةِ؛ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا وَلَيْ النَّسْخُ، فَنَحْنُ لا نَجْعَلُهُ (6) تَابِعًا إِلاَّ فِي الدي ٱخْتَلَفْنَا فِيهِ هُوَ مَا يَرِدُ بِهِ النَّسْخُ، فَنَحْنُ لا نَجْعَلُهُ (6) تَابِعًا إِلاَّ فِي الحُكُم المَرْفُوع بِالنَّسْخ، فَلا.

وَهِلْذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَصْلَحَةً لَهُمْ خَاصَّةً دُونَنَا؛ لِنَسْخِهِ فِي شَرِيعَتِنَا، وَلأَنَّ هَلْذَا لا يَمْنَعُ مِنِ ٱتِّبَاعِنَا لَهُمْ؛ كَمَا لَمْ يُمْنَعِ التَّابِعُونَ مِنْ مُتَابَعَةِ ـ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ـ مِنْ مُتَابَعَةِ الأَحْكَامِ التِي كَانَتْ فِي أَيَّامِ الصَّحَابَةِ ـ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ـ وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ مُخْتَلِفًا، وَالمَصَالِحُ مُخْتَلِفَةً (١).

<sup>(</sup>١) يُنْظُر الجواب، في: «العدة» (٣/ ٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «للأوّل».

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: هذا الدليلَ مختصرًا في: «التبصرة» (ص٢٦٧)، و«العدة» (٣/٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الشريعة!.

<sup>(</sup>٥) أي: الشُّرُع، أو النبيّ ـ عليهِ الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر الجوابُ مَختصرًا في: «التبصرة» (ص٢٨٧)، و(العدة) (٣/ ٧٦٤).

فَإِنْ قَالُوا: ﴿إِنَّمَا ٱتَّبَعْنَا؛ لأَنَّ نَسْخًا لَمْ يَرِدْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِيلَ: وَالنَّسْخُ ـ أَيْضًا ـ لَمْ يَرِدْ فِيمَا جَعَلْنَاهُ مِنْ شَرَائِعِهِمْ مُتَّبَعًا؛ فَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «لَوْ كَانَ شَرْعُهُمْ / شَرْعًا(') لَنَا، لَوجَبَ أَنْ نَتَبَعَ كُتُبَهُمْ، وَنَشَقَهُم مَعَانِيهَا، مِمَّنْ أَحْكَامِ شَرَائِعِهِمْ، وَنَتَفَهَّمَ مَعَانِيهَا، مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؛ لِلثَّقَةِ بِهِ، وَلا نَتَتَظِرَ الوَحْيَ فِي حُكْم، إِلاَّ أَنْ يَرِدَ نَسْخٌ فَنَتَبِعَهُ؛ كَمَا لَزِمَنَا ذَلِكَ فِي شَرِيعَتِنَا، فَلَمَّا لَمْ يَلْزَمْنَا ذَلِكَ، بَطَلَ دَعْوى الاَتّبَاع لِشَرَائِعِهِمْ (''):

فَيُقَالُ: إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ أَحْكَامِ شَرَائِعِهِمْ [مَا ثَبَتَ] (٣) بِطَرِيقِ شَرْعِنَا، وَهُوَ مَا أُوحِيَ إِلَىٰ نَبِيْنَا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ]، وَنُقِلَ إِلَيْنَا عَنْهُ، فَنَحْنُ (٤) نَتَّبِعُ ذَلِكَ، وَنَعْمَلُ بِهِ، وَنَتَفَهَّمُ مَعَانِيَهُ.

فَأَمَّا ٱسْتِعْلاَمُنَا لِمَا عِنْدَهُمْ، فَلا وَجْهَ لَهُ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ ٱبْتَدَءُونَا بِالإِعْلامِ، وَقَصُّوا عَلَيْنَا قَصَصَ أَنْبِيَائِهِمْ، مَا سَمِعْنَا مِنْهُمْ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ كَذِبِهِمْ وَفِسْقِهِمْ وَعِنَادِهِمْ لِنَبِيْنَا ﷺ.

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، فَلَا ضَبْطَ لَهُ لِمَا بُدُّلَ مِمَّا لَمْ يُبَدَّلْ، لا سِيَّمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: قشرع».

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «التبصرة» (ص٧٨٧)، و«العدة» (٣/ ٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ونحن»، ولعل الأنسب للسياق ما أثبتُهُ، وينظر: «العدة» (٣/ ٧٦٤).

بَعْدَ مَا جَرِىٰ مِنْ بُخْتَ نَصَّرَ<sup>(١)</sup> وَقَتْلِ حُفَّاظِ التَّوْرَاةِ (٢)؛ فَلَمْ (٣) يَبْقَ مِنْهَا مَا يُوثَقُ بِحِفْظِهِ وَبِسَطْرِهِ (٤).

وَمِنْهَا: قَوْلُهُمْ: ﴿إِنَّ شَرَائِعَهُمْ عَلَىٰ غَايَةِ الْاَخْتِلافِ؛ فهاذا يُبِيحُ عَيْنًا، وهاذا يَخْظُرُهَا، وهاذا يُعَظِّمُ زَمَانًا، وَيُحَرِّمُهُ، وهاذا يُبِيحُهُ وَلا يُحَرِّمُهُ (٥)، وَالْاتِّبَاعُ فِيْمَا هاذا سَبِيلُهُ لا يُمْكِنُ».

فَيُقَالُ: نَحْنُ لا نُوْجِبُ إِلاَّ ٱتَّبَاعَ مَا ٱتَّفَقُوا عَلَيْهِ، دُوْنَ مَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَإِنَّ (٢) اللهَ ـ سُبْحَانَهُ ـ حِيْنَ (٧) حَرَّمَ فِي شَرِيعَةِ عِيسَىٰ مَا كَانَ مُبَاحًا فِي شَرِيعَةِ عِيسَىٰ مَا كَانَ مُبَاحًا فِي شَرِيعَةِ مُوسَىٰ، وَأَبَاحَ مَا كَانَ مُحَرَّمًا \_ صَارَ (٨) الأَوَّلُ مَنْسُوخًا،

<sup>(</sup>۱) هو بُخْتَ نَصَّرَ بالتشديد، أصلُهُ: بوخت، ومعناه: ابن، وهو أحَدُ ملوك بني إسرائيلَ وجبابِرَتِهِمْ، ولي الملك سنة (٦٠٦) قبل ميلاد عيسىٰ الطَّيْكُلاٰ عُمُّرَ طويلًا، وحكَمَ ببابل، وحصَلَت في وقته أحداثُ عظيمة، منها: تخريبُ بَيْتِ المَقْدِسِ، وقتلُ آلافِ الناس مِنْ بني إسرائيل، وكانتْ نهايتُهُ القتلَ، وقيل: إنه مات بسبب بعوضة دخلت في مَنْخِرِهِ، وصَعِدَتْ إلىٰ رأسه؛ فكان لا يَقَرُّ ولا يسكُنُ حتىٰ يُدَقَّ رأسُهُ إلىٰ أن مات.

ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩/٢)، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (١/١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنْظَر في هاذِه القصة: «البداية والنهاية» لابن كثير (۳۹/۲ وما بعدها)،
 «الكامل» لابن الأثير (۱/۲۷) وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ولم).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر في الْجُوابِ عن الشَّبْهة مختصرًا: «التبصرة» (ص٢٨٧)، و«العدة» (٣/ ٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ولا يحترم له)، ولعل الصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿قال›، والصَّوابُ مَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «حيث»، والصَّوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٨) هَالْدِه الجملةُ خَبَرُ اإِنَّ التي أَثْبَتُهَا.

وَلَسْنَا نَتَّبِعُ مَنْسُوخًا.

فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ / عِيسَىٰ أَبَاحَ مَا حَرَّمَهُ مُوسَىٰ، ثُمَّ إِنَّ الحُكْمَ فِي ٢٢٠/ب شَرِيْعَتِهِ بَاقِ<sup>(١)</sup>: فَكَلاً، فَلا<sup>(٢)</sup> خِلافَ؛ إِلاَّ فِي مَنْسُوخٍ وَنَاسِخٍ، فَالحُكُمُ<sup>(٣)</sup> ـ عِنْدَنَا ـ لِلْنَّاسِخِ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ، دُونَ المَنْسُوخِ؛ وَعَلَىٰ هٰذا: فَلا يَسْتَحِيلُ الاُتِّبَاعُ<sup>(٤)</sup>.

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «إِنَّ كُلَّ شَرِيعَةٍ مُضَافَةٌ إِلَىٰ نَبِيِّهَا، وَلَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ، لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ بِهَا مِنَ الآخَر»(٥):

فَيُقَالُ: إِنَّمَا خُصَّ بِهَا مَنِ ٱبْتَدَا بِهَا (٦) ، وَلِلا بْتِدَاءِ (٧) حُكُمٌ لَيْسَ لِلا تُبَاعِ ؛ كَمَا تُخَصَّ المَذَاهِبُ بِالمُبْتَدِئِ ؛ فَيُقَالُ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ سَبَقَ لِلا تُبَاعِ ؛ كَمَا تُخَصَّ المَذَاهِبُ بِالمُبْتَدِئِ ؛ فَيُقَالُ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ سَبَقَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ : «مَذْهَبُ فُلانٍ»، وَإِنْ كَانَ مَنْ بَعْدَهُ وَافَقَهُ فِي مَذْهَبِهِ ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريعة باقي»، ولعلَّ الصَّواب ما أثبتُهُ، والمراد: ثم إن الحكم -وهو التحريم ـ في شريعة موسىٰ باقي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بلا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والحكم».

<sup>(</sup>٤) يُنظر في الشبهة، والجوابِ عنها: «التبصرة» (ص٢٨٨)، و«العدة» (٣/ ٧٦٤)، وقد سبق للمصنّف كَثَلَلْهُ أن ذكر هلّهِ الشبهة وجوابها ما ذكره هلها، في صورة أعتراض للمخالف على الأستدلال بآية الأنعام رقم ٩٠، وذلك في صدر الفصل الذي عقده المصنّف لبيان الأدلة علىٰ أن النبي على بَعْدَ البِعْنة كان متعبّدًا بشريعة من قبله. يُنظر: (٣/٥٦ - ٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابتدئ بها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿والابتداء›، والصواب ما أثبتُهُ.

لِدَلِيلِهِ، لا تَقْلِيدًا لَهُ.

كَذَٰلِكَ هَاهِنا: يُقَالُ: "مِلَّةُ عِيسَىٰ"، وَ"مِلَّةُ مُوسَىٰ"؛ لأَجْلِ السَّبْقِ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ] الآخِرُ مُتَّبِعًا لِمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِمَا (١) بِهِ مِنَ الأَحْكَامِ (٢)، وَيُقَالُ اليَوْمَ: "شَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ"؛ لأَنَّهُ جَاءَ إِنَّهُمَا أَشْيَاءَ مِنَ الأَحْكَامِ كَانَتْ شَرْعًا لِمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ [عَلَيْهِمَا بِنَسْخِ أَشْيَاءَ مِنَ الأَحْكَامِ كَانَتْ شَرْعًا لِمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَعِيسَىٰ [عَلَيْهِمَا السَّلامُ] فَإِنْ سُمِّيَتْ: "شَرِيعَةَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ"، فَلأَجْلِ الآبْتِدَاءِ، وَإِنْ سُمِّيتْ هَلْهِهَ الْمَاسِخَةُ لِكَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلأَجْلِ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِكَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْعُلِمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْمُ ال

وَيَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الإِضَافَةُ مُغَلَّبَةً فِي حَقِّ أَحَدِ المُشْتَرِكَيْنِ<sup>(٣)</sup>؛ لأَنَّ الغَالِبَ مِنْ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ إِنَّمَا جَاءَ فِي شَرِيعَةِ ذَلِكَ النَّبِيِّ، وَأُوْحِيَ إِلَّنَهِ بِهَا؛ فَغُلَّبَتِ الإِضَافَةُ لِغَلَبَةِ الأَحْكَامِ<sup>(٤)</sup>.

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «لَوْ كَانَ النَّبِيُّ الثَّانِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لِلأَوَّلِ، وَمُتَّبِعًا لَهُ \_ لَجَازَ أَنْ يَبْعَثَ [اللهُ] (٥) نَبِيَّنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، بِشَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لَمْ يَجُزِ ٱجْتِمَاعُ نَبِيَّنِ فِي عَصْرَيْنِ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ (٦):

<sup>(</sup>١) أي: موسَىٰ وعيسَىٰ ـ عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: «التبصرة» (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المشركين».

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر الجوابَ عن شبهتهم ـ مختصرًا ـ في: «التبصرة» (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إليه» والصواب ما أثبتُهُ.

ويُنظر: ﴿العدةِ (٣/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: «العدة» (٣/ ٧٦٥).

فَيْقَالُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَاصَرَهُ أَنْبِيَاءُ / كُلُّهُمْ ٢١٠ عَلَىٰ شَرِيْعَتِهِ<sup>(١)</sup>؛ كَلُوطٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ، وَمُوسَىٰ وَهَارُونُ نَبِيَّانِ، بِشَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ.

عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ الأَمْرَانِ سَوَاءً؛ [فَلُلُوا عَلَى التَّسُويَةِ بَيْنَ المُتَّفِقَيْنِ فِي الشَّرِيعَةِ فِي عَصْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَ بَيْنَ المُتَّفِقَيْنِ فِي الشَّرِيعَةِ الوَاحِدَةِ فِي عَصْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَ بَيْنَ المُتَّفِقَيْنِ فِي الشَّرِيعَةِ الوَاحِدَةِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ] (٢)، وَلَنْ يَجِدُوا جَامِعًا يَجْمَعُ؛ وَنَحْنُ نَجِدُ الوَاحِدةِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ] فَنْ الوَاحِدةِ وَأَمَّا العَصْرُ الثَّانِي: فَرُقًا، وَهُوَ أَنَّ الوَاحِد كَافِ (٣) لِلْعَصْرِ الوَاحِدِ، وَأَمَّا العَصْرُ الثَّانِي: فَقَدْ يَكُونُ فَتْرُو عَنْهُ، وَأَهْمَلُوهُ مِنَ فَقَدْ يَكُونُ فَتْرُه عَنْهُ، وَأَهْمَلُوهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ الأُولَىٰ.

عَلَىٰ أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ بِمَا بَقِيَ مِنَ الشَّرِيعَةِ الأُوْلَىٰ بَعْدَ نَسْخِ مَا نَسَخَتْهُ الشَّرِيعَةُ الثَّانِيَةُ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ فِيهِ، وَيَشْتَرِكَانِ - أَعْنِي: الأُوَّلَ وَالثَّانِي - فِيْمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الشَّرِيعَةِ الأُوْلَىٰ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عِنْدَكَ بَعْثُ نَبِينِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ يَتَّفِقَانِ فِي حُكْمِ وَاحِدٍ، فَقَدْ بَانَ بهاذِه الجُمْلَةِ فَرْقُ مَا بَيْنَ العَصْرِ الوَاحِدِ وَالعَصْرَيْنِ (٥).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «فِيْمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ مِنِ ٱتُّبَاعِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريعة»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فَدُلُوا على التسوية بين المتعارضين وبين المتفقين في الشريعة الواحدة في عصرين مختلفين، وفيه سقط ظاهر، ولعل الصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كافي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «منها» وهي تصحيف.

<sup>(</sup>٥) يُنظر الجوابَ عن هَلْهِ الشبهةِ مختصرًا في: ﴿العدةِ ٣ (٧٦٥).

تَنْفِيرٌ (١) عَنْهُ، وَرَغْبَةٌ عَنِ ٱتُّبَاعِهِ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ أَوْ عِيْسَىٰ، أَنِسَ أَهْلُ ذَلِكَ الدِّيْنِ إِلَىٰ كَوْنِهِ مُتَّبِعًا لِنَبِيِّهِمْ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَمِنْ أُمَّةِ ذَلِكَ النَّبِيِّ، فَإِذَا صَارَ مُخَالِفًا لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ ذَلِكَ النَّبِيُّ، بِمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ نُسِخَ فِي شَرِيْعَتِهِ هُوَ ـ سَاغَ لَهُمْ (٢) أَنْ يَقُولُوا: «كَانَ تَبَعًا، فَمَالَتْ نَفْسُهُ وَسَمَتْ إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ مَتْبُوعًا، وَنَحْنُ قَدْ سَمِعْنَاهُ مُقِرًا بِالنُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، وَرَاضِيًا بِاتِّبَاعِهَا؛ فَنُعَوِّلُ عَلَى الأُوَّلِ مِنْ قَوْلَيْهِ، دُونَ الثَّانِي؛ فَإِنَّهُ مُتَّهَمَّ فِي الثَّانِي، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ٱسْتَذْرَكَ ٢٢١/ب الأَمْرَ؛ لِمَحَبَّةِ الرِّئَاسَةِ، وَأَخَذَتْهُ / الأَنْفَةُ مِنَ الأَتَّبَاعِ».

فَلاَ يَنْبَغِي أَن يُسْلَكَ بِهِ هَذَا المَسْلَكُ المُفْضِي إِلَىٰ هَاذِه المَفْسَدَةِ، لاَ سِيَّمَا وَالْقُرْآنُ يَنْطِقُ بِمُرَاعَاةِ مَا تَجْتَمِعُ القُلُوبُ عَلَيْهِ، دُوْنَ مَا تَنْفِرُ عَنْهُ، مِثْلُ قَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَسِينِكُ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ [العنكبوت: ٤٨]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوَ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَيَنًا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنَكُمْ ءَاغِجَيِنٌ وَعَرَبِيٌّ ﴾ [فصلت: : «[ { { }

فَيُقَالُ: إِنَّ هَاذَا مِمًّا يَزُولُ وَيَنْقَمِعُ قَائِلُهُ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ، بِإِقَامَةِ الحُجَج البَاهِرَةِ، مِنَ المُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ صِدْقِهِ فِي نَسْخِ مَا قَبْلَهُ، إِذَا لَمْ يُتَعَبَّدْ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تنفيرًا»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أي: لأهل ذلك الدِّين من اليهود أتباع موسى، أو النصارى أتباع عيسى ـ عليهما السلام.

وَإِذَا كَانَ مَا ظَهَرَ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُوْجِبُ آنْقِيَادَ كُلِّ عَاقِلِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَتَصْدِيْقَهُ فَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يُعَدُّ مُتَابِعًا(١) لِنَبِيِّ قَبْلَهُ، وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُبْتَدِئًا بِشَرِيْعَةٍ لَمْ يَسْبِقْهَا ٱتِّبَاعُهُ لأَحَدٍ قَبْلَهُ.

عَلَىٰ أَنَّا قَدْ بَيْنًا فِيهَا تَقَدَّمُ (٢): أَنَّهُ لَمْ يَنْفِ (٣) عَنِ الشَّرِيْعَةِ كُلَّ مُنَفِّر، بَلْ أَبْقَىٰ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مِثْلُهَا يُنَفِّرُ إِذْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ اللَّهَ وَمِنْ الْفُوَّةِ الدَّافِعَةِ لِكُلِّ شُبْهَةٍ، وَفِي المُعْجِزَاتِ لِمَا قَدْ جَعَلَ فِي المُعْوَلِ مِنَ القُوَّةِ الدَّافِعَةِ لِكُلِّ شُبْهَةٍ، وَفِي المُعْجِزَاتِ لِمَا قَدْ جَعَلَ فِي المُعْوَلِ مِنَ القُوَّةِ الدَّافِعَةِ لِكُلِّ شُبْهَةٍ، وَفِي المُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ مَا تَحْصُلُ بِهِ الثُقَةُ اللَّهُ يَبْقَىٰ بَيْنَ هَذِيْنِ شُبْهَةٌ اللَّهُ فَمَنْ نَفَر بَعْدَ اللهِ وَإِغْفَالِهِ. وَدُهِيَ مِنْ جِهَةِ إِهْمَالِهِ وَإِغْفَالِهِ.

وَمَنْ قَالَ: «بِأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَلاَ مُعَقِّبَ لأَمْرِهِ»: لَمْ يَحْسُنْ بِهِ أَنْ يُورِدَ مِثْلَ هَذَا الأَحْتِجَاجِ المُؤْهِمِ بِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup>، فَقَدْ أَخَلَّ بِوَاجِبِ.

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: "إِنَّ دَعْوَى ٱتّبَاعِهِ لِشَرَائِعِ مَنْ قَبْلَهُ: دَعْوَىٰ بَعِيْدَةٌ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ، لَشَاعَ<sup>(٥)</sup> النَّقُلُ فِيه؛ لأَنَّ العِبَادَاتِ وَالأَحْكَامَ / كَثِيْرَةٌ، وَالأَسْتِلَةَ فِي ذَلِكَ مُتَوَفِّرَةٌ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمُّ البَلُوىٰ بِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ دِيْنِ اليَهُوْدِيَّةِ مَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ ثِقَةً عِنْدَهُ؛

1/444

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بعد متابعته»، ولعل الصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: (٣/ ٢٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لم ينفِّر»، والأنسب للسياق ما أثبتُّهُ.

<sup>(</sup>٤) أي: أبقى الله أشياء في الشريعة تنفِّر؛ مثل: ٱتّبَاعه ﷺ لِشَرْعِ من قبله، فيما زعم المخالف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الساغ، وهو تصحيف.

كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ (١)، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ (٢) ـ عُلِمَ أَنَّهُ لاَ أَصْلَ لِذَلِكَ»: فَيْقَالُ: وَمَا الذِي أَحْوَجُهُ إِلَىٰ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الوَحْيِ يَمُدُّهُ عِنْدَ كُلِّ عَارِضٍ يَعْرِضُ، وَحُكْمٍ يُسْأَلُ عَنْهُ؟! وَلَمَّا أَمَرَ بِرَجْمِ اليَهُوْدِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنِيَا بَعْدَ إِحْصَانِهِمَا (٣)،

(١) هو: الصحابيُ الجليلُ، أبو يُوسُفَ عبدُ اللهِ بنُ سَلاَم بنِ الحارث، مِنْ بني قَيْنُقَاع، كان مِنْ أحبار بني إسرائيل، وكان آسمُهُ الحُصَيْن، فَمَنَّ الله عليه بالإسلام، فسمًاه النبي ﷺ: عَبْدَ الله، أسلَم وحَسُنَ إسلامُهُ، وكان عالمًا بالتوراة، وكان الرسولُ ﷺ يسأله عمَّا فيها مِنْ أقضيةٍ وأحكام عند حاجتِه إلى الحُكْم بين أهل الكتاب، كما في حُكْمِهِ ﷺ على اليهودييِّنِ اللذين زنيا، وغيره مِنَ القضايا، توفي عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ بالمدينة سنة (٤٣هـ) - رضي الله عنه وأرضاه.

يُنظر: ﴿الاستيعابِ؛ (٢/ ٣٨٢)، و﴿الإِصابةِ، (٢/ ٣٢٠).

(٢) هو: أبو إسحاقَ كَعْبُ بنُ ماتع الحِمْيَرِيُّ، المشهورُ بكَعْبِ الأحبار، كان يسكُنُ اليمَنَ، وكان علىٰ دِينِ اليهود، وعُرِفَ بسَعَةِ العِلْم في دينهِم، وكثرةِ الأخبارِ عنهم، وكان يُورِدُ قصصهم للناس؛ تعليمًا وعِبْرَة، قَدِمَ المدينة، فأدرَكَ النبيُّ ﷺ وهو رَجُلُ، لكن أختُلِفَ في زمنِ إسلامه، فقيل: إنه أسلَمَ زمنَ النبيُّ ﷺ، وقيل: في خلافةِ أبي بكر ﷺ وقيل: في خلافةِ عمر شه ولعله الأرجح.

سافَرَ من المدينة إلى الشام، ومات بحمص سنة (٣٢هـ)، وقيل: سنة (٣٥هـ)، والله أعلم أيُّ ذلك كان!

يُنظر: «الإصابة» (٣/ ٣١٥).

(٣) خرَّجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما.

يُنظر: «صحيح البخاري» (٨/ ٢٩ ـ ٣٠)، باب أحكام أهل الذمة ... إلخ، واصحيح مسلم» (٣/ ١٣٢٦)، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، واسنن أبي داود» (٤/ ١٥٣)، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، واسنن أبن ماجه» (٢/ ٨٥٤)، كتاب الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية.

وَزَعَمَتْ اليَهُودُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا إِلاَّ التَّحْمِيْمُ (١) - قَاضَاهُمْ (٢) صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ] إِلَى التَّوْرَاةِ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ بَيْتَ الدِّرَاسَةِ (٣)، فَجَعَلَ الله عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ] إِلَى التَّوْرَاةِ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ بَيْتَ الدِّرَاسَةِ (٣)، فَجَعَلَ ابن صُورِيًا (٤) يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: «ارْفَعْ يَدَكُ»، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْم، فَرَجَمَهُمَا (٥).

(٢) في الأصل: «فقاضاهم»، والصواب ما أثبتُهُ.

(٣) بيت الدراسة: هو البيت الذي يُدْرَسُ فيه كتاب الله، والمراد به - هنا - : البيت الذي يدرس فيه اليهود التوراة، ويسمَّى المدراس؛ قال في «تاج العروس»: ومن المجاز في الحديث: «حتى أتى المِدْاَرسَ»، وهو بالكسر: الموضع الذي يُدْرَسُ فيه كتاب الله؛ ومنه مِدْرَاسَ اليهود، قال ابن سيده: «ومِفْعَالٌ غريب في المكان» «تاج العروس» (٢٨٣/٨) مادَّة (درس).

(٤) هو: أحدُ أحبارِ اليهودِ وعلمائِهِمْ، أَشْتَهَرَ ذِكْرُهُ في قصَّة رجم اليهوديَّيْنِ اللذَيْنِ زِنيا في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، وقد ورَدَ أنهما أثنان: «ابنا صُورِيًّا»، ففي سنن أبي داود، عن جابر، قال: جاءَتِ اليهودُ بِرَجُلِ منهم وامرأةِ زنيا، فقال: النبيُ ﷺ: «إيتُوني بِأَعْلَمِ رجلَيْنِ منكم»، فأتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيًا، فنَشَدَهُمَا ... الحديث. يُنظر في الرجل وقصَّته: «صحيح البخاري» (٨/ ٢٩) باب أحكام أهل الذمَّة ينظر في الرجل وقصّته: «صحيح البخاري» (٢٩ / ٢٩) باب أحكام أهل الذمَّة ... إلخ، و«صحيح مسلم» (٣/ ١٣٢٦)، كتاب الحدود، باب رجم اليهود ... إلخ، و«سنن أبي داود» (٤/ ١٥٣)، كتاب الحدود.

(٥) تُنْظَر هاذِه القصة في: «صحيح البخاري» (٨/ ٢٩ ـ ٣٠)، باب أحكام أهل الذمة... إلخ، و«شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ٢٠٨)، باب حد الزنا.

<sup>(</sup>۱) التحميم: تسويد الوجه بالفحم، قال في «تاج العروس»: الحُمَمُ: الفحم البارد، واحدته بهاء، وفي الحديث: «حتى إذا صِرْتُ حُمَمًا، فاسحقوني ثُمَّ ذَرُّوني في الربح»، وحمَّم الرجل: سخَّم الوجه به، ومنه حديث الرجم: أنه مَرَّ بيهوديُّ محمَّم مجلود» أي: مسوَدُ الوجه من الحُمَمَة. «تاج العروس» (١٦/ ١٨٠) مادة (حمم).

وهَٰذَا رُجُوعٌ إِلَىٰ خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ فِي حُكْمِ التَّوْرَاةِ، وَعَمَلٌ بِهَا فِي حَقِّهِمَا<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر في شُبَهِ القائلين بأنَّهُ ﷺ لم يَكُنْ متعبَّدًا بشَرْع مَنْ قبله، وأنَّ شَرْعَ من قبلنا ليس شرعًا لنا، والإجابةِ عنها: «المعتمد» (۲/ ۳۳۸)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۱۰۱)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۲۱٤)، و «شرح تنقيح الفصول» (۳۰ ۲۹۹)، و «التبصرة» (س۸۸۸ ـ ۲۸۹)، و «المستصفیٰ» (۱/ ۲۰۱)، و «التبميد» و «الإحكام» للآمدي (٤/ ۱٤٠)، و «العدة» (۳/ ۲۷۱ ـ ۷۲۰)، و «التمهيد» (۲/ ۲۱۷ ـ ۲۲۱)، و «الروضة» (ص ۱۳۱)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۷۸۲)، و «إرشاد الفحول» (ص ۲۶۰).

## «فَضلٌ»

[فِي حُكْم تَعَبُّدِ النَّبِيِّ عَلِيا قَبْلَ البِغْثَةِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ]:

وَنَبِيُنَا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] قَبْلَ بَعْثِهِ وَنُزُولِ الوَحْيِ عَلَيْهِ \_ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ دِيْنِ قَوْمِهِ، بَلْ كَانَ مُتَدَيِّنًا بِمَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ شَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ (١)، لاَ يَلُوٰذُ بِأَصْنَامِهِمْ، وَلاَ يَتَعَرَّضُ لأَزْلاَمِهِمْ (٢)، وَلاَ يَسْمُرُ مَعَ سَامِرِهِمْ، بَلْ كَانَ [ عَلَيْهُ] يَتَحَنَّتُ بِحِرَاءَ (٣).

قَالَ أَخْمَدُ: «مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] كَانَ عَلَىٰ دِيْنِ قَوْمِهِ، فَهُوَ قَوْلُ سُوْءٍ؛ أَلَيْسَ كَانَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ عَلَى النَّصُبِ؟!»(٤)؛ وَبِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٥).

وَقَالَ قَوْمٌ: بِالْوَقْفِ(٦)؛ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ كَذَا، وَيَجُوْزُ أَنْ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٦٥)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٣)، و«المسوَّدة» (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بأزلامهم)، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) يعني: قبل البعثة يُنْظَر: (٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) وقولُ أحمَدَ هاذا، مِنْ رواية حنبلِ نَخَلَلْتُهُ. يُنْظَر: ﴿العدةِ ٣/ ٧٦٥\_ ٧٦٦).

 <sup>(</sup>٥) هكذا وافَق المصنّف شيخَهُ أبا يَعْلَىٰ في نسبةِ هذا القولِ للشافعيّة بإطلاق،
 والصحيحُ: أنَّ الشافعيَّة مختلفون في المسألة:

فمنهم: مَنْ يرىٰ: أنه متعبَّدٌ بشريعةِ مَنْ قبله.

ومنهم: مَنْ لا يَرِئ ذلك.

ومنهم: من قال: بالوَقْف، وهو المشهورُ عندهم، واختيارُ أَكْثَرِ علمائهم. يُنظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٢٤٦)، و«المحصول» (٣/١ ٣٩٧)، و«جمع الجوامع بحاشية البَنَّاني» (٢/ ٣٥٢)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) وإليه ذَهَبَ كثيرٌ مِنَ العلماء من الشافعيَّة والحنابلة وغيرهم؛ كإمام الحرمَيْن أبي المعالي الجُويْنيِّ، والغزالي، والآمدي، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة.=

يَكُوْنَ غَيْرَ مُتَعَبِّدٍ رَأْسًا.

/۲۲۲ وَحَكَىٰ أَبُو سُفْيَانَ السَّرَخْسِيُّ، عَنْ أَصْحَابِ / أَبِي حَنِيْفَةَ: أَنَّهُ بَعْدَ السِّرَابِ السِّرَعَا لَهُ بَعْدَ السِّمْثِةِ صَارَ شَرْعًا لَهُ شَرْعًا لَهُ، لاَ مِنْ حَيْثُ كَانَ شَرْعًا لَهُ قَبْلَهَا (١٠). وَأَمَّا قَبْلَ البَعْثِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا بِشَيْءٍ مِنَ الشَّرَاثِع (٢٠).

ينظر: «البرهان» (۱/۹۰۹)، و«المستصفى» (۲/۲۶۱)، و«الإحكام»
 للأمدى (٤/ ١٣٧)، و«التمهيد» (۲/۲۱۶).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شرعًا لمن قبله»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: ﴿أَصُولُ السَّرِحْسَيِ ﴿٢/ ١٠٠)، فقد أُورَدَ الْأَقُوالُ الثَّلَاثَةَ في المَسْأَلَةِ، وَفِي ﴿مَسَلَّمِ الثَّبُوتِ ﴾ أنه المختارُ عند الحنفيَّة، يُنْظَر: ﴿فُواتِحِ الرَّحْمُوتِ شَرِحِ مَسَلِّمِ الثَّبُوتِ ﴾ (١٨٣/٢).

## «فَضلٌ»

[فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ البِعْثَةِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ]:

وَالدَّلاَلَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا: هُوَ أَنَّهُ كَانَ يَتَجَنَّبُ مَا عَلَيْهِ [قَوْمُهُ] (١) ، وَيَتَحَنَّثُ بِمَا (٢) كَانَ يَعْلَمُهُ وَيَتَعَلَّمُهُ (٣) مِنْ شَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ: فَإِنْ كَانَ إِلْهَامًا مِنَ اللَّهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ ، فَهُوَ تَشْرِيْعٌ ، وَإِنْ كَانَ لِمَا فَإِنْ كَانَ لِمَا بَلَغَهُ وَرُويَ لَهُ ، فَهُوَ - أَيْضًا ـ ٱتّبَاعٌ لِشَرْعِ ، وَإِنْ كَانَ مُوَافَقَةً مِنْهُ لِمَا أَنْزَلَ بَلَغَهُ وَرُويَ لَهُ ، فَهُوَ - أَيْضًا ـ ٱتّبَاعٌ لِشَرْعِ ، وَإِنْ كَانَ مُوَافَقَةً مِنْهُ لِمَا أَنْزَلَ

وَكَانَ يُتْعِبُ الْحَيَوانَ، وَيَكُدُّهُ بِمُقْتَضَى الشَّرَائِعِ، لاَ بِمُقْتَضَى البَّرَاهِمَةِ (٥)، وَجُحَّادِ النُّبُوَّاتِ، وَأَكْلِ اللَّحْمَانِ، وَذَبْح الْحَيَوَانِ؛

اللهُ، فَهُوَ عِصْمَةٌ (٤) عَنْ أَدْيَانِ الوَثَنِيِّيْنَ.

<sup>(</sup>١) هُلْدِه إضافة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ويتعلم﴾.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وعصمه) بدل: (فهو عصمة)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) البراهمةُ: فرقةٌ مِنَ الفِرَقِ الضالَّة، تُنْسَبُ إلىٰ رجل يُدْعَىٰ «براهم»، وقد ظهَرَ في الهند، ومِنْ عقائدهم الباطلة، القولُ بِنَفْي النبوَّات، وإنكارُ الرسالات، وتقديسُ العقليَّات، وإنكارُ الغيبيَّات، وعدَمُ الإيمان إلا بالمحسوسات، ويَرَوْنَ أَن النبوَّة والرسالة مِمَّا يحيله العقلُ؛ لأنَّ الرسولَ ـ بزعمهم ـ إمَّا أَن ياتي بأَمْرِ يُدْرِكُهُ العقلُ، أو لا يدركُهُ:

فإن كَان يلُّركُهُ: فلا حاجَة لنا فيه؛ لأنَّ العقلَ قد دلَّنا عليه دون حاجة إلى الرسول. وإن كان لا يدركُهُ: فلا يُقْبَلُ؛ لأنه بِزَعْمهم خروجٌ بالإنسان إلى مَصَافُ البهائم. وقد حصروا مداركَ العِلْم في الحواسِّ الخمسِ فقط، وأنكروا ما وراء ذلك، وهم فِرَقٌ شَتَّىٰ، منهم أصحابُ التناسخ، وأصحابُ البَدَدَة، وأصحابُ الفِكْرة.

يُنظر: في التعريف بهم: «الملل والنحل؛ للشهرستاني (٢/ ٢٥٠ وما بعدها).

فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَدَيَّنَ بِالشَّرَائِعِ؛ إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا بِتَوَاقُعِ وَقَعَ لَهُ(١)؛ فَإِذَا كَانَ بِإِلْهَام: فَهُوَ تَشْرِيعٌ أَلْهَمَهُ اللهُ بِهِ ٱتَّبَاعَ الشَّرَائِع (٢).

فَإِنْ قِيْلَ: "وَمَا تُنْكِرُ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ أَخْلَلْتَ بِطَرِيْقِ لَمْ تُعْنَ بِهِ، وَهُوَ الطَّرِيْقُ الذِي يُسْلَكُ قَبْلَ الشَّرَائِعِ، وَهُوَ العَمَلُ بِمُقْتَضَى العَقْلِ، وَالعَقْلُ لاَ يُسَوِّغُ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ، وَلاَ الاَسْتِقْسَامَ بِالأَزْلاَمِ، وَلاَ السَّعْرَ، وَلاَ شَيْئًا(") مِنْ مُقَبَّحَاتِ العُقُولِ هلٰذِه (٤٠) (٥٠):

فَيُقَالُ: فَالْعَقْلُ لاَ يُؤلِمُ الحَيَوانَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لَهُ، وَلاَ يُسَوِّغُ إِثْعَابَ الأَبْدَانِ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ يَتَهَدَّىٰ إِلَىٰ مَصْلَحَةٍ تَعْقُبُهُ، فَيُحَسِّنُهُ(٢).

وَقَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ] بِمَا صَحَّ بِهِ النَّقْلُ، وَاشْتَهَرَ فِي السُّيَرِ (٧).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والمرادُ: أنه ما كان يَفْعَلُ ذلك قبل البعثة إلا تعبدًا بشريعةِ مَنْ قبله، ويَبْعُدُ أن يكون هذا مصادفةً ونحوها .

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر في أدلتهم: «العدة» (٣/ ٧٦٦ ـ ٧٦٧)، و«التمهيد» (٢/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الشيءا.

<sup>(</sup>٤) كلَّمة (هلنِّه) وردت في الأصل قبل كلمة (مقبَّحات)، ولعل الصواب أن يكون موقعها ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٦٦)؛ فقد أورَدَ هذا الأعتراضَ مختصرًا.

<sup>(</sup>٦) أي: أنَّ العقلَ لا يهتدي لمصلحةِ تَعْقُبُ الفعلَ فيحسِّنُهُ، وذلك مبنيَّ علىٰ مسألة: التحسينِ والتقبيحِ العقليَّيْنِ، وقد سبَقَ ذِكْر المراجع فيها، في: (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٢٦٧ ـ ٧٦٧).

1/274

#### [فَضلٌ

فِي](١) شُبْهَةِ [الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ البِغْثَةِ بِهُ الْبَعْثةِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

قَالُوا: «لَوْ كَانَ قَبْلَ بِعْتَتِهِ عَلَىٰ دِيْنِ، لَعُرِفَتْ تِلْكَ الشَّرِيْعَةُ بِالنَّقْلِ، كَمَا عُرِفَتْ شَرِيْعَتُهُ وَنُقِلَتْ بَعْدَ البِعْثَةِ» (٢):

فَيُقَالُ: قَدْ نَقَلْنَا مَا حَكَيْنَاهُ (٣)، وَفِي ذَلِكَ / كِفَايَةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) هَلْذِه إَضَافَةً، سيرًا على منهج المصنف تَخَلَّلُهُ وَلَعَلَّهُ تُركت سهوًا.

 <sup>(</sup>٢) تُنْظَر شبهتهم في: (العدة) (٣/٧٦٧)، و(التمهيد) (٢/٤١٣ ـ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: (٣/ ٩٢) من كتابنا هذا و(العدة) (٣/ ٧٦٧)..

<sup>(</sup>٤) ولمزيد النظر في ذلك، يُنْظَرُ: «المعتمد» (٢/ ٣٣١)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢٦٢)، و«المستصفى» (٢/ ٢٤٦)، و«إرشاد الفحول» (ص٢٣٩). والنظر في ثمرة الخلاف في مسألة تَعَبُّدِ النبيِّ ﷺ بشريعةِ مَنْ قَبْلَهُ، وهل شَرْعُ مَنْ قَبْلَهُ، وهل شَرْعُ مَنْ قَبْلَهُ اللهِ عَبْدِ النبيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ قَبْلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ قَبْلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ قَبْلَهُ اللهُ اللهِ عَنْ قَبْلَهُ اللهُ اللهِ عَنْ قَبْلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَبْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَبْلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

يراجع: «التمهيد» للإسنوي (ص٤٣٣)، والتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص٣٧٠).

# فُصُولُ النَّسْخِ<sup>(۱)</sup> «فَصْلٌ»

[فِي جَوَازِ نَسْخِ الشَّرَائِعِ شَرْعًا وَعَقْلًا]: يَجُوْزُ نَسْخُ الشَّرَائِعِ شَرْعًا وَعَقْلًا؛ أَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>،

(١) النسخُ \_ في اللغة \_ يُطْلَقُ ويرادُ به معنيان:

أحدهما: الرفعُ والإزالة؛ ومنه قولهم: نَسَخَتِ الشمسُ الظُّلُّ.

والثاني: النقلُّ؛ ومنه قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُرْ تَمْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩].

ويُنظر في المعنى اللغويِّ للنسخ: مادَّة (نسخ) من «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٤٢٤)، و«الصحاح» (١/ ٤٣٣)، و«القاموس المحيط» (١/ ٢٧١).

ويُنظر الجزء الذي حقَّقه الأخ د. موسى القرني (ص٢٩١).

وأمًّا تَعريفُهُ ـ في الأصطلاحِ ـ فهو: رَفْعُ حكمٌ شرعيٌ بدليلٍ شرعيٌ متأخّر، وقيل غيرُ ذلك.

ويُنظر في تعريفِ النسخِ عند الأصوليِّين: «المعتمد» (١/٤٣٤)، و«أصول السرخسي» (٢/٤٥)، و«كشف الأسرار» (٣/١٥٥)، و«ميزان الأصول في السرخسي» لأبي بكر السمرقندي (ص١٩٨)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص١٠٣)، و«العضد على ابن الحاجب» (٢/١٨٥)، و«البرهان» (٢/ ١٢٩)، و«المحصول» (١/٣/٣٤)، و«الإحكام» للآمدي (٣/٤٠١)، و«البحر المحيط» (٤/٤٢)، و«العدة» (٣/٨٧٨)، و«التمهيد» (٢/٥٣٣)، و«المسوَّدة» (ص١٩٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٢٦٥)، و«إرشاد الفحول» (ص١٨٤).

(۲) يُنْظَر: «العدة» (۲/ ۲۲۹)، و«التمهيد» (۲/ ۳٤۱)، و«الروضة» (س۷۳)، و«المسوَّدة» (س۱۹۵)، و«شرح الكوكب و«المسوَّدة» (ص۲۹۳)، و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۳۳).

وَأَطْلَقَ<sup>(۱)</sup>؛ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ<sup>(۱)</sup>. وَقِالَ أَبُو مُسْلِم عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الأَضْفَهَانِيُّ<sup>(۱)</sup>: لاَ يَجُوْزُ النَّسْخُ

- (۱) قال الإمامُ أحمَدُ في روايةِ صالح، وأبي الحارثِ في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ مَا نَنسَغَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِغَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]: إِنَّهَا دَالَّةً عَلَىٰ جَوَازِ النَّشخ، وأنَّ الله ـ تعالىٰ ـ أخبَرَ أنه إذا شاءَ نَسَخَ مِنْ كتابِهِ ما أَحَبَّى الله عَلَىٰ جَوَازِ النَّشخ، وأنَّ الله ـ تعالىٰ ـ أخبَرَ أنه إذا شاءَ نَسَخَ مِنْ كتابِهِ ما أَحَبَّى الله عَلَىٰ جَوَازِ النَّسُخ، وأنَّ الله ـ عالىٰ ـ أخبَرَ أنه إذا شاءَ نَسَخَ مِنْ كتابِهِ ما أَحَبَّى، ﴿ العدةِ ﴾ (٣/ ٧٦٩ ـ ٧٧٠).
- (۲) يُنْظَر: «المعتمد» (۱/ ۳۷۰)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ٥٥)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۰۳)، و «العضد على ابن الحاجب» بحاشية التفتازاني (۲/ ۱۸۸)، و «التبصرة» (ص۲۰۱)، و «المحصول» (۱/ ۳/ ٤٤٠)، و «نهاية السول» (۲/ ٤٤٠)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۱۵)، و «المَحَلِّق على جمع الجوامع» (۲/ ۸۸۸)، و «البحر المحيط» (٤/ ۲۷)، و «العدة» (۳/ ۲۷۷)، و «التمهيد» (۲/ ۲۲۱)، و «الروضة» (ص۳۷)، و «المسوّدة» (ص۱۹۵)، و «النظر» (۱/ ۲۸۳)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۳۵)، و «إرشاد الفحول» (ص۱۸۵).
- (٣) كذا في الأصل: «أبو مسلم عمر بن يحيى الأصفهاني»، وكذلك في «التمهيد» في موضع «عمر بن يحيئ»، وفي موضع آخر: «أبو مسلم بن الحسين الأصفهاني»، والمشهورُ عند الأصوليِّين: أنَّ المخالف في النسخ هو: أبو مُسْلِم محمَّد بنُ بحر الأصفهانيُّ، المولودُ سنة (٢٥٤هـ) مِنْ كَبار علماء المعتزلة، وكان متضلِّعًا في علم البلاغةِ والكلامِ والجَدَلِ، لَهُ عدَدٌ من المصنَّفات، منها كتاب: «الناسخ والمنسوخ»، وكتاب في التفسير، أسمه «جامع التأويل لمحكم التنزيل» في أربعة عشر مجلدًا على مذهب المعتزلة، مات سنة (٣٢٢هـ).

وقد حصَلَ في أسمِهِ تصحيفٌ وتحريفٌ في كثير من كُتُبِ الأصولِ، فالمصنَّف يذكُرُ أنَّ أسمَهُ: «عمر بن يحيىٰ»، والشيرازيُّ في «التبصرة»، والقَرَافِيُّ في «شرح تنقيح الفصول» يذكران أن أسمَهُ: «عمرو بن يحيىٰ»، وذكرَ المجدُ بنُ تيميَّةً في «المسوَّدة» أن أسمَهُ: «يحيىٰ بن عمر بن يحيى الأصبهاني»، وذكرَ صاحبُ «نهاية السول» أنه: «الجاحظ»=

#### شَرْعًا، وَيَجُوْزُ عَقْلًا(١)

ولعلَّه تصحيف؛ لأنَّ أبا مُسْلِم هذا، يلقَّب بالحافظ، فظنَّت: «الجاحظ».
 والصوابُ: أنَّ المخالِفَ في النسخ هو: أبو مُسْلِم محمدُ بنُ بَخْرِ الأصفهانيُّ، كما نَصَّ عليه الفُتُوحِيُّ في «شرح الكوكب المنير»، وكما أيَّدَتْهُ الكتبُ المترجِمَةُ له، والله أعلم.

يُنظر: «طبقات المعتزلة» (ص٢٩٩)، و«الفهرست» لابن النديم (ص١٩٦)، و«بُغْيَةُ الوعاة» (١/ ٥٩).

ويُنظر: «كشف الأسرار» (٣/ ١٥٧)، و«تيسير التحرير» (٣/ ١٨١)، و«فواتح الرحموت» (٢/ ٥٥)، و«التبصرة» الرحموت» (٣/ ٥٠٦)، و«التبصرة» (ص ٢٠١)، و«نهاية السُّول» (٢/ ٤٤٥)، و«العدة» (٣/ ٧٧٠)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٨)، و«المسوَّدة» (ص ١٩٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٥).

ولمزيدٍ من الإفادةِ ، يُنْظَر : تعليق رقم (١) من «التبصرة» (ص٢٥) وتعليق رقم (١) من «العدة» (٣/ ٧٧٠) وتعليق رقم (١) من «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٥).

(١) هكذا نقَلَ المصنّفُ مذهبَ أبي مسلم الأصفهانيّ في النسخِ تبعًا لشيخِهِ أبي يَعْلَىٰ في «العدة»، والشيرازي في «اكتبصرة».

والحقُّ: أنه قد تعدَّدتِ النقولُ في كتبِ الأصولِ عن أبي مسلم الأصفهانيِّ، واضطرَبَتْ في تحديدِ مذهبِهِ في جواز النسخ وعدمِهِ، فذُكِرَ عنه: أنَّه يَمْنَعُ النسخَ بين الشرائعِ عامَّة، وحُكِيَ: أنه يمنعُهُ في الشريعةِ الواحدةِ فقط، وقيل: إنه يمنعُ النسخَ في القرآنِ الكريم خاصَّةً.

وإنْ صحَّ هٰذا عنه، فهو كما قال ابن السمعانيِّ فيما ذكره صاحبُ «كشف الأسرار»، والفُتُوحيُّ في «شرح الكوكب المنير»؛ حيث قال: «فلا أدري كيف وقَعَ هٰذا الخلاف منه؛ لأنه \_كما ذكِرَ \_ رجُلٌ معروف بالعلم، وإنْ كان قد أنتسَبَ إلى المعتزلة، ويُعَدُّ منهم، وله كتابٌ كبيرٌ في التفسير، وله كتبٌ كثيرة» «كشف الأسرار» (٣/ ١٥٧)، «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٥).

قال ابن بَدْرَانَ في النزهة الخاطر العاطر» (١٩٩/١)؛ معلِّقًا على مذهب أبي مسلم ما نصُه: الوبالجملة: فإنَّ أبا مسلم إن كان قال هذا القولَ على إطلاقه، فهو جاهلٌ بأسرار الشريعةِ المحمَّدِيَّةِ جهلًا مُنْكَرًا، والجاهلُ لا عِبْرَةَ بخلافِهِ=

وَالْحَتَلَفَتِ اليَهُؤُدُ<sup>(١)</sup>.

فَلَمْ يُجِزْهُ (٢) قَوْمٌ مِنْهُمْ مِنْ طَرِيْقِ السَّمْعِ، وَأَجَازُوهُ مِنْ طَرِيْقِ العَقْلِ (٣). العَقْل (٣).

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ يَجُوْزُ سَمْعًا وَلاَ عَقْلًا؛ وَقَالُوا: هُوَ عَيْنُ

= ولا بوفاقِهِ في هذا الفنَّ.

والذي يظهَرُ لي ـ والله أعلم ـ: أنَّ الخلاف بين أبي مسلم وبين عامَّةِ العلماءِ القائلين بالنسخ، خلاف لفظيَّ أصطلاحيُّ، لا معنوي حقيقيُّ؛ لأنه يسمِّي النسخَ تخصيصًا؛ كما ذكره ابن السبكيُّ في "رفع الحاجب»، وكذا ذكرَ عنه المَحَلِّيُ في «البحر المحيط».

يُنظر: "التبصرة" (ص٢٥١)، تعليق رقم (٢)، و«المحلِّيّ في شرح جمع الجوامع» (٨/٢)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٣ ـ ٥٣٤)، تعليق رقم (٣).

(١) يحسُنُ التنبيهُ هنا: إلى ما نبَّه إليه البُلْقينيُّ؛ كما أورده العطَّارُ في «حاشيته على جمع الجوامع» مِنْ أنَّ حكاية خلافِ اليهودِ في كُتُبِ الأصولِ ممَّا لا يليق؛ لأنَّ الكلامَ فيها فيما يقرِّره الإسلامُ، أمَّا حكايةُ خلافِ الكفَّار فيناسبُ ذِكْرُهُ في أصول الدين.

أَتُّولُ: ولا عبرةَ بخلافهم، وليس هذا أقَلَّ سَوْءاتهم، عامَلَهُمُ اللهُ بما يستحقُّون. يُنظر: «حاشية العَطَّارِ علىٰ جمع الجوامع» (٢/ ١٢١) (بتصرُّف).

(٢) في الأصل: (فلم يجيزه).

(٣) وهم طائفة العِنَانيَّة، أتباع: عِنانِ بنِ داود، وحُكِيَ عنهم عكسه.
 يُنظر في التعريف بهم: «الملَل والنَّحَل» للشهرستاني (١/ ٢١٥).

ويُنظر في حكاية مذهبهم: «فواتح الرحموت» (٢/ ٥٥)، و«العضد على ابن الحاجب» (٢/ ١٨٨)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٣)، و«جمع الجوامع بشرح المَحَلِّي» (٨٨/٢)، و«العدة» (٣/ ٧٧١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣٣٥ \_ ٣٤٥)، و«إرشاد الفحول» (ص١٨٥).

البَدَاءِ (١).

(۱) وهم طائفة الشَّمْعُونِيَّة من اليهود، ويُنْسَبُونَ إلى شُمْعُونِ بْنِ يعقوب. يُنظر في التعريف بهم: «الملَل والنِّحَل» للشهرستاني (۱/ ۲۱۵ وما بعدها). ويُنظر في حكاية مذهبهم: «فواتح الرحموت» (۲/ ۵۰)، و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۱۸۸۸)، و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۵0)، و«شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲/ ۸۸/)، و«العدة» (۳/ ۷۷۱)، و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵۳۳ ـ ۵۳۵)، و«إرشاد الفحول» (ص۱۸۵).

وهناك طائفةٌ ثالثةٌ منهم ذَهَبَتْ إلى جوازِهِ عقلًا ووقوعِهِ سَمْعًا، وهم: العِيسَويَّة، أَتْبَاعُ عيسى الأصفهانيِّ.

ويُنظر في التعريف بهم وحكايةِ مذهبهم، المراجعَ السابقة.

(٢) يُنْظَر: «المعتمد» (١/ ٣٧٥)، واكشف الأسرار» (١٦٩/٣)، وافواتح الرحموت» (١٦٩/٣).

(٣) أي: الله \_ سبحانه.

(٤) يُنْظَر في تحقيق القول في هانيه المسألة: «المعتمد» (١/ ٣٧٥)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٣١٥)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ٣١)، و «شرح تنقيح الفصول» (٣٠ / ٣١)، و «حاشية البناني على جمع (٣٠ / ٣٠)، و «المحصول» (٣/ ٣/ ٤٦٧)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣١٥). الجوامع» (٢/ ٧٧)، و «العدة» (٣/ ٨٠٧)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣١٥).

(٥) هم إحدى الطوائفِ والفِرَقِ الكبرى المخالفةِ لأَهلِ السُّنَّةِ، ويُسَمُّونَ أنفسَهُمْ: الشيعةَ، ويَدَّعون أنهم شيعةُ عليٌ ﷺ والأُوْلَىٰ أن يقالَ عنهم: الرافضةُ؛ لرفضهم خلافَةَ الصِّدِّيقِ أبي بكرٍ وعمَرَ - رضي الله عنهما - وبراءتِهِمْ = وَحَكَوْهُ عَنْ مُوْسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ<sup>(١)</sup> ، وَعَنْ عَلِيِّ التَّكَيِّلاَ <sup>(٢)</sup>: أَنَّ البَدَاءَ جَائِزٌ عَلَىٰ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ ؛ وهاذا غَايَةُ التَّبَايُنِ فِي المَذَاهِبِ<sup>(٣)</sup>.

وَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا تَرَكَ الإِخْبَارَ بِمَا يَكُوْنُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لأَجْلِ وُجُودِ البَدَاءِ فِي كِتَابِ اللهِ ـ تَعَالَىٰ ـ؛ يَخَافُ أَنْ يُخْبِرَ بِشَيْءٍ فَيَبْدُو للهِ (٤)

منهما؛ فإنَّهم يقولون: لا ولاءَ إلا ببراء، أي: لا ولاءَ لعليَّ إلا بالبراء مِنْ أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ وهم فِرَقٌ شَتَّىٰ، ولهم أعتقاداتٌ فاسدةٌ في القرآن والصحابة، والتقيَّة، والعِصْمة، وغيرها، وقد قيَّض اللهُ مِنْ علماء السَّنَّة مَنْ كشف عَوَارَهُمْ وفَضَحَ أسرارهم، كشيخِ الإسلامِ ابن تيميَّة لَكُلَللهُ في «منهاج السنَّة» وغيره.

يُنظر في التعريف بهم: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص٩٥ وما بعدها)، و«الفلل والنحل» (١٤٦/١ وما بعدها)، و«الفرق بين الفرق» (ص٩٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) هو: موسىٰ بنُ جعفرِ الصادقِ الملقَّبُ بالكاظم، سابعُ الأثمَّة الأَثنَى عشَرَ، وُلِدَ في الأبواءِ قُرْبَ المدينة سنة (١٢٨هـ)، وفي سنة (١٧٩هـ) أتَىٰ به الرشيدُ إلى البصرة، وسجَنَهُ إلىٰ أن توفِّي في السجن سنة (١٨٣هـ)، ويعد مِنْ علماء الإماميَّة وعُبَّادهم.

تُنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (۳۰۸/۵) و«البداية والنهاية» (۱۰/ ۱۸۳)، و«الأعلام» (۱/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والأولى الترضّي على الصحابة وآل البيت -رضي الله عنهم أجمعين ـ كما هو منهج السلف الصالح.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في إنكارِ البَدَاءِ، والفَرْقِ بينه وبين النَّسْخ: «المعتمد» (٢٦٨/١)، و«البرهان» (١/ ١٠٩)، و«الأحكام» للآمدي (٣/ ١٠٩)، و«جمع الجوامع بحاشية البَنَّاني» (٢/ ٨٨)، و«البحر المحيط» (٤/ ٧٠)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٨).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (فيبدوا الله) والصوابُ ما أثبتُهُ.

## ـ تَعَالَىٰ ـ فِيهِ<sup>(١)</sup>.

وَيَحْكُونَ عَنْ عَلِيِّ الْطَيِّكُلُمْ (٢) أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُ الْكِتَٰ ۖ ۚ الْكِتَٰ ۚ فَوَلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَمْحُواْ اللهُ مَا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ» (٣)، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الرعد: ٣٩]، لأَبنًا لَكُمْ عَمَّا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ» (٣)، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هُوَ هَذَا الذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] بِقَوْلِهِ لَمَّا بَكَىٰ هُوَ هَذَا الذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] بِقَوْلِهِ لَمَّا بَكَىٰ هُو وَجِبْرِيْلُ، فَقِيْلَ لَهُمَا: «أَلَمْ نُوَمِّنُكُمَا النَّارَ؟! أَلَمْ نَعِدْكُمَا (٤) الجَنَّةَ؟! وَجَبْرِيْلُ، فَقِيْلَ لَهُمَا: «أَلَمْ نُوَمِّنُكُمَا النَّارَ؟! أَلَمْ نَعِدْكُمَا (٤) الجَنَّةَ؟! فَرَامُنُ مَكْرَكَ» (٥) - /يعْنِي: البَدَاءَ.

<sup>(</sup>١) أي: فيبدو لله ـ تعالىٰ ـ فيه حُكُمٌ -بزعمهم ـ وهو زَعْمٌ باطل، وقولٌ متهافت، لا يستحقُّ الوقوفَ عنده، وفي التعليق رقم (٣) في الصفحة السَّابقة ذَكَرْتُ المراجعَ في ردِّه وإنكاره.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر التعليق السابق رقم (٢) في الصفحة السَّابقة.

<sup>(</sup>٣) هكذا أوردَهُ المصنّف عن الرافضةِ فيما حَكَوْهُ عن عليّ \_ رضي الله عنه \_ وهو بنصّه، أوردَهُ ابن بَرْهان في «الوصول» (١٠/١)، وأوردَهُ هكذا غيرُ واحدٍ من الأصوليّين، والذي وقَفْتُ عليه أنَّ هذا منسوبٌ إلىٰ كعبِ الأحبار. فقد أخرَجَ ابن جرير الطبري عن كعب أنه قال لعمر بن الخطاب: «يا أمير المؤمنين لولا آية في كتاب الله لأنبأتك ما هو كائن إلىٰ يوم القيامة، قال: وما هي؟ قال: قول الله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَرُبُيْتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ السَّحِينِ ﴾ . وهكذا أورده السيوطي في الدر المنثور، ولم يَغزُه إلىٰ غير ابن جرير ـ رحمهما الله. يُنظر: «تفسير الطبري» (١٦/٤٨٤)، و«الدر المنثور) (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (نعد لكما).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه بهاذا اللفظ، لكن قد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (٤/ ١٨١)، قال: "وقيل: لمّا ظَهر على إبليس ما ظهر، طَفِقَ جبريل وميكائيل عليهما السلام \_ يبكيان، فأوحى الله إليهما: ما لكما تبكيان كل هاذا البكاء؟ فقالا: يا رب، ما نأمن مكرك. فقال الله \_ تعالى \_ : هكذا كونا، لا تأمنا مكري؟"، ولم يخرِّجه الحافظ العراقي.

وهاذا تَجَاسُرٌ عَظِيْمٌ، وَتَهَجُّمٌ عَلَىٰ اللهِ بِمَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ، وَالظَّاهِرُ ـ عِنْدِي ـ : أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ كَاذِبُونَ (١) عَلَىٰ عَلِيٍّ وَمُوْسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ.

وَقِيْل: إِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَقُوْلُ بِذَلِكَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ (٢)، وَلَهُ شِعْرٌ فِيهِ مَشْهُورٌ:

وَلَوْلاَ البَدَا سَمَّيْتُهُ غَيْرَ هَائِبٍ وَذِكْرُ البِدَا نَعْتُ لِمَنْ يَتَقَلَّبُ وَلَوْلاَ البَدَا مَا كَانَ فِيهِ تَصَرُّفُ وَكَانَ كَنَارِ دَهْرَهَا تَتَلَهَّبُ وَكَانَ كَنَارِ دَهْرَهَا تَتَلَهَّبُ وَكَانَ كَنَادٍ دَهْرَهَا تَتَلَهَّبُ وَكَانَ كَضَوْءٍ مُشْرِقٍ بِطَبِيعَةٍ وَبِاللهِ عَنْ ذِكْرِ الطَّبَائِعِ نَرْغَبُ (\*) وَكَانَ المُخْتَارُ (٤) يُصَرِّحُ بِهِ، وَيَقُولُ:

ويبدو أن هذا مِنْ وضع الرافضة، وهو مِنْ التهافُتِ بمكانٍ لا يَسْتَحِقُ التعليقَ
 عليه والإطالة في التحرِّي في ثبوتِهِ وتحقيقِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كاذبين).

<sup>(</sup>٢) هُو: أبو الحسن زُرَارَةُ بنُ أعينَ الشَّيْبَانِيُّ بالولاءِ، قيل: إنَّ أَسَمَهُ: عبدُ ربِّه، وزُرَارَةُ لَقَبُهُ، يُعَدُّ رأسَ الفِرْقَةِ الزُّرَاريَّة، مِنْ غلاة الشيعة، وهي منسوبةٌ إليه، كان متكلِّمًا شاعرًا ذا عِلْم بالأدب، مِنْ مصنَّفاته «الاستطاعةُ والجبر». توفِّي سنة (١٥٠هـ). تُنْظَر ترجَّمته في: «لسان الميزان» (٢/ ٤٧٣)، و«الأعلام» للزِّركُلِيِّ (٣/ ٤٣).

 <sup>(</sup>٣) أورد هاني الأبيات عدد من الأصوليّين، منهم الشيرازيّ، والآمديّ، وابنُ
 بَرْهان، وصفي الدين الهندي، وغيرهم.

يُنظر: «اللمع» (ص٣٠)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٤١)، و«الوصول» لابن برهان (٢/ ١١)، و«الفائق في أصول الفقه» (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو إِسحَاقَ المَخْتَارُ بِنُ أَبِّي عُبَيْد بِنِ مَسْعَـودِ الثَّقْفِيُّ، مِنْ أَهُلِ الطَّائُفِ، انتقَلَ منها إلى المدينةِ زَمَنَ عمر ﷺ وأبوه صحابيٌّ جليـل، كان المخـتَارُ مع عليٌّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ فِي العراق، ولمَّا قُتِلَ الحُسَيْنُ سنة (٦١هـ) =

«بَدَا لِي لَكُمْ كَذَا وَكَذَا»(١).

ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ القَائِلِينَ بِالْبَدَاءِ قَسَّمُوا وَفَصَّلُوا:

فَقَالُوا: إِنَّمَا يَجُوْزُ البَدَاءُ عَلَيْهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ فِيمَا لَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرُهُمْ بِكَوْنِهِ. عَلَيْهِ، وَأَخْبَرُهُمْ بِكَوْنِهِ.

وَبَغْضُهُمْ: أَجَازَ النَّسْخَ فِي العِبَادَاتِ، وَمَنَعَهُ فِي الأَخْبَارِ.

وَبَعْضَهُمْ: أَجَازَ النَّسْخَ فِيْهِمَا، أَعْنِي: العِبَادَاتِ، وَالأَخْبَارِ<sup>(٢)</sup>.

فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الكَلاَمُ فِي فَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّسْخَ لَيْسَ بِبَدَاءٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ قَوْلِنَا بِالنَّسْخ أَنْ نَكُوْنَ قَائِلِيْنَ بِالْبَدَاءِ(٣).

خرَجَ على عُبَيْدِ اللهِ بنِ زيادٍ والي البصرة، فقبَضَ عليه وعاقبَهُ ونفاه إلى الطائفِ، ثم أنضم إلى عبدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ، وتوجَّه إلى الكوفة، ودعا لإمامةِ محمَّدِ بنِ الحَنفِيَّةِ، وقال بالبَدَاءِ، وادَّعَىٰ نزولَ الوحي عليه، فقتلَهُ مصعبُ بنُ الزبير سنة (٦٧هـ). يُنظر ترجمته في: «الكامل» لابن الأثير (٣/ ٣٥٦)، و«الأعلام» (٧/ ١٩٢).
 (١) يُنظر: «الوصول» لابن بَرْهَان (٢/ ١٠ ـ ١١)، وفيه: أنَّ المختار كان يَعِدُهُمُ النصرَ، ويمنيهم الظَّفَرَ، وإنْ لم يَتَّفِقْ ذلك، قال: «الله ـ تعالىٰ ـ أوعَدني بذلك، ثم بَدَا له»، وهو قولٌ ظاهرُ التهافت.

<sup>(</sup>۲) تُنْظَر هَلِهِ المذاهب، وتحقيق القولِ فيها، في: «المعتمد» (١/ ٣٨٣ ـ ٣٨٣)، و أصول السرخسي» (٢/ ٥٩ ـ ٠٦)، و اكشف الأسرار» (٣/ ١٦٣ ـ ١٦٤)، و أصول السرخسي» (٢/ ٥٩ ـ ٠٦)، و الشرح تنقيح الفصول» (ص٩٠٩ ـ ٣١٠)، و الإحكام» للرحموت» (٣/ ١٦٤ ـ ١٤٤)، و البحر المحيط» (٤/ ٨٨ وما بعدها)، و الإحكام» للرحمدي (٣/ ١٣٤)، و (التمهيد» (٢/ ٣٤٨)، و (المسوَّدة» (ص١٩٥ ـ ١٩٦)، و (العدة» (٣/ ٥٢٨)، و (التمهيد» (٣/ ٥٢٨)، و (المسوَّدة» (ص١٨٠ ـ ١٨٨). و (المداء فروقًا بين النسخ والبداء، كأبي الحسين البصري في «المعتمد» (١٨٨ ما المرازي في «اللمع» و (١٨٨ )، و الآمدي في «اللمع» و اللمعروب والمعتمد»

وَالنَّانِي (١): أَنَّ القَائِلَ بِذَلِكَ (٢) مُقَصِّرٌ فِي النَّظَرِ، جَاهِلٌ بالله ـ شُبْحَانَهُ ـ وَبِمَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ، وَمَا لاَ يَجُوْزُ.

<sup>= (</sup>ص٣٠)، كما أكّد على هله الفروق علماء الكلام في كتبهم الكلامية، وبسبب عدم تفريق اليهود والروافض بين النّسخ والبداء، قال اليهود: لا يجوز النسخ من الله ـ تعالىٰ ـ؛ لامتناع البداء عليه؛ فوقعوا في إنكار النّسخ، وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه، لجواز النسخ منه؛ فوقعوا في القول بالبداء. يُنْظَر: «الرصول» لابن برهان (٢/ ١٢) تعليق رقم (٣)، و«الفائق» لصفي الدين الأرموى (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو»، والمثبت أوضح للسّياق وأبين؛ وهو الفصل الثاني الذي سيقع فيه كلام المصنّف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لذلك).

# «فَضلّ

[فِي أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ مَنْعِ القَوْلِ بِالْبَدَاءِ، مَعَ القَوْلِ بِجَوَازِ النَّسْخِ]:

فَالدَّلاَلَةُ عَلَىٰ مَنْعِ القَوْلِ بِالبَدَاءِ مَعَ جَوَازِ النَّسْخِ هُوَ: أَنَّ البَدَاءَ وَ فَالدَّلاَلَةُ عَلَىٰ مَنْعِ القَوْلِ بِالبَدَاءِ مَعَ جَوَازِ النَّسْخِ هُوَ: أَنَّ البَدَاءَ وَ فَالدَّقِيْقَةِ وَ : هُوَ مَا عَلِمَهُ الحَيُّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ وَنَ قَوْلِهِمْ: فِي الحَقِيْقَةِ وَ : هُوَ مَا عَلِمَهُ الحَيُّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ وَنَ قَوْلِهِمْ: البَدَا لِي سُورُ المَدِيْنَةِ (١٠)؛ قَالَ اللهُ وَتَعَالَىٰ وَ : ﴿وَبَدَا لَمُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُنُ فَوْلَ مِنْ قَبْلُ لَكُمْ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا يُغْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ يَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا يُغْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ وَالأَنه اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا يُغْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ وَالأَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا يُغْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ وَالأَنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلَ مُعْمَالًا مَلَوْا اللَّهُ الْمُعْمَ مَلَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَانُ مِن الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَا مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

1/۲۲٤ / وَالدَّلاَلَةُ قَدْ قَامَتْ: عَلَىٰ كَوْنِ البَارِي - سُبْحَانَهُ - عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ؛ بِنُصُوصِ الكِتَابِ، وَأُدِلَّةِ العُقُولِ:

فَقَالَ - جَلَّ مِنْ قَائِلٍ - : ﴿ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَفَ مِ إِلَا يَمْ لَمُهَا وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: حَبَّةِ فِي مُللُمُنتِ الأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقَالَ - سُبْحَانَهُ - : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلّا فِي حَبَّنْ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ [الحديد: ٢٢]، وقال - سُبْحَانَهُ - : ﴿ وَلَا قِ رَدُولَ لَمَادُولَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام: ٢٨]، ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا وَرُولَ رَدُولَ اللّهُ وَلَا خَبُولُ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا وَدُولَ اللّهُ وَلَا خَبُالُا ﴾ [التوبة: ٤٧]، ﴿ فَلِيتِ الرُّومُ ۞ فِي آذَنَى الْأَرْضِ وَهُم وَلُهُمْ فَيْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَكِغْلِمُونَ ۞ ﴾ [الروم: ٢ - ٣] ، ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ النَّهُمُ ﴾ [الوم: ٢ - ٣] ، ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر في تعريف البَدَاءِ: «المعتمد» (۱/ ۳٦۸)، و«البرهان» (۲/ ۱۳۰۱)، و «البرهان» (۲/ ۱۳۰۱)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۰۹)، و «جمع الجوامع بحاشية البَنَّانِي» (۲/ ۸۸)، و «البحر المحيط» (٤/ ۷۰)، و «العدة» (۳/ ۷۷٤)، و «التمهيد» (۲/ ۳۳۸)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵۳٦).

فَلاَ يَجُوْزُ مَعَ هَلْذِه النُّصُوصِ أَنْ يَقُوْلَ بِالبَدَاءِ مُؤْمِنٌ بِكِتَابِ اللهِ العَزِيْزِ!!

فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ العُقُولِ: فَإِنَّ<sup>(۱)</sup> الذِي دَلَّ عَلَىٰ كَوْنِهِ عَالِمًا: أَنَّهُ لَمُبْحَانَهُ لَ أَتْقَلَ صَنَائِعَهُ إِثْقَانَ مَنْ قَدْ عَلِمَ حَاجَتَهَا إِلَىٰ مَا أَعَدَّ فِيْهَا مِنَ الأَجْزَاءِ وَالأَعْضَاءِ وَالْمَشَاعِرِ، التِي سَدَّ كُلِّ مِنْهَا سَدًّا لَوْلاَهُ لَتَعَطَّلَ بِمَعْدَمِهِ (٢) غَرَضٌ، وَاخْتَلَّ بِاخْتِلاَلِهِ أَرَبٌ.

وهذا دَالٌ عَلَىٰ دَرْكِ المُسْتَقْبَلاَتِ مِنَ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ البَدَاءَ لاَ يَجُوْزُ إِلَّا عَلَىٰ جَاهِلٍ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ، والله ـ سُبْحَانَهُ ـ بَرِيْءٌ مِنْ نَجُوزُ إِلَّا عَلَىٰ أَنَّهُ العَالِمُ بِكُلِّ ذَلِكَ؛ بِمَا دَلَّ مِنْ نُصُوصِ كِتَابِهِ، وَأَدِلَّةِ العُقُولِ، عَلَىٰ أَنَّهُ العَالِمُ بِكُلِّ مَا يَصِحُّ أَنْ يُعْلَمَ (٣)؛ فَبَطَلَ القَوْلُ بِالْبَدَاءِ (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بأن)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) المعدم: مصدر ميمي، بمعنى: العدم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، والأولَىٰ أن يقالَ عَنِ اللهِ ـ سبحانه ـ : «إنَّه العالمُ بكُلِّ شيءه.

<sup>(</sup>٤) يُنظَّر في الأدلَّة على جوازِ النسخ ومَنْع البداء: «المعتمد» (١/ ٣٧٠)، و «العضد على ابن الحاجب» (١/ ١٨٨ وما بعدها)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٣ وما بعدها)، و «المحصول» (١/ ٣/ ٥٠٤)، و «المحصول» (١/ ٣/ ٥٤٤)، و «نهاية السول» (٢/ ٥٥٤)، و «جمع الجوامع بشرح المَحَلِّيّ» (٢/ ٨٨)، و «البحر المحيط» (٤/ ٢٧ \_ ٣٧)، و «العدة» (٣/ ٢٧١ \_ ٢٧٨)، و «التمهيد» (٢/ ٣٤١ وما بعدها)، و «الروضة» (ص ٢١ و - ٣٧)، و «المسوَّدة» (ص ١٩٥)، و «إرشاد الفحول» (ص ١٨٥).

# «فَضلُ»

[فِي] شُبَهِهِمْ [عَلَى القَوْلِ بِالبَدَاءِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

قَالُوا: ﴿قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثِّبِثُّ ﴾

[الرعد: ٣٩]؛ وهذا يَدُلُّ عَلَى البَدَاءِ»:

قِيْلَ: غَايَةُ مَا يَدُلُّ هَذَا: عَلَىٰ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ مِنْ / مَحْوِ

وَإِثْبَاتٍ.

۲۲٤/ب

وَقَذْ قِيْلَ فِي تَفْسِيْرِ هَاذِهِ الآيةِ: يَمْحُو اللهُ مِنَ السَّيْتَاتِ بِالتَّوْبَةِ وَالإِسْلاَمِ، وَيُثْبِتُ بِالإِصْرَارِ، وَقِيْلَ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الأَحْكَامِ بِالنَّسْخِ، وَيُثْبِتُ بِالتَّشْرِيْعِ مَا يَشَاءُ مِنَ الأَحْكَامِ، وَقِيْلَ: مِنَ الشَّرَائِعِ، وَهُوَ الأَشْبَهُ (١) لأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللهِ وَهُوَ الأَشْبَهُ (١) لأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ﴾ [الرعد: ٣٨]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَلَهُ مَا يَشَاهُ وَيُنْبِثُ ﴾؛ فَكَانَ عَائِدًا إِلَىٰ نَسْخِ شَرِيْعَةٍ مَاضِيَةٍ بِإِثْبَاتِ شَرِيْعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، وَالْكُلُّ مَعْلُومٌ لَهُ قَبْلَ نَسْخِ وَمَحْوِهِ وَإِثْبَاتِهِ؛ بِدَلِيْلِ مَا ذَكُرْنَا (٢).

قَالُوا: ﴿ وَلَأَنَّا وَجَدْنَا أَنَّ (٣) الْفَاعِلَ لِلأَمْرِ إِذَا عَكَسَهُ، وِالْبَانِيَ إِذَا قَضَ مَا بَنَاهُ وَهَدَمَهُ، وَالْمُعْطِيَ إِذَا ٱسْتَرْجَعَ [مَا] (٤) أَعْطَاهُ وَسَلَبَهُ،

<sup>(</sup>۱) يُنظرُ ما قيل في تفسيرِ هلْذِه الآيةِ في: «تفسير الطبري» (۱۹/ ٤٧٧)، و«تفسير ابن كثير» (۲/ ٥١٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) يعني: بدليل ما ذكرنا من كون الله ـ تعالىٰ ـ عالم الغيب والشهادة، وبنصوص الكتاب وأدلَّة العقول. يُنظَر: (٣/ ١٠٦ ـ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بأن).

<sup>(</sup>٤) إضافة يستقيم بها السياق.

وَالآمِرَ بِالشَّيْءِ إِذَا نَهَىٰ عَنْهُ؛ لآسِيَّمَا قَبْلَ وُقُوعِهِ، أَوْ حَالَ<sup>(۱)</sup> بَيْنَ المَا مُوْرِ وَبَيْنَهُ بَعْدَ أَنْ ٱسْتَدْعَاهُ مِنْهُ، وَكَانَ الأَوَّلُ مِنْهُ عَنْ عِلْمٍ بِمَا أَمَرَ بِهِ، وَبِمَا شَرَعَ فِيهِ \_ : فَإِنَّ الثَّانِيَ<sup>(۲)</sup> \_ وَهُوَ: النَّقْضُ وَالْهَدْمُ وَالسَّلْبُ، وَالإِسْتِرْ جَاعُ وَالنَّهْيُ \_ عَنْ عِلْمٍ مِنْهُ تَجَدَّدَ؛ وَإِلاَّ فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ العِلْمُ وَالإِسْتِرْ جَاعُ وَالنَّهْيُ \_ عَنْ عِلْمٍ مِنْهُ تَجَدَّدَ؛ وَإِلاَّ فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ العِلْمُ الأَوَّلُ هُوَ الذِي أَوْجَبَ النَّانِيَ ؛ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ لِعِلْمٍ تَجَدَّدَ، بَعْدَ أَنْ لَمْ الأَوَّلُ ، فَمَ الأَوْلِ، لَمَا بَنَىٰ وَلاَ أَمَرَ (٣)، وهذا هُوَ البَدَاءُ بِعَيْنِهِ »:

فَيْقَالُ: وَمَا تُنْكِرُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: "إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الأَمْرَ بِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِيخَلْقِهِ، وَالْبِنَاءُ مَصْلَحَةٌ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ الذِي أَمَرَ فِيهِ وَبَنَىٰ (٤)، وَأَنَّ المُتَجَدِّدَ مَعْنَى تَجَدَّدَ عَلَى المَخْلُوقِ، وَأَنَّ البَقَاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ الأَمْرِ المُتَجَدِّدَ مَعْنَى تَجَدَّدَ عَلَى المَخْلُوقِ، وَأَنَّ البَقَاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ الأَمْرِ الأَوْلِ وَالْحَالِ الأُولَىٰ مَفْسَدَةٌ؛ فَعَادَ التَّغْيِيرُ إِلَى المَخْلُوقِ دُوْنَ الخَالِقِ»!!

وَلَوْ كَانَتِ الْعَوَارِضُ الْحَادِثَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ تَجَدُّدِ عِلْم كَانَ سَبَقَهُ عَدَمُهُ، لَوَجَبَ أَنْ نَزِيْدَ عَلَىٰ قَوْلِكُمْ / بِالْبَدَاءِ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَوْصَافِ الْمُتَغَايِرَةِ وَالْمُتَضَادَّةِ؛ مِثْلُ: أَنَّهُ إِذَا خَلَقَ، وَرَزَقَ، وَحَنَّنَ الآبَاءِ

1/440

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أحال»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) قُولُه: «فإن الثاني « جواب للشرط في قوله: «ولأنَّا وجدنا أنَّ الفاعل للأمر إذا عكسه...».

<sup>(</sup>٣) يشير إلىٰ قوله: ﴿وَالْبَانِي إِذَا نَقْضَ مَا بِنَاهُ وَهَدَمُهُ. . . وَالْآمَرُ بِالشَّيْءُ إِذَا نَهَىٰ عنه يُنْظُر: (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أمر ربُّنا»، والمثبت أنسب للسياق.

وَالْأُمَّهَاتِ، ثُمَّ سَلَبَ وَأَعْدَمَ ذَلِكَ بِأَنْوَاعِ الإِعْدَامِ، مِنْ مَوْتِ، أَوْ إِمَاقَةِ، أَوْ قَسْوَةٍ تَجَدَّدَتْ مِنَ الوَالِدِ حَتَّىٰ قَتَلَ وَلَدَهُ، وَالْجَارِحِ وَالسَّبُعِ عَتَىٰ أَكُلَ فَرْخَهُ وَسَخْلَهُ لَ أَنْ يُقَالَ: "قَسَا بَعْدَ أَنْ كَانَ رَحِيْمًا»، وَإِذَا حَتَّىٰ أَكُلَ فَرْخَهُ وَسَخْلَهُ لَ أَنْ يُقَالَ: "قَسَا بَعْدَ أَنْ كَانَ رَحِيْمًا»، وَكَذَلِكَ إِذَا أَجْدَبَ مَنْعَ الرِّزْقَ أَنْ يُقَالَ: "بَخِلَ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَرِيْمًا»، وَكَذَلِكَ إِذَا أَجْدَبَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَاكِرًا.

فَلَمَّا لَمْ نَخْلَعْ عَلَيْهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ بِالتَّغْيِيرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُتَضَادَّةِ المُخْتَلِفَةِ وَالْمُتَضَادَّةً : كَذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ أَنْ المُتَجَدِّدَةِ عَلَيْ اَسْمَ بَدَاءٍ ، وَأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ عِلْمٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَخْلَعَ عَلَيْهِ اَسْمَ بَدَاءٍ ، وَأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ عِلْمٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَجَدَّدَ مِنْهُ مَنْعٌ وَرَفْعٌ وَإِذَالَةٌ ؛ بَلْ يُقَالُ : "إِنَّ التَّغَيُّرَاتِ بِحَسَبِ مَا عَلِمَ مِنْ تَجَدَّدَ مِنْهُ مَنْعٌ وَرَفْعٌ وَإِذَالَةٌ ؛ بَلْ يُقَالُ : "إِنَّ التَّغَيُّرَاتِ بِحَسَبِ مَا عَلِمَ مِنْ تَجَدَّدَ مِنْهُ مَنْعٌ وَرَفْعٌ وَإِذَالَةٌ ؛ بَلْ يُقَالُ : "إِنَّ التَّغَيُّرَاتِ بِحَسَبِ مَا عَلِمَ مِنْ مَصَالِحٍ عِبَادِهِ بِتَغَايُرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَحْوَالِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ فِي كَوْنِهِ عَلَيْمً مَن الصَّفَاتِ». وَالْمُواتِ».

وهاذا تَكَلُّفُ، مَعَ كَوْبَ النَّصُوصِ مُغْنِيَةً عَنْ أَدِلَّةِ العُقُولِ، وَالْمُخَالِفُ مُوَافِقٌ فِي التَصْدِيْقِ بِالْكِتَابِ العَزِيْزِ، وَهُوَ مَمْلُوءٌ مِنَ الآيِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ كَونِهِ عَالِمًا بِمَا كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَبِمَا لَمْ يَكُنْ أَنْ لَوْ كَانَ، كَيْفَ يَكُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: هكذا: «عالمًا بما لم يكن ولا يكون، وبما أن لو كان كيف»، وهي عبارة مضطربة، فلعلَّ الصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَرَّ في شُبَهِ القائلين بالبَدَاءِ، والرَّدِّ عليها: «المعتمد» (١/ ٣٧١)، و«التبصرة» (٣/ ٥٠٣)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٠٩ وما بعدها)، و«العدة» (٣/ ٧٧٤)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٥).

### «فَضلٌ»

فِي الدَّلاَلِةَ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلاً وَشَرْعًا، فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَسَاثِر الأَخْكَام:

أَمَّا العَقْلُ (٢): فَإِنَّ النَّاسَ [فِيهِ] (٣) عَلَىٰ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ، وَيُكَلِّفُ مَا شَاءَ، وَكَيْفَ شَاءَ /، فَعَلَىٰ هاٰذا: لَهُ أَنْ يُدِيْمَ مَا كَلَّفَ، وَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ وَيُزِيْلَهُ فِي مُسْتَقْبَلِ ٢٢٥/ب الحَالِ<sup>(٤)</sup>.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُكَلِّفُ، وَيَفْعَلُ عَلَىٰ سَبِيْلِ الأَصْلَحِ (٥٠). وَعَلَىٰ كِلاَ الأَمْرَيْنِ: لاَ يَمْتَنِعُ النَّسْخُ وَالرَّفْعُ:

إمًّا: لِمَا شَاءً.

أَوْ: لِمَا عَلِمَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَصْلَحِ لِلمُكَلَّفِينَ؛ وَالْمَصَالِحُ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَشْخَاصِ؛ فَكُمْ مِنْ شَخْصٍ الْأَرْمَانِ؛ كَمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَشْخَاصِ؛ فَكُمْ مِنْ شَخْصٍ مَصْلَحَتُهُ الغِنَىٰ؛ فَالفَقْرُ مُفْسِدٌ [لَهُ](١) وَكُمْ مِنْ شَخْصٍ مِنْ شَخْصٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿والدلالةِ».

<sup>(</sup>٢) بدأ المصنِّف بالأدلَّة العقلية على جواز النسخ مطلقًا، أي: في الأوامر والنواهي وسائر الأحكام، وسيعقد الفصل التالي للأدلة الشَّرعِيَّة النقلية على جوازه ووقوعه.

<sup>(</sup>٣) هاله إضافة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) وأصحابُ هذا القولِ هم القائلون بِعَدَم بناءِ الأحكامِ على المصالح.

<sup>(</sup>٥) وأصحابُ هذا القولِ هم القائلون ببناءً الأحكامِ على المصالح. يُنظر: «العدة» (٣/ ٧٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) هٰلَٰذِه إضافةٌ ليستقيمَ السياق.

بِالْعَكْسِ! وَكُمْ مِنْ زَمَانٍ يَصْلُحُ أَهْلُهُ بِالمُدَارَاةِ وَالْمُسَاهَلَةِ! وَزَمَانٍ لاَ يُصْلِحُ أَهْلَهُ إِلاَّ السَّوْطُ وَالسَّيْفُ! أَلاَ تَرَاهُ لَ سُبْحَانَهُ لَ كَيْفَ قَالَ فِي يُصْلِحُ أَهْلَهُ إِلاَّ السَّوْطُ وَالسَّيْفُ! أَلاَ تَرَاهُ لَ سُبْحَانَهُ لَ كَيْفَ قَالَ فِي زَمَنِ المُدَارَاةِ (١): ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِمِبَارِ ﴾ [ق: ٤٥]، ﴿ لَسَّتَ عَلَيْهِم بِمُسَيَّطِي ﴾ (١) [الغاشية: ٢٧]، ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ﴾ [الرعد: ٧]، وُومُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنَا ﴾ [البقرة: ٧٧]، فَلَمَّا جَاءَ (٣) زَمَانُ الأَصْلَحُ فِيهِ المُنْفُ، قَالَ: ﴿ وَفَاذَا السَلَخَ الأَشْهُرُ الْمُرُمُ فَاقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُومُ مُنْ اللَّهُ وَالتوبة: ٥] الآيَاتِ؟!.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ تَأْتِيَ الشَّرَائِعُ بِالْعِبَادَاتِ وَالْمَأْمُوْرَاتِ أَوْزَاعًا<sup>(٤)</sup>؛ فَتَأْتِيَ بِإِيْجَابِ صَلاَةٍ، ثُمَّ يَتَرَاخَى الأَمْرُ فِي ذَلِكَ، فَيَأْتِيَ بِعْدَ ذَلِكَ إِيْجَابُ رَكَاةٍ وَحَجِّ، بَعْدَ ذَلِكَ إِيْجَابُ رَكَاةٍ وَحَجِّ، إِنْجَابُ رَكَاةٍ وَحَجِّ، إِلَىٰ أَمْثَالِ ذَلِكَ إِيْجَابُ لِتَعَبُّدٍ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا \_ : فَهَلاَّ جَازَ رَفْعُ مَا وَجَب!!

وهاذا صَنجِيحٌ؛ لأنَّ الزِّيَادَاتِ: بَعْدَ المَبَادِئِ التِي كَانَتْ كَالْكِفَايَةِ

<sup>(</sup>١) المداراة: مِنْ دارَاهُ مُداراةً: إذا لاطَفَهُ ولايَنَهُ؛ فالمداراةُ: المُلاَطَفَةُ والملاينة، وهي محمودةٌ.

يُنظر: مادة (دري) من «الصحاح» (٦/ ٢٣٣٥)، و«المصباح المنير» (ص٧٤). (٢) وردت في الأصل: «بمسيطر» بالسين، وفي المصحف بالصاد، والوَجْهَانِ صحيحان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جاءز»، وهو خطأ من الناسخ، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) أوزاعًا، أي: متفرِّقة؛ قال في «اللسان»: وبها أوزاعٌ من الناس وأوباش، أي: فِرَق وجماعات، وقيل: هم الضروب المتفرِّقون ولا واحد للأوزاع. «لسان العرب»، مادة: (وزع).

وَالْإِسْتِقْلاَلِ بِالْمَصْلَحَةِ؛ فَصَارَتْ (١) غَيْرَ كَافِيَةٍ؛ وَمْنِ هَاهُنَا جَعَلَ قَوْمٌ الزِّيَادَاتِ نَسْخُا(٢).

فَإِذَا جَازَ أَنْ يُزَادَ عَلَى الوَاجِبِ الأَوَّلِ، وَيُخْرَجَ الأَوَّلُ عَنْ (٣) أَنْ يَكُونَ كَافِيًا وَمُقْنِعًا، بِتَجْدِيْدِ أَمْرٍ / ثَانٍ (٤) أَوْ إِيْجَابٍ ثَانٍ (٥) ـ : جَازَ أَنْ ١/٢٢٦ يُكُونَ كَافِيًا وَمُقْنِعًا، بِتَجْدِيْدِ أَمْرٌ خَيْرُهُ، بِحَسَبِ الأَصْلَحِ؛ هلذا بِحُكْمِ يُزَالُ الأَصْلَحِ؛ هلذا بِحُكْمِ الأَصْلَح. الأَصْلَح. الأَصْلَح. الأَصْلَح.

وَ إِنْ كَانَ بِحُكْمِ الْمَشِيئَةِ: فَقَدْ يَكُونَ مُرِيْدًا لِلشَّيْءِ فِي حَالٍ، ثُمَّ إِنَّهُ يَبِيْنُ بِالنَّسْخِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُرِيْدًا لَهُ فِي حَالٍ أُخْرَىٰ.

وَيَبْعُدُ الفَرْقُ بَيْنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ وَاجِبًا بُرْهَةً، ثُمَّ جَعَلَهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ وَاجِبًا، وَبَيْنَ أَنْ حَكَمَ بِوُجُوبِهِ بُرْهَةً، ثُمَّ جَعَلَهُ غَيْرَ وَاجِبِ!!

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «صارت»، وزدت الفاء لترابط السياق، والمراد: فصارت المبادئ غير كافية.

<sup>(</sup>۲) كالحنفيَّة؛ فإنهم عَدُّوا الزيادةَ على النصِّ نسخًا، يُنْظَر الخلاف في المسألةِ في: «المعتمد» (۱/ ٤٠٥)، و«أصول السرخسي» (۲/ ۸۲)، و«كشف الأسرار» (۳/ ۱۹۱)، و«فواتح الرحموت» (۲/ ۹۳)، و«شرح تنقيح الفصول» (۳/ ۳۱۷)، و«التبصرة» (ص۲۷۲)، و«المحصول» (۱/ ۳/ ۲۶۰)، و«البحر المحيط» (۱/ ۳/ ۱۶۳)، و«العدة» (۳/ ۸۱٤)، و«التمهيد» (۲/ ۳۹۸)، و«الروضة» (ص۹۷)، و«المسوَّدة» (ص۷۰۷)، و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۸۵۱)، و«إرشاد الفحول» (ص۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) هالم إضافة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قاني،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثاني».

<sup>(</sup>٦) في الأصلِّ: (وتجدد) بالناء والصوابُ ما أثبتُهُ.

كَذَلِكَ: يُعْتَبَرُ مَا جَعَلَهُ صَلاَحًا لِدِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ؛ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الاَّخْتِلافُ، وَالنَّفْيِ؛ إِمَّا لِلأَصْلَحِ النَّفْيِ؛ إِمَّا لِلأَصْلَحِ لِلعَبْدِ، أَوْ لِمُطْلَقِ المَشِيْئَةِ.

وَالَّذِي يُوَضِّحُ هَلَا: أَنَّ مَنْ يَصِحُّ عَلَيْهِ البَدَاءُ يَحْسُنُ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ فِي الأَحْكَامِ (1) وَيُقَالُ: «كَانَ فُلاَنٌ فِي هَذَا وَكَانَ فُلاَنٌ يُوصِلُنِي بِالْهَدِيَّةِ فَبَدَا لَهُ ، وَكَانَ يُكْرِمُنِي فَبَدَا لَهُ » وَكَانَ يَكْرِمُنِي فَبَدَا لَهُ » وَكَانَ عَنْهُ فِلْ وَكَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الأَسْتِخْدَامِ لَا ثُمَّ بَدَا لَهُ » إِذَا قَطَعَ عَنْهُ ذَلِكَ ، أَوْ نَقَلَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، أَوْ تَرَكَهُ وَأَهْمَلَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موضحة» بدل «وصحة»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) صَدْرُهَا: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) ورد صدر الآية في الأصل: «الله الذي خلقكم من تراب»، وهو سَهُو»،
 والصواب ما أثبتُهُ من المصحف.

<sup>(</sup>٤) يعني: أنَّ مَنْ يَصِحُّ عليه البداء يَحْسُنُ إضافةُ البداء إليه في هذا النوع الذي ذكرناه، وهو تغييرُ الأحوالِ ونقلُهَا من حالِ إلىٰ حال؛ كما يحسُنُ إضافةُ البداء إليه في تغيير الأحكام بالإزالة والرفع.

/ فَإِذَا كَانَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ يَجُوْزُ عَلَيْهِ هَذَا النَّوعُ، وَلاَ يَكُوْنُ ٢٢٦/ب بَدَاءُ(١) [فَإِنَّهُ يَجُوْزُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الأَحْكَامِ، وَلاَ تَكُونُ بَدَاءً](٢) بَلْ يَكُونُ عَلَىٰ مَا يَلِيْقُ بِهِ: إِمَّا لِمَصَالِحِ خَلْقِهِ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمُ المُتَجَدِّدَةِ وَأَزْمَانِهِمْ، أَوْ بِحَسَبِ المَشِيْئَةِ؛ لأَنَّ حَقِيْقَةَ البَدَاءِ لاَ تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ، وَهُو تَبَيُّنُ الشَّيْءِ بَعْدَ الخَفَاءِ، وَظُهُورُهُ وَتَجَلِّيْهِ بَعْدَ تَغَطِّيْهِ عَلَيْهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ تَكُوْنَ المَصْلَحَةُ فِي العِبَادَةِ إِلَىٰ غَايَةٍ ؛ مِثْلُ الصَّوْمِ إِلَى اللَّيْلِ، وَالصَّلاَةِ إِلَىٰ آخِرِ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، وَالْحَجِّ وَالإِخْرَامِ المَانِعِ مِنَ اللَّبْسِ، وَالتَّغْطِيةِ لِلرَّأْسِ، وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ (٢) إِلَىٰ غَايَةٍ - هِيَ رَمْيُ الجَمْرَةِ فِي يَوْمِ الأَضْحَىٰ - ثُمَّ يَزُولُ الشَّعَثِ (٢) إلَىٰ غَايَةٍ - هِيَ رَمْيُ الجَمْرَةِ فِي يَوْمِ الأَضْحَىٰ - ثُمَّ يَزُولُ ذَلِكَ، وَلاَ يَكُونُ بَدَاءً - : فَمَا المَانِعُ فِي (١) الحِكْمَةِ أَنْ تَكُونَ المَصْلَحَةُ فِي إِبْقَاءِ الحُكْمِ وَتَشْرِيْعِهِ إِلَىٰ غَايَةٍ، ثُمَّ يُنْسَخُ بِالنَّهْيِ عَنِ ٱسْتِمْرَادِهِ وَاسْتِدَامَتِهِ، فَتَكُونَ غَايَتُهُ فِي الزَّمَانِ كَغَايَتِهِ فِي المِقْدَارِ؟! فَيُقَالُ وَاسْتِدَامَتِهِ، فَتَكُونَ غَايَتُهُ فِي الزَّمَانِ كَغَايَتِهِ فِي المِقْدَارِ؟! فَيُقَالُ

<sup>(</sup>۱) يعني: أن الله ـ تعالىٰ ـ يجوز عليه هاذا النوع، وهو تغير الأحوال ونقلها من حال اللى حال، كنقل حال الإنسان من صغر إلىٰ كبر، ومن صحة إلىٰ سقم، ومن غِنَىٰ إلىٰ فقر، ومن أمن إلىٰ خوف، ومن علم إلىٰ جهل، ومع ذلك لا يكون ذلك بداءً في حقه؛ لإحاطة علمه بكل شيء؛ بما كان وما هو كائنٌ وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ وقد سبق بيان ذلك في: (٣/ ١٠٦ ـ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في الأصل يستقيم بها السياق.

 <sup>(</sup>٣) المرادُ: من منع المُحْرِمِ من ﴿إزالة الشعث﴾: أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ مِمَّا يزيلُ
 شَعَثَهُ بالتطيَّبِ ونحرِهِ مِنَ المحظوراتِ، أمَّا النظافةُ بالماء ونحوه مِمَّا لا
 محظورَ فيه، فليس ممنوعًا منه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من»، والصواب ما أثبتُهُ.

لِلْمُحْرِمِ يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا رَمَىٰ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فِي الحَجِّ: "حَسْبُكَ؛ عُدْ<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ إِزَالَةِ الشَّعْثِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالشَّمْسُ: حَسْبُكَ؛ كُلْ، وَاصْطَدْ»، ثُمَّ يُقَالُ لِلصَّامِمِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ: حَسْبُكَ؛ كُلْ، وَاشْرَبْ، وَطَأْ»، وَعَلَىٰ هاذا.

وَلاَ فَصْلَ لَهُمْ (٢) بَيْنَ الأَمْرَيْنِ \_ أَعْنِي: [بَيْنَ] (٣)غَايَةِ العِبَادَةِ نَفْسِهَا وَقَطْعِهَا عَنِ المُرُورُ فِيْهَا، وَبَيْنَ قَطْعِ زَمَانِ فِعْلِهَا \_ وَحَقِيقَتُهُ: تَشْيِنُ (٤) الغَايَةِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ فِعْلَهَا إِلَىٰ ذَلِكَ الوَقْتِ الذِي نَزَلَ فِيهِ الوَحْيُ بِالنَّسْخ. الوَحْيُ بِالنَّسْخ.

وَمِنْ ذَلِكَ (°): أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّكْلِيْفَ بِالْعِبَادَاتِ بَعْدَ أَنْ الْعِبَادَاتِ فَلِمَ لاَ يَجُوزُ (٢) أَنْ الْعِبَادَاتِ فَلِمَ لاَ يَجُوزُ (٢) أَنْ الْعِبَادَاتِ فَلِمَ لاَ يَجُوزُ (٢) أَنْ يُكَلِّفُ يُكَلِّفُ عِبَادَةً، ثُمَّ يُسْقِطُهَا عَنْ المُكَلَّفِ؟! وَمَا الفَرْقُ بَيْنَ مَنْعِ التَّكْلِيْفِ يُكَلِّفُ وَمُنَا الفَرْقُ بَيْنَ مَنْعِ التَّكْلِيْفِ يَكُلِفُ وَاللَّهُ عَنْ المُكَلِّفِ النَّكُلِيْفِ وَرَفْع أَسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ أَنْ كَلَّفَ؟!

وَالْمَنْعُ كَالرَّفْعِ، وَالنَّفْيُ قَبْلَ التَّشْرِيْعِ كَالإِزَالَةِ بَعْدَهُ، وَلَمْ نَقُلْ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿غد، والصوابُ مَا أَثْبَتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) أي: لا يجد المانعون من النسخ فرقًا بين الأمرين، فإذا سلموا بأحدهما،
 وجب عليهم أن يسلموا بالآخر.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «بين»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) لا زال المُصنَّفُ تَحَلَّلُلهُ في سياقِ الأدلَّةِ العقليَّةِ علىٰ جوازِ النَّسْخِ.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «لِمَ لا جاز» والمثبتُ أنسب للسياق، وزدتُ الفاء، لوَقوع الجملة في جواب (إذا» في قوله: (إذا جاز أن يبتدئ التكليف...».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «مثل»، والصحيحُ ما أثبتُهُ.

«بَدَا لَهُ؛ فَكَلَّفَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يُكَلِّفْ»؛ كَذَلِكَ لاَ يُقَالُ: «بَدَا لَهُ؛ فَأَسْقَطَ العِبَادَةَ بَعْدَ أَنْ كَلَّفَ»!!

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّنَا قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُكَلِّفَ الصَّحِيْحَ عِبَادَةً وَعِبَادَاتٍ عِدَّةً إِلَىٰ أَنْ يَمْرَضَ؛ فَإِذَا جَاءَ المَرَضُ، أَوْ عَرَضَ السَّفَرُ، أَوْ جَاءَتِ العَوَاثِقُ \_ أَسْقَطَ، أَوْ خَفَّفَ، فَبَانَ أَنَّهُ كَلَّفَ حَالَ السَّفَرُ، أَوْ جَاءَتِ العَوَاثِقُ \_ أَسْقَطَ، أَوْ خَفَّفَ، فَبَانَ أَنَّهُ كَلَّفَ حَالَ الصَّحَّةِ إِلَىٰ غَايَةٍ هِيَ المَرَضُ؛ فَكَشَفَتِ العَاقِبَةُ (١) عَنِ الإِسْقَاطِ \_ فِي الصَّحَّةِ إِلَىٰ غَايَةٍ هِيَ المَرضُ؛ فَكَشَفَتِ العَاقِبَةُ (١) عَنِ الإِسْقَاطِ \_ فِي الصَّحَةِ إِلَىٰ غَايَةٍ هِيَ المَرضُ؛ فَكَشَفَتِ العَبَادَاتِ قَبْلَهَا.

وَلَيْسَ يَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ نَوْعُ مَصْلَحَةٍ، وَتَخْفِيفٌ بَعْدَ تَشْدِيْدٍ؛ فَكَذَلِكَ المُغَيِّرُ لِمَصَالِحَ خَفِيَّةٍ تَعُوْدُ إِلَىٰ أَحْوَالٍ يَعلَمُهَا اللهُ مِنَ الأَشْخَاصِ، وَالأَزْمَانِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ المُغَيِّرُ لِلأَحْوَالِ وَالأَزْمَانِ؛ كَمَا هُوَ المُغَيِّرُ لِلأَحْوَالِ وَالأَزْمَانِ؛ كَمَا هُوَ المُغَيِّرُ لِلأَحْوَالِ وَالأَزْمَانِ؛ كَمَا هُوَ المُغَيِّرُ الأَعْذَارِ (٢).

<sup>(</sup>١) المراد بالعاقبة ـ هنا: عند مجيء المرض، وعروض السفر، ومجيء العوائق؛ لأنه حينذاك يُسقِطُ الله في تلك الحال تكليفَهُ بالعبادة أو بالعبادات.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر في هَلْذِه الْإُدَلَّةِ وغيرِهَا مِنْ أَدلَّةِ جوازِ وقُوعِ النَّسْخِ عَقْلًا: «المعتمد» (١/ ٣٥٠)، و«فواتح الرحموت» (٢/ ٥٥ وما بعدها)، و«التبصرة» (ص٢٥٢ - ٢٥٣)، و«إرشاد ٢٥٣)، و«العدة» (٣/ ٧٧٢ ـ ٧٧٣)، و«إرشاد الفحول» (ص١٨٥).

### «فَضلّ

فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ جَوَازِهِ شَرْعًا، وَعَلَىٰ وُتُوعِهِ وَحُصُولِهِ نَقْلًا:

فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ وَقَعَ وَوُجِدَ فِي الشَّرَاثِعِ؛ فَإِنَّ<sup>(۲)</sup> اللهَ مَنْ سُبْحَانَهُ مَ أَمْرَ آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيْهِ، ثُمَّ حَرَّمَ ذَلِكَ فِي شَرَاثِعِ مَنْ بَغْدَهُ، صَلَوَاتُ اللهِ [وَسَلاَمُهُ] عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ<sup>(۳)</sup>.

فَإِنْ تَجَاهَلَ مُتَجَاهِلٌ مِنْهُمْ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ: فَقَدْ / دَلَّ عَلَيْهِ وُجُودُ التَّنَاسُلِ، وَكَثْرَةُ أَوْلاَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَرْضِ سِوَاهُ وَسِوىٰ أَوْلاَدِهِ؛ فَالنَّسُلُ لاَ يَخْلُو مِنْ تَنَاكُحِ أَوْ فُجُورٍ: وَلاَ فُجُورَ كَانَ، وَلَوْ كَانَ، لَمَا خَصَلَ النَّسَبُ وَالإِنْتِسَابُ، وَلأُولِدَ الأَنْبِيَاءُ \_ صَلَوَاتُ اللهِ [وَسَلاَمُهُ] عَلَيْهِمْ \_ مِنْ فُجُورٍ؛ فَثَبَتَ أَنَّهُ مَا كَانَ كَثْرَةُ العَالَمِ \_ مَعَ عَدَمِ مَا أَنْ سُوىٰ آدَمَ وَسِوىٰ أَوْلاَدِهِ - إِلاَ بِتَزْوِيْجِ بَنِيْهِ بِبَنَاتِهِ (٥٠).

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ كَوْنِ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي الشَّرَاثِع (٦): أَنَّهُ كَانَ أَبَاحَ

۲۲۷/ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وَأَنَّ}، والصواب حذَّف الواو؛ كما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿أَنَّ وَلَعَلَ الصَّوَابِ زِيَادَةَ الْفَاءِ؛ لِإِقَامَةُ السَّيَاقِ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: ﴿التبصرةِ﴾ (ص٢٥٢)، و﴿العدةِ﴾ (٣/ ٧٧٣)، و﴿التمهيدِ﴾ (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) لو قال: «من»، لكان أَوْلَىٰ؛ لأنَّ «مَنْ» أسم موصول أكثر ما يُسْتَغْمَلُ في العاقل وقد يستعمل في غير العاقل، أمَّا «ما» فهي أسم موصول تستعمل بعكس «مَنْ»؛ فأكثر أستعمالها لغير العاقل، وقد تستعمل في العاقل، وجاء على ذلك نماذج وشواهد من القرآن والحديث والشعر، يُنْظَر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (١٤٠/١) باب الموصول.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: ﴿العدةِ (٣/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) يعني: الشرائع السابقة علىٰ شريعة محمد ﷺ، وهاذِه الأدلَّة يُخْتَجُّ بها علىٰ=

العَمَلَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ، إِلاَّ فِي شَرِيْعَةِ مُوسَىٰ [الْتَلَيُّلاً](۱)، وَأَجَازَ الخِتَانَ بَعْدَ الكِبَرِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ الْتَلَيِّلاً يَرَى الخِتَانَ بَعْدَ الكِبَرِ بِمَا شَرَعَ اللهُ لَهُ ذَلِكَ؛ فَخَتَنَ نَفْسَهُ كَبِيْرًا(٢)، وَجَاءَ مُوسَىٰ - عَلَىٰ زَعْمِ النَّهُ وَ اللهُ لَهُ ذَلِكَ؛ فَخَتَنَ نَفْسَهُ كَبِيْرًا(٢)، وَجَاءَ مُوسَىٰ - عَلَىٰ زَعْمِ النَّهُ وِ . بِأَنْ يُخْتَنَ الطَّفْلُ يَوْمَ يُولَدُ (٣)، (١) وَزَعَمُوا أَنَّ يَعْقُوبَ جَمَعَ النَّهُ وِ . بِأَنْ يُخْتَنَ الطَّفْلُ يَوْمَ يُولَدُ (٣)، (١) وَزَعَمُوا أَنَّ يَعْقُوبَ جَمَعَ النَّهُ وَتَنْ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ فِي شَرِيعَةِ مُوسَىٰ (٥).

فهاذا نَسْخُ وَاقِعٌ، لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِمَّنْ عَرَفَ السُيَرَ، وَأَقَرَّ بِصِحَّةِ مَا نُقِلَ عَنِ الأَنْبِيَاءِ \_ صَلَوَاتُ اللهِ [وَسَلاَمُهُ] عَلَيْهِمْ \_ وَمَا وَقَعَ لاَ يُمْكِنُ جَحْدُهُ مَذْهَبًا، لكن تَكْذِيْبًا وَجَحْدًا؛ وَذَلِكَ يَسُدُّ عَلَيْنَا بَابَ المَنْقُولِ فِي غَيْرِهِ، وَالْمَنْقُولُ لاَ يُرَدُّ بِالآرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ.

وَمِمًّا يَدُلُّ فِي كِتَابِنَا عَلَى النَّسْخِ، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ، وَيُخْتَجُّ بِهِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ (٢) فِي النَّسْخِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ: قَوْلُهُ ـ تَعَالَىٰ ـ: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي النَّسْمَآءُ ۚ فَلَكُولِيَـنَكَ قِبْلَةُ تَرْضَدُهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وهاذا وَعْدُ

من ينكر النسخ من غير الملّة الإسلامية، وهم اليهود، وسيذكر المصنّف الأدلة من القرآن، يَحْتَجُّ بها علىٰ من خالف في النسخ من أهل الإسلام وأنكر وروده ووقوعه؛ كأبي مسلم الأصفهاني.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٣)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٣)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ولد›، والصوابُ ما أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: (العدة) (٣/ ٧٧٤).

 <sup>(</sup>٥) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يحتج به من خالف»، وأضفت الواو، و«على»؛ حتى يستقيم السياق.

بِالنَّسْخِ، [وَقُولُهُ تَعَالَىٰ](١): ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِ ﴾ ١/٢٧٨ [البقرة: ١٤٤]، وهذا، صَرِيْحُ النَّسْخ (٢)، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَلْهُمْ عَن قِبْلَيْهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٢]، وهذا إِخْبَارٌ عَنِ ٱغْتِرَاضِهِمْ عَلَى النَّسْخِ (٣).

وَقُولُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَيُطْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَمُهُم ۗ [النساء: ١٦٠]، ثُمَّ سَاقَ وُجُوهَ ظُلْمِهِمْ؛ فَقَالَ: ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْبِرًا \* وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ أَبُهُوا عَنْهُ ﴾ الآية [النساء: ١٦٠ ـ ١٦١]، وهذا عَيْنُ النَّسْخ؛ لأَنَّهُ تَحْرِيْمُ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُرِيْدَ بِهِ تَحْرِيْمَ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ (٤)؛ إِذْ لاَ يَقَعُ مُقَابَلَةً لِحَادِثِ أَفْعَالِهِمْ (٥) مَا كَانَ سَابِقًا لأَفْعَالِهِمْ.

فَإِنْ قِيْلَ: "يَحْتَمِلُ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بِالسَّمْعِ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ فِي العَقْل، ۚ وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ نَسْخًا؛ لأَنَّ النَّسْخَ: ۚ رَفْعُ حُكْم شَرْعِيٍّ، لاَ إِزَالَةُ (١) مَا ثَبَتَ بِالْعَقْلِ»:

قِيْلَ: لاَ إِبَاحَةَ وَلاَ حَظْرَ فِي العَقْلِ؛ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلشَّرْع (٧)؛ وَقَدْ

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وَهِلْنَا الصريح نسخ؛، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تفسير الآياتِ في: (تفسير القرآن العظيم) (١/٩٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «العدة» (٣/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) سيقع في كلام المصنف (٣/ ١٢٢) نظير لهذا التركيب، ولكن فيه: «مقابلة لسوء أفعالهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿لإزالةِ ، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) وَهَلْذَا رَاجُعَ إِلَىٰ تَحَقَّيقِ القُولِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحْسَينِ وَالتَّقْبَيْحِ الْعَقْلَيَّيْنِ، وقد سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إليها، مَع العزو للمراجع، فلتراجَعُ: (١/ ٣٣٠ ـ ٣٣٨).

دَلَّلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ فِي أَصُولِ الدِّين (١).

وَلَوْ سَلَّمْنَا (٢) عَلَىٰ قَوْلِ أَبِيَ الحَسَنِ التَّمِيْمِيِّ (٣) - : فَلاَ يَضُرُّ (٤) ؛ لأَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ - خَصَّهُمْ بذَلِكَ (٥).

وَلَوْ عَادَ ذَلِكَ إِلَىٰ إِبَاحَةٍ كَانَتْ فِي العَقْلِ، لَمَا خَصَّ الَّذِيْنَ هَادُوا بِنَلِكَ؛ لأَنَّ قَضَايَا العُقُولِ تَعُمُّ كُلَّ أُمَّةٍ، وَلاَ تَخْتَصُّ اليَهُودَ، وَلاَ أُمَّةً إِلاَّ وَقَدْ حُرِّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا أَبَاحَتْهُ العُقُولُ<sup>(٦)</sup>.

قَإِنْ قِيْلَ: «مَا سَمَّىٰ فَاعِلَ التَّحْرِيْمِ إِلاَّ وَأَضَافَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ لَمُسْخَانَهُ - ، وَإِذَا كَانَ [الْمُبَاحُ](٧) مِمَّا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلَهُ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ تَحْرِيْمَ مَا كَانَ أَبَاحَهُ لَهُمْ أَخْبَارُهُمْ وَعُلَمَا وُهُمْ »:

قِيْلَ: لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الطَّلِيَّاتُ مُبَاحَةً بِإِبَاحَةٍ غَيْرِ (٨) الشَّارِع، لَمَا

<sup>(</sup>١) يعتي: في كتب اللمصنّف الكلامية، ويُنظر: (ص٣٥ ـ ٣٧) من الجُزْءِ الذي حقَّقه الأخ د. موسى القرني.

<sup>(</sup>٢) المراد: لو سلَّمنا أن في العقل إباحةً وحظرًا، على مذهب أبي الحسن التميمي. يُنظر مذهب أبي الحسن التميمي في تحقيق. د. موسى القرني (ص٣٧)، وفي طبعة د/التركي (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر مذهبَهُ (ص٣٧) مِنَ الجزءِ الذي حقَّقه د. موسى القرني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فلا يطر»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) المراد: مَنْ ورَدَ ذكرُهُمْ في الآيةِ السابقة: ﴿فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِيكَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَنَتٍ أُجِلَتَ لَمُنَمَ﴾ [النساء: ١٦٠].

<sup>(</sup>٦) أي: وليس هناك أمة إلا وقد حُرَّمَ عليها بعض مَا أباحته العقول.

<sup>(</sup>٧) زيادة ينتظم بها السياق، وذلك أن التحريم في الآيات مضافٌ إلى الله ﷺ، أما الإباحة والتحليل، فأفعالها مبنيَّةٌ لما لِم يُسَمَّ فاعله؛ مثل مَا في قوله تعالى: ﴿ فَيُظُلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهَمْ مَلْيِبَنَتٍ أُحِلَتَ لَمُهُمْ [النساء: ١٦٠].

<sup>(</sup>A) في الأصل: (عن)، وهو تحريف.

٢٢٨ كَانَتْ مُبَاحَةً؛ فَإِنَّهُ (١) لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَضَعَ إِبَاحَةً وَلاَ تَحْرِيْمًا / مِنْ تِلْقَاءِ
 نَفْسِهِ.

وَ[أَيْضًا] (٢) إِذَا كَانَ مَا أَحَلَّهُ عُلَمَا وُهُمْ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، لَمْ يَقَعِ التَّحْرِيْمُ عُقُوبَةً؛ لأَنَّهُ سَابِقٌ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَلاَ يَكُوْنُ مُقَابَلَةً لِسُوْءِ أَعْمَالِهِمْ التي عَدَّدَهَا ـ سُبْحَانَهُ (٣).

فَإِنْ قِيْلَ: «فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَحَلَّهُ قَبْلُ، وَحَرَّمَهُ فِيْمَا بَعْدُ، بَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُونُ مُقَارِنًا لا مَتَأَخِّرًا؛ فَكَأَنَّهُ كَانَ قَالَ<sup>(٤)</sup>: «أَبَحْتُ لَكُمْ شَحْمَ كَذَا، إِلَىٰ وَقْتِ كَذَا، فَقَدْ حَرَّمْتُهُ عَلَيْكُمْ (٥٠): كَذَا، إِلَىٰ وَقْتِ كَذَا، فَقَدْ حَرَّمْتُهُ عَلَيْكُمْ (٥٠):

قِيْلَ: ظَاهِرُ الكَلاَمِ يُعْطِي أَنَّ التَّحْرِيْمَ كَانَ عَقِيْبَ ظُلْمِهِمْ، وَلَوْ كَانَ مُقَارِنًا لِلَّفْظِ، كَانَ التَّحْرِيْمُ سَابِقًا لِظُلْمِهِمْ (٦٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأنه)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) وهي: الظُّلْمُ، والصَّدُّ عن سبيلِ اللهِ، وأَخْذُ الربا، وأكْلُ أموالِ الناسِ
 بالباطل، وهي المذكورةُ في (سورة النساء) الآيتين (١٦٠ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولو قال: (فكأنه قال)، لكان أولى، لا سيَّما ولفظة «كان» مكتوبةٌ فوق السطر، والسياقُ صحيحٌ بدونها.

<sup>(</sup>٥) أي: من باب بيان الغاية في الكلام، وليس من باب النسخ؛ وهذا هو مراد المعترض في تقرير أعتراضه.

<sup>(</sup>٦) كلُّ هَلَّهِ الْأَسْئَلَةِ \_ حَوْلَ الأَدلَّةِ التي ذَكَرَهَا المصنَّف على جوازِ النسخ شرعًا، ووقوعِهِ نقلًا \_ والإجابةِ عنها: لم أقِف علىٰ مَنْ أورَدَهَا، وهذا دليلٌ علىٰ سَعَةِ عِلْمِهِ كَثَلَلْلُهُ وقوَّة حُجَّته، وطُولِ نَفَسِهِ؛ فإنَّ مَنْ سَبَقَهُ \_ لا سيَّما الشيرازيُّ، وأبو يَعْلَىٰ \_ ومَنْ قارَنَهُ \_ كأبي الخطَّاب \_ لم يَتَطَرَّقوا لها. يُنظر: «التبصرة» (ص٢٥٧)، و«العدة» (٣/ ٧٧٧)، و«التمهيد» (٣٤٤/١).

وَمِنْ ذَلِكَ \_ أَعْنِي: الوَاقِعَ مِنَ النَّسْخِ (١٠ ـ : أَنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ فَرَضَ الوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ثُمَّ نَسَخَ الوَصِيَّةَ بِآيَةِ المَوَارِيْثِ (٢٠)، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّمَ] عِنْدَ نُزُولِ آيَةِ المَوَارِيثِ (٣٠): "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ؛ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (٤٠).

وَنَسَخَ صَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بِصَوْم شَهْرِ رَمَضَانَ (٥).

وَنَسَخَ كُلَّ حَقِّ كَانَ فِي المَالِ: بِالزَّكَاةِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ [وسَلَّمَ]: «لَيْسَ فِي المَالِ حَقُّ سِوى الزَّكَاةِ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) أي: مِنَ الوقائعِ التي وَقَعَتْ في الشرعِ، ووُجِدَتْ في النقلِ علىٰ حُصُولِ النسخ.

<sup>(</sup>٢) وهي الآية رقمُ (١١)، من سورة النّساء.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) خرّجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي أمامة \_ رضي الله عنه .

يُنظر: «مسند أحمد» (٤/ ١٨٦)، مسند أبي أمامة \_ رضي الله عنه، و«سنن أبي داود» (٣/ ١١٤)، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، و«سنن الترمذي» (٤/ ٣٧٦)، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، و«سنن النسائي» (٦/ ٤/ ٢٤٧)، باب إبطال الوصية للوارث، و«سُنن ابن ماجه» (٢/ ٥٠٥)، باب لا وصية لوارث. قال ابن حجر \_ رحمه الله تعالىٰ \_ : «وهو حديث حسن الإسناد»، يُنظَر «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٢)، كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٥) خرّجه البخاري وأحمد وأهل السُّنن، يُنْظَر: «صحيح البخاري» (٣/ ٥٨)، كتاب الصوم، و«مسند أحمد» (٦/ ٢٠، ٥٠)، و«سُنن أبي داود» (٣/ ٣٢٦)، كتاب الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء، و«سُنن الترمذي» (٣/ ١٢٦)، كتاب الصوم، باب ما جاء في الحث على صوم عاشوراء.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في سُننه عن فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ وهو ضعيف، قال النووي: "ضعيف جدًّا"، وقال ابن القطان: "فيه أبو حمزة، =

فَإِنْ قِيْلَ: النَّسَ هَذَا بِثَابِتٍ بِطَرِيْقٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا؛ لأَنَّ صَوْمَ (١) عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ، وَلاَ تِلْكَ الصَّدَقَاتُ، وَلاَ بَيْنَ الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاثِ تَنَافٍ (٢)؛ فَتَكُونَ (٣) آيَةُ المَوَارِيْثِ نَاسِخَةً»:

قِيْلَ: هَاذَا مِمَّا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَكَثُرَ نَاقِلُهُ، وَلَسْنَا نَعْتَبِرُ التَّوَاتُرُ<sup>(٤)</sup>؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ عَلَى النَّسْخِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ<sup>(٥)</sup>، تَعْوِيْلًا التَّوَاتُرَ<sup>(٤)</sup>؛ فَإِنَّ أَمْلِ قُبَاءَ<sup>(٦)</sup>، وَسَنُدِلِّلُ<sup>(٧)</sup> عَلَيْهِ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ / فِي مَوْضِعِهِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>=</sup> ميمون الأعور، وهو ضعيف، وقال ابن حجر: «هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجبٌ للضعف».

يُنظر: «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٧٠)، كتاب الزكاة، باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز، و«التلخيص الحبير» (٢/ ١٦٠)، كتاب الزكاة، باب أداء الزكاة وتعجيلها، و«فيض القدير» (٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بصوم»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تنافي).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيكون»، والأولىٰ ما أثبته ، وقوله: «فتكون» منصوب بعد فاء السببية المسبوقة بالنفي في قوله: «ولا بين الوصية والميراث تناف»؛ فالمعترض ينفي كون آية المواريث ناسخة لآية الوصية.

<sup>(</sup>٤) سبق مثله. يُنْظَر: (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٨٠١ ـ ٨٠١)، و«التمهيد» (٢/ ٣٨٢)، و«الروضة» (ص٨٦)، و«المسوَّدة» (ص٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه في: (١/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿وسندل›، والأولىٰ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الورقة (٢٤٦ وما بعدها) مِنَ المخطوط.

وَآيَةُ المَوَارِيْثِ لاَ يُمْكِنُ جَمْعُهَا وَآيَةَ الوَصِيَّةِ؛ إِذْ لاَ وَصِيَّةَ وَمِيَّةً وَمِيَّةً وَمِيْرَاثَ يَجْتَمِعَانِ عِنْدَنَا<sup>(١)</sup>، بَلْ الوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ (٢).

وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ نَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جُوَىٰكُرُ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢]، وَنَسَخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةً ﴾ [المجادلة: ١٣](٣).

وَلَمْ يَتَحَقَّقُ لِلْمُخَالِفِ عَلَىٰ هَلِهِ الآيَاتِ مَا نَسْتَحْسِنُ إِيْرَادَهُ. فَأَمَّا الدَّلآلَةُ عَلَىٰ إِيْرَادِهِ<sup>(٤)</sup> شَرْعًا . بَعْدَ مَا دَلَّلْنَا عَلَىٰ وُقُوعِهِ شَرْعًا، أَيْضًا . : قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِغَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ ﴿ [البقرة: ١٠٦](٥)،

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «المغني؛ لابن قدامة (٨/ ٣٩٦) كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٢) لِنَهْيِهِ ﷺ عن الوصيَّةِ للوارثِ في حديث: ﴿إِنَّ اللهَ قد أَفْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِّئَةً لِوَارِثِ،، وقد سَبَقَ تخريجُهُ: (٣/ ١٢٣)، ويُنظر: ﴿المغني، (٨/ ٣٩٦) كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٣) صدر الآية: ﴿ مَأْشَنَقُتُمُ أَن تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنَوْنَكُرُ صَدَقَتْ فَإِذْ لَرَ تَغَمَّلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الطَّلَوْءَ﴾ فَأَقِيمُوا الطَّلَوْءَ﴾

ويُنظر: (تفسير ابن كثير) (٢٤٦/٤ ـ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) لعلَّ المرادَ بالإيرادِ ـ هنا ـ: الجوازُ؛ لذكرِهِ الوقوعَ بعده، وهو ما يُسْنِدُهُ السياق، وانظر ما عَنْوَنَ به المصنَّف لهذا الفصل (١١٨/٣)، ويمكن أن تكون الكلمةُ محرَّفةَ عن ﴿إرادته ، ومعناها واضح ظاهر.

<sup>(</sup>٥) ويلاحَظُ أنَّ المصنِّف كَثَلَلَهُ اختار قراءةً: «نَنْسَأُهَا» بنون مفتوحة، ثم ساكنة، بعدها سينٌ مفتوحة، ثم همزة ساكنة، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عَمْرِو البصريِّ، وقرأ بها مِنَ الصحابة: عُمَرُ، وابنُ عبَّاس، وأبيُّ بن كَعْب \_ رضي الله عنهم \_ ومن التابعين : عطاءً، ومجاهد، والنَّخَعِيُّ، وغيرهم \_ رحمهم الله \_ ومعناها: مأخوذ من النَّسَار، وهو: التأخيرُ؛ فيكون المراد : ما =

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةُ مُكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنَرِّكُ
قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ [النحل: ١٠١](١٠.
وهاذا تَصْرِيْحٌ بِجَوَازِ النَّسْخِ عَلَيْهِ \_ سُبْحَانَهُ(٢).

نَشْخُ مِنْ آيةِ الآنَ أو نُؤخِّرْ نَشْخَهَا.

وأمًا قراءة حفص عن عاصم: فهي: (نُنْسِهَا)، فبنونٍ مضمومة، ثم ساكنةٍ، ثم سينٍ مكسورة دون همز، وبهذه القراءة: قرأ بقيَّة القراء، ومعناها: مِنَ النَّسْيان وعَدَمِ الذَّكر، فيكون المراد: ما نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أو نُنْسِكَ إيَّاها فلا تذكُ مَا.

يُنظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢١٩ وما بعدها)، وحجة القراءات؛ لابن زنجلة (ص ١٠٩ ـ ١١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مفتري»، ولم أقِف عليها قراءةً، ولعلَّها مِنَ الرسم الذي سار عليه الناسخُ عند الوَقْفِ على الأسم المنقوص المنوَّن المرفوع، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>۲) يُنظَر في أدلَّة جواز النسخ نقلًا، ووقوعِهِ شرعًا: «المعتمد» (۱/ ٣٧٥)، وهميزان الأصول» (ص٤٠٧)، وهشرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٣)، وهالعضد على ابن الحاجب» (٢/ ١٨٨)، وهالتبصرة» (ص٢٥٢)، وهالمحصول» (١/ ٣٠٠)، وهجمع الجوامع بشرح المَحَلِّق» (٢/ ٨٨)، وهالبحر المحيط» (٤/ ٢٧ وما بعدها)، وهالعدة» (٣/ ٢٦٧ وما بعدها)، وهالتمهيد، (٢/ ٣٤٤). وهالروضة» (ص٣٧)، وهالمسوَّدة» (ص١٩٥)، وهنزهة الخاطر العاطر» (١/ ١٩٨)، وها بعدها).

### «فَضلٌ»

فِي جَمْعِ شُبَهِهِمُ [النَّقْلِيَّةِ عَلَى المَنْعِ مِنَ النَّسْخِ شَرْعًا، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

فَمِنْ ذَلِكَ: مَا حَكَتْهُ اليَهُودُ عَنْ مُوْسَىٰ التَّلَيِّكُمْ أَنَّهُ قَالَ: «شَرِيْعَتِي مُؤَبَّدَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضِ» (١)، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي أَنَّهُ قَالَ: «الْزَمُوا السَّبْتَ أَبَدًا» (٢):

فَيُقَالُ: هَلْدًا مُفْتَعَلُّ عَلَىٰ مُوسَىٰ (٣)؛

وَيُقَالُ: أَوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ لَهُمْ؛ لِيَقْطَعُوا بِهِ الكَلاَمَ، مَعَ مَنْ يَرُوعُهُ هَٰذَا اللَّفْظُ .: ابن الرَّاوَنْدِيِّ (٤)، وَأَنَّهُ أَخَذَ عَلَىٰ ذَلِكَ جِعَالَةً مِنَ النَّهُودِ؛ بِتَسَمَّحِهِ (٥) فِي أَمْرِ الدِّيْنِ؛ بِمَا ظَهَرَ مِنْ خِزْيِهِ (٦) فِي كُتُبِهِ النَّهُودِ؛ بِتَسَمَّحِهِ عَالْمُ فِي أَمْرِ الدِّيْنِ؛ بِمَا ظَهَرَ مِنْ خِزْيِهِ (٦) فِي كُتُبِهِ النَّهُرُدَةِ» (٧)، وَ«الدَّامِغ» (٨).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٥٤)، و«العدة» (٣/٧٧٧)، و«التمهيد» (٢/٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) تُنْظَر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) تُنْظَر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) سبقَتْ ترجمته في: (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) بما قاله من القبائح، قال في «اللسان»: سَمُجَ الشيء بالضم: قَبُحَ؛ إذا لم يكن فيه صلاحة، وقد سمَّجه تسميجًا: إذا جعله سَمْجًا: «لسان العرب» مادة (سمج).

<sup>(</sup>٦) في الْأَصل: ﴿خُزُنهُۥ ولعلَّه تصحيف، والصوابُ ما أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الزمرُّد»، والمشهورُ أنَّ كتابَهُ بعنوان «الزُّمُرُّدَة» بالهاء وهو المثبَتُ في ترجمتِهِ، كما في المراجع السابقة في: (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>A) «الزُّمُرُّدَةُ». و«الدَّامِغُ»: كتابانُ مشهوران لابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ، مشحونان بالإلحادِ والزَّنْدقة.

وَالَّذِي يُوَضِّحُ هَذَا الكَذِبَ: أَنَّ أَحْبَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ أَعْرَفُ مِنْهُمْ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ<sup>(۱)</sup>، وهذا ابن سَلاَم، وَكَعْبُ الأَحْبَارِ، وَوَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ<sup>(۲)</sup>، أَسْلَمُوا لَمَّا رَأُوا عَلاَمَاتِ المَّبْعُوثِ فِي تَوْرَاتِهِمْ [فِيهِ]<sup>(۱)</sup> صَلَّىٰ مُنَبِّهِ<sup>(۲)</sup>، أَسْلَمُوا لَمَّا رَأُوا عَلاَمَاتِ المَّبْعُوثِ فِي تَوْرَاتِهِمْ [فِيهِ]<sup>(۱)</sup> صَلَّىٰ مُنَبِّهِ الله / عَلَيْه وَسَلَّم.

وَقَدْ عُلِمَ مَا فِي التَّوْرَاةِ، المَنْقُولُ إِلَى العَرَبِيِّ، مِنْ ذِكْرِ الأَنْبِيَاءِ؛ أَشِيعْيَا، وَشُمْعُونَ، وَحبقُوق، وَغَيْرِهِمْ (٤) \_ مَا لاَ يُغَادِرُ صِفْتَهُ، وَصِفَةَ أَشِيعْيَا، وَشُمْعُونَ، وَحبقُوق، وَغَيْرِهِمْ

أمًّا «الزُّمُرُّدَةُ»: ففيها إلحاد ونصرة للأعداء وزندقة ، وطَعْن في الموحّدين والنبوّات.

وأما «الدامغ»: ففيه رَدُّ على القرآن، وتشكيكُ في صِحَّتِهِ وآياته، ويَزْعُمُ أَنه باطلٌ، وأنَّ أحكامَهُ وآياتِهِ وما أشتمَلَ عليه، مردودٌ، سبحانَكَ هذا بهتانٌ عظيم!! ولم أقف على هذَيْن الكتابَيْن مطبوعَيْن، وهذا خيرٌ بحَمْدِ الله.

<sup>(</sup>۱) يُنْظَرْ: «التبصرة» (ص٤٥٤)، و«العدة» (٣/ ٧٧٧ ـ ٨ُ٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٢٤٦ ـ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبدِ اللهِ وَهْبُ بنُ منبّهِ الأبناويُّ الصنعانيُّ، مؤرِّخٌ كثيرُ الإخبارِ عن الكُتُب القديمة، يُعدُّ مِنْ طبقةِ التابعين، وُلِدَ بصنعاء سنة (٣٤هـ)، ووَلِيَ القضاءَ بها زمَنَ عمر بن عبد العزيز، أتَّهِمَ بالقَدَرِ، ورجَعَ عنه، وحُبِسَ في كِبَرِهِ وَامْتُحِنَ، قيل: إنه صَحِبَ ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ولازمه ثلاث عشرةَ سنةً، من كتبِهِ: ﴿ وَكُرُ الملوكُ المتوَّجة مِنْ حِمْيَر، وأخبارهم وقصصهم وقبُورهم وأشْعَارهم،، وكتابُ ﴿ قَصَصِ الأنبياء ﴾، و﴿ قَصَص الأخيار ﴾، توفي صنعاء سنة (١١٤هـ).

تُنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (٦/ ٣٥)، و«شذرات الذهب» (١/ ١٥٠)، «الأعلام» (٨/ ١٢٥ ـ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هاؤلاء مِنْ أنبياء بني إسرائيل. يُنْظَر: «البداية والنهاية» (٣١٩/١، ٣١٢)، ويكادُ المجلَّد الأوَّل من هاذا الكتاب يختصُّ بتاريخِ وسِيَرِ أنبياءِ بني إسرائيل.

أُمَّتِهِ، وَصِفَةَ مَكَّةَ فِي أَيَّامِ نُبُوَّتِهِ وَبِعْثَتِهِ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أَعْلاَمِ النَّبُوَّاتِ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ<sup>(۱)</sup>؛ فَأَيْنَ كَانَتْ هَلِهِ الكَلِمَةُ (۱)؟! وَأَيْنَ كَانُوا عَنِ التَّعَلُّقِ بِهَا؟! فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلِ ٱحْتِجَاجُ اليَهُوْدِ الأُولِ بِهَا، عُلِمَ كَانُوا عَنِ التَّعَلُّقِ بِهَا؟! فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلِ ٱحْتِجَاجُ اليَهُوْدِ الأُولِ بِهَا، عُلِمَ أَنَّهَا مُفْتَعَلَةٌ مُحْتَلَقةٌ فِي أَوَاخِرِ الأَمْرِ (۱)، لَمَّا تَجَدَّدَ لِلشَّرِيْعَةِ مِنَ الأُصُولِيِّيْنَ (١٤ مَنْ دَحَضَ كَلِمَتَهُمْ؛ فَأَعْيَاهُمْ النَّظُرُ وَالتَّحْقِيْقُ إِلَىٰ هَذَا الأَصُولِيِّيْنَ (١٤ مَنْ دَحَضَ كَلِمَتَهُمْ؛ فَأَعْيَاهُمْ النَّظُرُ وَالتَّحْقِيْقُ إِلَىٰ هَذَا اللهِ الكَذِبِ؛ طَلَبًا لِمُوازَاةِ قَوْلِهِ ﷺ: «لاَ نَبِيَ بَعْدِي» (٥٠)، وقَوْلِ اللهِ الكَذِبِ؛ طَلَبًا لِمُوازَاةِ قَوْلِهِ ﷺ: (لاَ نَبِيَ بَعْدِي» (٢٠)، وقولِ اللهِ النَّكَذِبِ؛ عَلَيْنَا: ﴿وَعَالَتَمُ النَّيْتِ نَهُ اللَّاحِزاب: ٤٤] (١٠).

عَلَىٰ أَنَّ هَالِهُ الكَلِمَةَ لَوْ ثَبَتَتْ، لَكَانَ لَهَا تَأْوِيْلٌ ظَاهِرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أي: واردٌ في الكلام على علامات النبوةِ والأنبياء، وأحكامِ وأخبارِ النبوَّاتِ مِنْ كتبِ أصولِ الدِّين. يُنْظَر: كتاب «النبوَّات» لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، ويُنظر: «العقيدة الطحاوية» (ص١٤٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) إشارةٌ إلىٰ كلمةِ مُوسَىٰ الطَّيِّلاَ التي يَزْعُمُونها، وهي قوله: ﴿شَرِيعَتِي مؤبَّدةٌ مادامتِ السماواتُ والأرضِ»، وما وَرَدَ عنه: ﴿الزَّمُوا السَّبْتَ أَبِدًا»، وكلَّها من خزعبلاتِهمْ واختلاقاتِهمْ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٥٤)، و«العدة» (٣/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) وهم: علماءُ أصولِ الدِّينِ في المقامِ الأوَّل، ويدخُلُ تَبَعًا علماءُ أصولِ الفقه، واللهُ أعلم!

<sup>(</sup>٥) الحديث مُخرَّج في الصحيحين وغيرهما بلفظ: ﴿إِلَّا أَنْهُ لَيْسَ نَبَيُّ بَعْدَيُّ ، وَلَفْظَ: ﴿وَأَنَا خَاتُمُ النَّبِينِ».

يُنظر: «صحيح البخاري» (٥/٥)، باب خاتم النبيين، واصحيح مسلم، (٤/ ١٧٩٠)، كتاب الفضائل، باب ذِكْر كونه ﷺ خاتم النبيين، واصحيح مسلم، أيضًا (٢٨٢٨/٤)، باب في أسمائه ﷺ.

<sup>(</sup>٦) الآية بتمامها: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا ۚ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ وَلَنكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّتُ نُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ هَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالشَّرِيْعَةِ: التَّوْحِيْدَ وَالْأُصُولَ التِي تُضَافُ إِلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ، وَأَضَافَهَا إِلَيْهِ فِي وَقْتِهِ<sup>(۱)</sup>؛ إِذْ مَنْ مَضَىٰ، وَمَنْ يَأْتِي: لَيْسَ بِخَاصٌ؛ فَهُوَ أَخَصُّ بِالتَّوْحِيْدِ بِحُكْم عَصْرِهِ.

وَيَخْتَمِلُ (٢): «مُؤَبَّدَةٌ مَا لَمْ تُنْسَخُ بِصَادِقٍ مِثْلِي»، وَلَيْسَ هَذِه أُوَّلَ عُمُومٍ خُصَّ بِدَلاَلَةٍ، وَلاَ دَلاَلَةَ آكَدُ مِنَ المُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ ۔ الَّتِي عُمُومٍ خُصَّ بِدَلاَلَةٍ، وَلاَ دَلاَلَةَ آكَدُ مِنَ المُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ ۔ الَّتِي ظَهَرَتْ عَلَىٰ يَدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّم]، وَبَقِيَتْ بَعْدَهُ (٣)، وَلَمْ فَهَرَتْ عَلَىٰ يَدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّم]، وَبَقِيتْ بَعْدَهُ (٣)، وَلَمْ يُحُكَ فِيهَا آغْتِرَاضُ مُعْتَرِضٍ، وَلاَ حَدَّثَ نَاطِقٌ نَفْسَهُ بِمُقَارِنَةِ (٤) سُورَةِ يُحْكَ فِيهَا آغْتِرَاضُ مُعْتَرِضٍ، وَلاَ حَدَّثَ نَاطِقٌ نَفْسَهُ بِمُقَارِنَةِ (٤) سُورَةٍ مِنْ الغُيُوبِ التِي أَخْبَرَ بِهَا، وَالأَمُورِ التِي وَعَدَ بِكَوْنِهَا (٦).

 <sup>(</sup>١) يُنظر: «العدة» (٣/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) وهذا: هو الوجهُ الثاني مِمَّا تحتمِلُهُ كلمتُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: ﴿ العدةِ ١ (٣/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) وتحتمل أن تكون البمقاربة؛ بالباء الموجَّدة بدل النون.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وما أنكشف...» معطوف على قوله: «المعجزات الباهرة» .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر في شبهاتِ المانعين مِنَ النسخ شرعًا، والإجابة عنها: «التبصرة» (٣٤٦ -٣٤٦). و«التمهيد» (٢/ ٣٤٦ -٣٤٨).

# «فَصْلٌ» في شُبهاتِ مَنْ مَنَعَ ذَلكَ عَقْلًا:

[مِنْها:] «إِنَّ تَجُويزَ النَّسْخِ يُؤَدِّي إلىٰ تَجْوِيزِ البَدَاءِ عَلَىٰ اللهِ مُسْخَانَهُ \_ وَالبَدَاءُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ إثْباتُ مَا يُؤدِّي إليهِ، وَاللَّذِي يُوضِّحُ أَنَّ النَّسْخَ عَيْنُ (١) البَدَاءِ هُوَ أَنَّ الآمِرَ بِالشَّيءِ إِذَا نَزَعَ عَنْهُ، وَ أَمَرَ بِضِدِّهِ، أَوْ نَهَىٰ عَنْهُ، إِذَا كَانَ حَكِيمًا، لَمْ يُحْمَلْ نَهْيُهُ عَنِ عَنْهُ، وَ أَمَرَ بِضِدِّهِ، أَوْ نَهَىٰ عَنْهُ، إِذَا كَانَ حَكِيمًا، لَمْ يُحْمَلْ نَهْيُهُ عَنِ الشَّيءِ بعد أَمْرِهِ بِهِ إِلَّا لِمَا عَلِمَه في الثَّانِي مِنْ حَالِهِ، مِمَّا (٢) كَانَ الشَّيءِ بعد أَمْرِهِ بِهِ إِلَّا لِمَا عَلِمَه في الثَّانِي مِنْ حَالِهِ، مِمَّا (٢) كَانَ مُتَعَظِّيًا عَنْهُ حَالَ الأَمْرِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَعْنَى بَانَ لَهُ \_ كَانَ خَافِيًا عَنْهُ \_ كَانَ عَانِيًا عَنْهُ وَيُ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ فَلَا وَجْهَ لِتَجْوِيزِهِ عَقْلًا».

فَيُقَال: إِنَّ الَّذِي أَدَّىٰ بِكُمْ إِلَىٰ اعْتِقَادِ هَلْنَا، اسْتِشْعَارِكُمْ أَنَّه أَرَادَ بِالأَمْرِ (٤)، بِمَا أَمَرَ بِهِ الدَّوَامَ ثُمَّ قَطَعَهُ، فَعَادَ ذَلِكَ بِالبَدَاءِ، فأمًا ما نَقُولُهُ نَحْنُ فَلَا يُفْضِي إلىٰ ذَلِكَ، فَإِنَّا نَقُولُ: إِنَّه أَمَرَ بِمَا أَمَرَ بِهِ، مِنَ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ مَثَلًا، وأرَاد بِهِ إلىٰ مُدَّةٍ عَلِمَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَخْفَاهَا عَنِ المُكَلَّفِيْنَ ٱمْتِحَانًا لَهُمْ وَابْتِلاَءً، وَأَبَانَ عَنْهَا النَّسْخُ (٥)، وَمَا ذَلِكَ إلاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، والصُّواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما»، والصّواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غايبًا»، والصَّواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «الأمر» والأنسب للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) وَهُو النسخ الوارد في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهُمَّا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَائِكِ [البقرة: ١٤٤].

بِمَثَابَةِ خَلْقِهِ لِلْحَيَوانِ صَغِيْرًا، وَالْإِبْتِدَاءِ بِالطَّائِرِ بَيْضَةً، فَلَمَّا كَبَّرَ الحَيَوَانَ، وَأَخْرَجَ مِنَ البَيْضَةِ طَاوُوسًا، أَوْ أَمْرَضَهُ بَعْدَ الصِّحَّةِ، أَوْ أَمْرَضَهُ بَعْدَ الصِّحَّةِ، أَوْ أَمْرَضَهُ بَعْدَ الصِّحَّةِ، أَوْ أَمْرَضَهُ بَعْدَ الغِنَىٰ - لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَدَاءً.

بَلْ نَقُولُ وَإِيَّاكَ: إِنَّهُ كَانَ مِنْ مُرَادِهِ، وَبَانَ مِنْ قَصْدِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ : أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ المَخْلُوقُ عَلَىٰ تِلْكَ الصِّفَةِ بَعْدَ<sup>(١)</sup> زَمَانٍ مَعْلُومٍ، وَوَقَّتَ نَقْلَهُ مِنْ حَالِهِ الأُوْلَىٰ إِلَيْهَا.

وَكَذَلِكَ: لَمَّا لَمْ يُكَلِّفْ، وَلَمْ يُخَاطِبْ بِالْعِبَادَاتِ، ثُمَّ خَاطَبَ لِكُن لَمْ نَقُلْ: "إِنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُخَاطِبِ، وَقَدْ خَاطَبَ؛ فَقَدْ بَدَا لَهُ"؛ لكن يُقَالُ: "إِنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ، وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْخِطَابِ [إِلَىٰ](٢) أَجَلٍ مَعْلُومٍ، يُقَالُ: "إِنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ، وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْخِطَابِ [إِلَىٰ](٢) أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَظْهَرَهُ الخِطَابُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ؛ فَعُلِمَ أَنَّ تَأْخِيْرَهُ بِإِرَادَةٍ وَعِلْم، أَظْهَرَهُ الخِطَابُ فِي الوَقْتِ الثَّانِي - بَعْدَ أَنْ لَمْ يُخَاطِبْ - بِإِرَادَةٍ، لاَ أَنَّهُ بِحَيْثُ كَانَ لاَ يُرِيْدُ الخِطَاب، فَبَدَا لَهُ أَمْرٌ أَوْجَبَ إِرَادَةَ الخِطَابِ». بِحَيْثُ كَانَ لاَ يُرِيْدُ الخِطَاب، فَبَدَا لَهُ أَمْرٌ أَوْجَبَ إِرَادَةَ الخِطَابِ».

وَكَذَلِكَ: إِذَا أَمَرَ المُكَلَّفَ أَمْرًا مُطْلَقًا، ثُمَّ إِنَّهُ أَعَاقَهُ (٣) بِالْمَرَضِ أَوْ المَوْتِ مَ فَإِنَّا لاَ نَقُوْلُ: «إِنَّ ذَلِكَ بَدَاءً»؛ بَلْ أَرَادَ بِأَمْرِهِ لَهُ: العَمَلَ بِهِ إِلَى تِلْكَ اللَّهَاءُ» بَلْ أَرَادَ بِأَمْرِهِ لَهُ: العَمَلَ بِهِ إِلَى تِلْكَ الغَايَةِ التِي حَصَلَتْ فِيْهَا الإعَاقَةُ بِمَا تَجَدَّدَ وَحَدَثَ.

وَكَذَلِكَ: تَغْيِيرُ أَحْوَالِ الدُّنْيَا الكُلِّيَةِ؛ مِنْ جَدْبِ إِلَىٰ خِصْبٍ، وَمِنْ تَوْلِيَةٍ إِلَىٰ عَزْلِ، وَمِنْ غِنَىٰ إِلَىٰ فَقْرٍ، إِلَىٰ أَمْثَالِ ذَلِكَ مِنَ التَّغْييرَاتِ الحَادِثَةِ فِي العَالَم جَمِيْعِهِ؛ فَإِنْ لَمْ تُجَوِّزْ عَلَىٰ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ ذَلِكَ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلىٰ»، والصوابُ الموافق للسياق ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في الأصل: «أعاق».

لِثَلاَّ يُؤَدِّي إِلَىٰ مَا ذَكَرْتَ ـ فَلاَ تُضِفْ هَلْهِ التَّغْييرَاتِ إِلَيْهِ الْأَنَّ أَمْثَالَهَا إِذَا صَدَرَ عَنْ مَخْلُوْقٍ مِنْ آحَادِ الْخَلْقِ مِمَّنْ يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْبَدَاءُ ، كَانَ بَدَاءً (١٠). وَلاَّنَا (٢٠) قَدْ أَجْمَعْنَا (٣) عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ كَشَفَ سُبْحَانَهُ عَنْ مِقْدَارِ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ ، فَقَالَ : «صَلُّوا إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَذَا كَذَا شَهْرًا ، ثُمَّ ٱسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ » ـ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ بَدَاءً ، بَلْ تَوْقِيْتًا وَتَقْدِيْرًا ؛ فَإِذَا أَمَرَ بِالصَّلاَةِ اللَّعْبَةِ الْمَقْدِسِ ، وَلَمْ يُقَدِّرُهَا بِمُدَّةٍ ، لَكِنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحَوُّلِ إِلَى الْكَعْبَةِ نَعْدَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةً (١٤) ، وَهُو مِمَّنْ ثَبَتَ لَي الدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ لَ الْكَعْبَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (١٤) ، وَهُو مِمَّنْ ثَبَتَ لَا بِالدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ لَالْمَوْلِ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (١٤) ، وَهُو مِمَّنْ ثَبَتَ لَا بِالدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ لَا يَكُعْبَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (١٤) ، وَهُو مِمَّنْ ثَبَتَ لَا بِالدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ لَي اللَّكَالِيْفِ بَعْلَمُ مَا يَلِيْقُ بِهِ مِنْ شَيْعًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعْلَمُهُ (٥) لَهُ وَعَلِمَهُ ، وَإِنَّمَا غَطَىٰ عَنَّا الْعَايَةَ ٱمْتِحَانًا وَابْتِلاَءً ، وَالْمَالُ عَلَىٰ مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنْ بَعْدَالُهُ وَلَوْلَ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنْ بَعْدَالِهِ بِأَنْوَاعِ التَّكَالِيْفِ ، فَأَمَّا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَىٰ مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنْ فَكَلاً الْنَاءِ (١٦) وَكُولَ إِللَّهُ الْفَارِةُ وَلَاكُ اللَّهُ الْعَلَامُهُ مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنْ فَكَلَا الْمُولِي مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مَنْ فَكَالِيْفِ مُ اللَّهُ الْكَالِيْفِ مَا لَا يَلِيْقُ بِهِ مِنْ فَكَى مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنْ فَكَلَى مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنْ فَكَى اللّهُ الْوَلَامُ الللّهُ اللّهُ الْعُلَى مَا لاَ يَلِيْقُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللْ

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «إِنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَسَنٌ وَمَصْلَحَةٌ، فَإِذَا نَهَىٰ عَنْ شَيْءٍ، دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَبِيْحٌ وَمَفْسَدَةٌ.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٤).

 <sup>(</sup>٢) لا زالَ المصنّف في سياقِ الجوابِ عن الشُّبْهةِ السابقة للمانعين مِنْ جواز النسخ عقلًا.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: ﴿ العدة » (٣/ ٧٧٤). (٤) يُنْظَر: ﴿ العدة » (٣/ ٧٧٤ ـ ٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) المرادُ ـ والله أعلم ـ أنه ـ سبحانه ـ يَعْلَمُ كُلَّ شيءٍ؛ فلا يقال: إنه يعلم شيئًا بعد أَنْ لم يعلمه، على معنَىٰ: أنه كان خافيًا عليه، حاشاه ـ سبحانه ـ بل يَعْلَمُهُ قَبْلُ وبعدُ وفي الحال، فيه يَعْلَمُ ما كان، وما يكونُ، وما لم يَكُنْ أن لو كان كيف يكونُ؟

<sup>(</sup>٦) ذكر الإمام القاضي أبو يَعْلَىٰ شُبْهَتَهُم، والإجابةُ عنها مختصرةً في «العدة» (٣/ ٧٧٤ ـ ٧٧٤).

1/441

فَلَوْ جَوَّزْنَا النَّسْخَ، لأَفْضَىٰ إِلَىٰ كَوْنِ / الشَّيْءِ جَامِعًا لِلنَّقِيْضَيْنِ (١)؛ فَيَكُونُ حَسَنًا قَبِيْحًا، مَصْلَحَةً مَفْسَدَةً، وَمُحَالٌ ٱجْتِمَاعُ النَّقِيْضَيْنِ (٢) لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ؛ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا» (٣): فَنَقَالُهُ: النَّقِيْضَيْنِ (٢) لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ؛ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا» (٣):

فَيُقَالُ: إِنَّ الذِي نَهَىٰ عَنْهُ بِالنَّسْخِ لَيْسَ هُوَ الذِي أَمَرَ بِهِ عِنْدَنَا؛ بَلْ المَأْمُورُ بِهِ هُوَ الذِي وَرَدَ فِيْهِ النَّهْيُ، المَأْمُورُ بِهِ هُوَ الذِي وَرَدَ فِيْهِ النَّهْيُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ مَا بَعْدَ الغَايَةِ التِي كَشَفَ لَنَا النَّسْخُ أَنَّ الأَمْرَ كَانَ مُقَدَّرًا بِهَا.

عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْءَ الوَاحِدَ لاَ يَكُوْنُ حَسَنًا قَبِيْحًا، مَصْلَحَةً مَفْسَدَةً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَأَمَّا فِي وَقْتَيْنِ وَحَالَيْنِ، فَلاَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ؛ كَالدَّوَاءِ يَكُوْنُ مَصْلَحَةً فِي وَقْتٍ آخَرَ.

وَمَا كَشَفَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ تَوْقِيْتَهُ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا اللَّهِ مَا كَشَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّا اللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّ

هَلْهِه كُلُّهَا أَمُورٌ كَانَتْ حَسَنَةً وَمَصْلَحَةً فِي الوَقْتِ الذِي قَدَّرَهَا بِهِ، وَكَانَتْ بَعْدَ خُرُوج الوَقْتِ غَيْرَ مَصْلَحَةٍ وَلاَ حَسَنَةٍ (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للنقضين»، والصَّواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النقضين»، والصّواب ما أثبتُّه.

 <sup>(</sup>٣) تُنْظَر شُبْهتَهم في: «التبصرة» (ص٢٥٣)، و«العدة» (٣/ ٧٧٥)، و«التمهيد»
 (٣٤٥/٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل كُتِبَتْ: «وأتموا» بالواو، والصوابُ ما أثبتُهُ من المصحف.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر في جواب شبهتهم: «التبصرة» (ص٢٥٣)، و«العدة» (٣/ ٧٧٥)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٦).

وَكَذَلِكَ العُمُومُ مَعَ تَخْصِيْصِهِ (۱): كَانَ الخِطَابُ بِالْعُمُومِ مَصْلَحَةً، ثُمَّ جَاءَ الخُصُوصُ؛ فَكَانَ بَيَانًا لِلْمُرَادِ بِهِ مِنَ الأَعْيَانِ المَخْصُوصَةِ، وَكَانَ البَيَانُ (۲) مَصْلَحَةً أَيْضًا فِي وَقْتِهِ، وَلَمْ يَكُنِ البَيَانُ مَصْلَحَةً أَيْضًا فِي وَقْتِهِ، وَلَمْ يَكُنِ البَيَانُ مَصْلَحَةً فِي وَقْتِهِ، وَلَمْ يَكُنِ البَيَانِ عَنْ مَصْلَحَةً فِي وَقْتِهِ الْبَيَانِ عَنْ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ إِيْرَادِ العُمُومِ (٣)؛ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ تَأْخِيْرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الخِطَابِ (١٤).

وَمِنْهَا: «أَنَّ القَوْلَ بِالنَّسْخِ يُؤَدِّي إِلَى ٱعْتِقَادِ الجَهْلِ؛ مِنْ جِهَةِ أَنَّ المُكَلَّفَ يَعْتَقِدُ التَّأْقِيْتَ، فَإِذَا المُكَلَّفَ يَعْتَقِدُ التَّأْقِيْتَ، فَإِذَا جَاعَتِ الغَايَةُ، بَانَ مَا ٱعْتَقَدَهُ / جَهْلًا، وَالْجَهْلُ قَبِيْحٌ؛ فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ ١ قَبِيْحٌ (٥)؛ فَوَجَبَ تَنْزِيْهُ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ عَنْهُ (٢):

فَيُقَالُ: إِنِ ٱعْتَقَدَ التَّأْبِيْدَ، فَإِنَّمَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ (٧) نَفْسِهِ؛ وَإِلاَّ فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَقِدَ: أَنَّ ذَلِكَ التَّعَبُّدَ إِلَىٰ حِيْنِ يُنْسَخُ؛ لأَنَّهُ إِذَا رَأَىٰ

۲۳۱/ب

<sup>(</sup>۱) هنا: يَسْتَدِلُّ المصنَّف في مَعْرِضِ الإجابة عن شُبهةِ المخالفين ـ بقياسِ النسخِ على التخصيص، في أنَّ كُلاً منهما يحقِّقُ مصلحة، فكما أنَّ تخصيصَ الأزمان الأعيانِ يجوزُ فيه التأخيرُ تحقيقًا للمصلحة، فالنسخُ ـ وهو تخصيصُ الأزمان ـ يجوزُ أن يؤخِّر؛ تحقيقًا للمصلحةِ، والله أعلم. يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٧)، «التمهيد» (٣/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) يعنى: البيان بالتخصيص.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٢)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) سبَقَ إيرادُ المسألة، والخلافِ فيها، وذكرُ المراجع (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) يعني: فالنسخ الذي يؤدِّي إلى الجهل قبيح.

<sup>(</sup>٦) تُنْظَر هاذِه الشبهة في: «التبصرة» (ص٢٥٣)، و«العدة» (٣/ ٧٧٦ ـ ٧٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قبيل».

تَصَارِيْفَ البَارِي فِي الْعَالَمِ، وَاخْتِلاَفَهَا بِحَسَبِ الأَزْمِنَةِ وَالأَشْخَاصِ وَالْمَصَالِحِ ـ لَمْ يَجُزْ لَهُ ٱعْتِقَادُ التَّأْبِيْدِ، بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ، إِلاَّ أَنْ يُسْخَ وَيُرْفَعَ.

عَلَىٰ أَنَّ فِي طَيِّهِ مِنَ التَّعَبُّدِ مَا يُرْبِي عَلَى الجَهْلِ الذِي تُشِيْرُ إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَضْمَرَ مُلاَزَمَةَ التَّعَبُّدِ عَلَى التَّأْبِيْدِ، فَجَاءَ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ، خَصَلَ لَهُ ثَوَابُ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الاَّعْتِقَادِ لاِعْتِنَاقِ الأَمْرِ أَبَدًا، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الاَّنْتِقَالِ مِنَ الفِعْلِ إِلَى التَّرْكِ ؛ تَسْلِيْمًا لِحِكْمَةِ النَّاسِخِ ؛ فَإِنَّ تَغْيِيرَ الأَحْوَالِ مِنْ أَشَقِّ مَا يَكُونُ عَلَى النُّفُوس.

وَلاَّنَهُ بَاطِلٌ بِالاِعْتِقَادَاتِ الحَاصِلَةِ لِدَوَامِ الأَحْوَالِ؛ كَالصَّحَّةِ وَالْغِنَىٰ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ ـ يُزِيْلُ ذَلِكَ بِالفَقْرِ وَالْمَرَض(١).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «لَوْ جَازَ نَسْخُ الأَحْكَامِ، لَجَازَ نَسْخُ الأَحْكَامِ، لَجَازَ نَسْخُ الآَعْتِقَادَاتِ فِي التَّوحِيْدِ، وَمَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللهِ [تَعَالَىٰ] وَمَا لاَ يَجُوزُ، وَجَمِيْعِ مَسَائِلِ الأُصُولِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَصْلَحَةً فِي وَقْتٍ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الأُصُولِ وَالإعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الأُصُولِ وَالإعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الأُصُولِ وَالإعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الْأُصُولِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الْأُصُولِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الْأُصُولِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الْأُصُولِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ، كَذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ وَالْعِبَادَاتِ، (٢):

فَيُقَالُ: وَمَا الجَامِعُ بَيْنَهُمَا؛ حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ هَذَا، لَمْ يَجُزْ هَذَا؟! هذَا؟!

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر في الإجابةِ عَنْ شبهتهم: «التبصرة» (ص٢٥٤)، و«العدة» (٣/ ٧٧٦ ـ ٧٧٧)، «التمهيد» (٢/ ٣٤٨).

 <sup>(</sup>٢) خلاصة شبهتهم: قياسُ النسخِ في الفروعِ على النَّسخِ في الأصولِ؛ فكما لا يجوزُ النسخُ في الثاني لا يجوزُ في الأوَّل. يُنظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٦).

ثُمَّ يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَىٰ مَنْ لاَ يَجُوْزُ التَّغْييرُ عَلَيْهِ، وَلاَ خُرُوجُهُ عَنْ حَالٍ أَوْ صِفَةٍ وُصِفَ بِهَا، إِلَىٰ ضِدِّهَا أَوْ غَيْرِهَا؛ أَلاَ تَرَىٰ خُرُوجُهُ عَنْ حَالٍ أَوْ صِفَةٍ وُصِفَ بِهَا، إِلَىٰ ضِدِّهَا أَوْ غَيْرِهَا؛ أَلاَ تَرَىٰ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَقُوْلَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ : «أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ تَوْجِيْدِي نَهَارًا أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَقُولَ اللهُ لَسُبْحَانَهُ وَجَبَتْ لَهُ الوَحْدَةُ بِدَلاَئِلِ العُقُولِ، وَالتَّنْلِيْثَ»؛ لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَجَبَتْ لَهُ الوَحْدَةُ بِدَلاَئِلِ العُقُولِ، وَالشَّرْعُ لاَ يَرِدُ بِتَجْوِيْزِ مَا وَالسَّرْعُ لاَ يَرِدُ بِتَجُويْزِ مَا أَصَالًهُ أَنَا اللهَ قُلُ (٢) فِي الإِلْهِيَّةِ، وَالشَّرْعُ لاَ يَرِدُ بِتَجُويْزِ مَا أَحَالَهُ أَنَا لاَ يَرِدُ بِإَحَالَةِ مَا جَوَّزَهُ العَقْلُ (٣).

فَأَمَّا الصَّلاَةُ إِلَىٰ جِهَةِ، وَنَقْلُنَا عَنْهَا إِلَىٰ جِهَةِ: فَجَائِزٌ أَنْ تُعَلَّقَ عَلَىٰ زَمَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَتَكُونُ المَصْلَحَةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ: التَّوَجُّهَ إِلَى الجِهَةِ التِي عُلِّقَ التَّوَجُّهُ عَلَيْهَا (٤).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: "إِذَا جَوَّزْنَا عَلَيْهِ النَّسْخَ، لَمْ يَبْقَ لَنَا طَرِيْقٌ نَعْرِفُ بِهِ التَّأْبِيْدَ أَنْ لَوْ أَرَادَ التَّأْبِيْدَ فِي عِبَادَةٍ أَوْ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثاني».

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «أحال».

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ ذِكُرُ المراجع في: (٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) يُنظرُ الجوابَ عن هٰذِه الشبهة ـ مختصرًا ـ في: «العدة» (٣/٧٧٦). وحاصل الجوابِ: عدّمُ التسليمِ بقياسِ الفروعِ على الأصولِ؛ لِعَدَمِ الجامعِ بينهما.

قال أبو يَعْلَىٰ في مَعْرِضِ الإجابَةِ عن شبهتهم هاذِه: "فأمَّا فعلُ التوحيدِ: فلا يخرُجُ عن أن تكونَ المصلحةُ فيه لجميع المكلَّفين، وفي جميع الأوقات؛ يبيِّن صِحَّةَ هاذا: أنه يجوزُ أن يَجْمَعَ بين الأمرِ بالفعلِ الشرعيِّ وبين النَّهْيِ عن مِثْلِهِ بأنْ يقولَ: صَلُّوا هاذِه السَّنَةَ، ولا تُصَلُّوا بعدها، ولا يجوزُ أن يَجْمَعَ بين إيجابِ اعتقادِ التوحيدِ بين النهي عن مِثْلِهِ في المستقبل». "العدة" (٣/ ٢٧٦).

فَيَفْسُدُ عَلَيْنَا بَابُ العِلْمِ بِذَلِكَ ؛ وَفِي ذَلِكَ إِبْطَالُ كَوْنِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ قَادِرًا عَلَىٰ إِعْلاَمِنَا بِالتَّأْبِيْدِ لِبَعْضِ مَا يُرِيْدُ تَأْبِيْدَهُ مِنَ الأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ» (١٠): فَيُقَالُ : بَلْ قَدْ بَقِيَ مَا يُمْكِنُ إِعْلاَمُنَا بِهِ إِرَادَةَ التَّأْبِيْدِ: بِأَنْ يَقُوْلَ: «وَلَسْتُ أَنْسَخُهُ وَلاَ أُغَيِّرُهُ» ؛ كَمَا أَنَّهُ أَعْلَمَنَا فِي حَقِّ نَبِيِّنَا صَلَّىٰ يَقُوْلَ: «وَلَسْتُ أَنْسَخُهُ وَلاَ أُغَيِّرُهُ» ؛ كَمَا أَنَّهُ أَعْلَمَنَا فِي حَقِّ نَبِيِّنَا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّم] بِأَنَّهُ (٢) لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ (٣) ، وَلاَ مُغَيِّرَ لِشَرِيْعَتِهِ ، وَلاَ نَاسِخَ لَهَا.

أَوْ يَضْطَرُّنَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الْأَضْطِرَارِ (٤).

وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّ الخَبَرَ لاَ يَجُوْزُ نَسْخُهُ؛ وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لاَّنَ نَسْخَ الأَخْبَارِ يَعُودُ بِكَوْنِهَا كَذِبًا؛ كَذَلِكَ: وَجَبَ أَلاَّ يُقَالَ بِنَسْخ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي؛ لأَنَّهُ يَعُودُ بِكَوْنِهِ بَدَاءً» (٥):

فَيُقَالُ: أَمَّا ٱسْتِطْرَادُكُمْ بِذِكْرِ البَدَاءِ: فَقَدْ مَضَى الكَلاَمُ عَلَيْهِ (٢)، وَفِيهِ مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ (٧).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٧٦ ـ ٧٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأنه»، والصواب ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٣) كمَّا قال ـ تعالىٰ ـ عنه: ﴿وَخَاتَدَ ٱلنَّبِيِّتَ ثُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقال ﷺ: الآ نَبِيُّ بَعْدِي"، وقد مَرَّ تخريجه: (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر الجواب في: «العدة» (٣/ ٧٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) حاصل شُبْهتِهم: قياسُ الأوامِرِ والنواهي على الأخبارِ؛ فكما لا يجوزُ نَسْخُ الأخبارِ، لأنه يكون كذبًا، فكذلك لا يجوزُ نَسْخُ الأوامرِ والنواهي؛ لأنّه يكونُ ـ بزعمهم ـ بداءً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقد مضى من الكلام عليه»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: (٣/١٠٦).

وَأَمَّا (١) إِلْزَامُكُمْ بِالْخَبَرِ: فَلاَ يَلْزَمُ؛ لأَنَّ الخَبَرَ إِمَّا بِمَاضِ (٢) أَوْ مُسْتَقْبَل، فَالْخَبَرُ بِالْمَاضِي: إِعْلاَمٌ بِمَا كَانَ / وَالْخَبَرُ عَنِ المُسْتَقْبَلِ: ٢٣٢/ب إِعْلاَمٌ بِمَا سَيَكُونُ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ إِخْرَاجُ أَحَدِهِمَا وَمَعَهُ لَفُظٌ يَرْفَعُهُ إِلاًّ وَيَقَعُ مُحَالًا.

> فَنَقُوْلُ: «قَامَ زَيْدٌ أَمْسِ، لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ أَمْسِ»، وَ«قَامَ» وَ«لَمْ يَقُمْ»: مُتَنَافِيَانِ، وَالْمُتَنَافِي لاَ يَجْتَمِعُ لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ، فَلَمَّا ٱسْتَحَالَ أَنْ يَجْتَمِعَ لِزَيْدِ القِيَامُ، وَعَدَمُ القِيَامِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ: لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَجْتَمِعَ ذَلِكَ فِي قَوْلٍ صَحِيْح مُحْكَم، أَوْ نَقُوْلُ فِي المُسْتَقْبَلِ: «يَقُوْمُ زَيْدٌ غَدًا، لاَ يَقُوْمُ زَيْدٌ غَدًا»؛ فهذا أَ أَيْضًا م مُحَالٌ.

> جِئْنَا إِلَىٰ مَسْأَلَتِنَا: لَوْ قَالَ: «اسْتَقْبِلُوا بَيْتَ المَقْدِسِ كَذَا كَذَا شَهْرًا (٣)، ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهُ إِلَى الكَعْبِةِ " لَمْ يَتَنَافَ (١) الأَسْتِقْبَالُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَلاَ الأَمْرُ بهمًا.

> وَمُسْتَحِيْلٌ لِلْحُكْمِ الوَاحِدِ، وَهُوَ: الْأَسْتِقْبَالُ نَفْيٌ وَإِنْبَاتٌ (٥)، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، لِمُكَلَّفَيْنِ مَخْصُوْصَيْنِ؛ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي حَالَيْنِ، نَفْيًا وَإِثْبَاتًا (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأمَّا»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بماضي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "شهر".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يتنافىٰ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نفيًا وإثباتًا».

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر في شُبَهِ المانعين مِنْ جواز النسخ عقلًا، مع الإجابةِ عنها: «التبصرة» (ص٢٥٣ ـ ٢٥٤)، و «العدة» (٣/ ٧٧٤ ـ ٧٧٨)، و «التمهيد» (٢/ ٣٤٥ ـ ٣٤٨).

## «فَصْلٌ»

[فِي كَيْفِيَّةِ وُرُودِ النَّسْخِ فِي القُرْآنِ]:

والنَّسْخُ فِي القُرْآنِ عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَضَرُبٍ:

[الأَوَّلُ](١): نَسْخُ الرَّسْم فَقَطْ.

وَالثَّانِي: نَسْخُ الحُكْم فَقَطْ.

وَالثَّالِثُ: نَسْخُ الرَّسْمُ وَالْحُكُم (٢).

فَأَمَّا نَسْخُ الرَّسْمِ، دُوْنَ الخُكْمِ، فَآيَةُ الرَّجْمِ، وَهِيَ قَوْلُهُ [تَعَالَىٰ]: وَلاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ بِكُمْ، الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِنَّا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، [نَكَالًا مِنَ اللهِ]، والله عَزِيزٌ حَكيمٌ (٣)،

<sup>(</sup>١) هٰذِه إضافةٌ أوردتُها تَبَعًا لما سَلَكَهُ المصنِّف بعدها .

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر في ذلك: «المعتمد» (۱/ ۳۸٦)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۷۸)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۱۸۸)، و «فواتح الرحموت» (۷۳/۲)، و «ميزان الأصول» (ص۹۱۷ وما بعدها)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص۹۰۹)، و «العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۱۹۹۶) و «المستصفىٰ» (۱/ ۱۲۳)، و «المحصول» (۱/ ۳/۲۸)، و «البحر المحيط» (۱/ ۳/۲)، و «العدة» (۳/ و «البحر المحيط» (۱/ ۳/۱)، و «العدة» (۳/۱)، و «البحر المحيط» (۱/ ۳/۱)، و «المسوَّدة» (ص۸۹۱)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۵۱)، و «إرشاد الفحول» (ص۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) ورَدَ بعضُ أَلفَاظِ هَلْدِه الآيةِ في الصحيحَيْنِ، والسُّنن، وغيرهما، وصدرُهَا ﴿ وَلا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم ﴾ في صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحُبْلَىٰ من الزنا إذا أحصنت. "صحيح البخاري مع الفتح» (١٤٤/١٢).

وقولُهُ: «الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا»: لم أجدُها في الصحيحَيْنِ ولا في أحدهما؛ كما نبَّه عليه الحافظُ ابن حجو تَخَلَّلُهُ في «الفتح» (١٢/ ١٤٣).

وقوله: «نكالًا من الله والله عزيز حكيمٌ»: لم أُجدْهَا في الصحيحَيْنِ ولا في=

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ (١) فِي صَوْم كَفَّارَة اليَمِيْنِ (٢).

فَهَذَانِ نُطْقَانِ، نُسِخًا وَبَقِيَ حُكْمُهُمَا، الرَّجْمُ فِي حَقِّ المُحْصِنَيْنِ إِذَا زَنَيَا (٣)، وَالتَّتَابُعُ فِي صَوْم الأَيَّام الثَّلاَئَةِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِيْنِ.

(١) وهي: قرَّاءةُ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، وَأُبيٌ بنِ كَعْب ـ رضي الله عنهما ـ وهي قراءةٌ شاذَّة.

يُنظر: «تفسير ابن جرير» (١٠/ ٥٥٩)، و«تفسير ابن كثير» (٢/ ٩١)، وانظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (١/ ٧٧)، وانظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ١٤٨)، و«التمهيد» (٢/ ٣٦٧).

(٢) في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّهْوِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَنْهُۥ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوَتُهُمْ أَو تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَذ يَجِدْ فَعِدِيامُ ثَلَاثَةِ أَيامِ ﴾ [المائدة: ٨٩]

(٣) كما رَجَمَ رسولُ اللهِ ﷺ ماعزًا والغامديَّةَ وأَليهوديَّيْنِ، ولقوله ﷺ: ﴿وَالثَّيْبُ مِالثَّيْبِ الثَّيْبِ عِللَّهُ مَا ثَهُ وَالرَّجْمُ ﴾، خرَّجه مسلم عن عبادة بن الصامت ﷺ.

يُنظر: (صحيح مسلم) (١٣١٦/٣)، كتاب الحدود، باب حدّ الزنا.

ويُنظر: ﴿التلخيص الحبيرِ ﴾ (١/٤)، كتاب حدّ الزنا.

ويُنظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٥٥)، وانظر ما سبق (٣/ ٨٨)؛ ففيها تخريجُ بعض الأحاديثِ الواردةِ في ذلك.

أحدهما؛ لكن أخرجها البيهة في «السنن» (٨/ ٢١١) من حديث أبي بن كعب. وفي الأصل حذفت «نكالًا من الله»، فأثبتها؛ لورودها في المراجع الحديثية. يُنظر: «صحيح البخاري» (٨/ ٣٠٠)، كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، و«صحيح مسلم» (٣/ ١٣١٧)، كتاب الحدود، باب رجم الثيب الزاني، و«موطأ» مالك (٢/ ٨١٨)، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، و«مسند أحمد» (٥/ ١٨٣)، و«سنن أبي داود» (٤/ ١٤٣)، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٩/٤)، كتاب الحدود، باب باب الرجم، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٥٣)، كتاب الحدود، باب باب الرجم، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٥٣)، كتاب الحدود، باب الرجم.

وَأَمَّا مَا نُسِخَ حُكْمُهُ، وَبَقِيَ رَسْمُهُ: فَمِثْلُ<sup>(۱)</sup> قَوْلِهِ ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمُ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مِّتَدَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، وَقَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] (٢).

1/144

نُسِخَتِ الأُوْلَىٰ ـ الاِعْتِدَادُ بِالْحَوْلِ / وَرَمْيُ البَعْرَةِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْبَعْرَةِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَعَشْرِ<sup>(٣)</sup> ـ وَنُسِخَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِآيَةِ الْمَوَارِيْثِ (٤٠).

وَأَمَّا [نَسْخُ]<sup>(٥)</sup> الرَّسْمِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا، فَهُوَ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا . : "عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْدُوْدَاتٍ، نُسِخْنَ بِخَمْسٍ رَضِيَ الله عَنْهَا . : "عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْدُوْدَاتٍ، نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْدُومَاتٍ، وَمَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهِيَ مِمَّا يُتْلَىٰ فِي القُرْآنِ، (١)، وَلَيْسَ لَنُا فِي القُرْآنِ، (مَا لَكُحُمُ الذِي هُوَ لَنَا فِي المُصْحَفِ: "عَشْرُ رَضَعَاتٍ، مَسْطُوْرَةٍ، وَلاَ الحُحُمُ الذِي هُوَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مثل)، وأضفت الفاء؛ لدخولها في جواب (أمَّا)..

 <sup>(</sup>٢) والآية بتمامها: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ۚ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِمَنْيِنِ وَالْأَفْرِينَ بِالْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُنْقِينَ ۞ ﴾، وانظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٢١١).

 <sup>(</sup>٣) كما في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَيَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرْبِمَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ والسياق يقتضي ما أشهر وعشرا »، والسياق يقتضي ما أثبتُهُ. يُنظر: «العدة» (٣/ ٧٨١).

<sup>(</sup>٤) وهي آية [١١ ـ ١١] من سورة النساء، وبقوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقَّهُ؛ فَلاَ وَصِيئةً لِوَارِثِ، وقد سَبَقَ تخريجه في: (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٦) خرَّجه مسلم وأهل السُّنن، وصدره «كان فيما أنزل علىٰ رسول الله ﷺ عشر رضعات...) الحديث.

التَّحْرِيْمُ مُتَعَلِّقًا عَلَيْهَا (١).

وَالسُّوْرَةُ التِي ذُكِرَ أَنَّهَا كَانَتْ كَسُوْرَةِ الأَخْزَابِ، وَكَانَ فِيْهَا: ﴿ لَوْ الشَّوْرَةُ اللَّهُ وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ - أَنَّ لاَبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَب، لاَبْتَغَىٰ إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ - وَرُوِيَ: جَوْفَ - ابن آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ (٣) وَلاَ نَعْلَمُ أَكَانَ فِيْهَا حُكْمٌ، أَمْ كَانَتْ قِصَصًا وَمَوَاعِظَ وَآدَابًا (٣)؟

فهاذِه جُمْلَةً لاَ يُسْتَغْنَىٰ عَنْ ذِكْرِهَا.

وَذَهَبَ قَوْمٌ: إِلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ قِسْمٌ مِنْهَا، مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ فِي جَوَازِ النَّسْخِ فِي الجُمْلَةِ، وَالَّذِي مَنْعُوا مِنْهُ: نَسْخُ الرَّسْمِ مَعَ بَقَاءِ الحُكْمِ (٤).

يُنظر: اصحيح مسلم، (٢/ ٧٥٠)، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، واسنن أبي داود، (٢٢٣/٢)، كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، واسنن الترمذي، (٣/ ٤٥٥)، كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، واسنن النسائي، (٦/ ٨٣/١)، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، واسنن ابن ماجه، (١/ ٦٢٥)، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان.

<sup>(</sup>١) يُنظَر: (العدة) (٣/ ٧٨٧ ـ ٧٨٣).

<sup>(</sup>۲) خرَّجه مسلم في (صحيحه) (۲/ ۷۲۰) كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم ودايين لابتغلي ثالثًا. وانظر (شرح النووي على مسلم) (۷/ ۱٤٠)، كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿وآدابٍ٩.

<sup>(</sup>٤) وَهُو قُولُ طَائِفَةٍ مِنَ المعتزلة. يُنْظُر: «المعتمد» (٢/ ٣٨٦)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤١)، و«التمهيد» (٣٦٨/٢)، و«الروضة» (ص٧٤)، و«المسؤدة» (ص١٩٨)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٥٨).

### «فَضلٌ»

فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ جَوَازِ نَسْخِ الرَّسْمِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ: وَهِيَ: أَنَّ الحُكْمَ قَدْ يَثْبُتُ<sup>(١)</sup> لا بِقُرْآنِ، وَالقُرْآنُ قَدْ يَثْبُتُ خَالِيًا مِنَ الأَحْكَام.

فَالأَخْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قَدْ ثَبَتَتْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّم]، اللهِ عَلَيْهِ إللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السُّنَنُ المَرْوِيَّةُ عَنْهُ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ [وسَلَّم] فِي الأَحْكَامِ، وَالتَّلاوَةِ المُجَرَّدَةِ عَنِ الأَحْكَامِ: الله عَلَيْهِ [وسَلَّم] فِي الأَحْكَامِ، وَالتَّلاوَةِ المُجَرَّدَةِ عَنِ الأَحْكَامِ: القَصَصُ، وَذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَصِفَةُ القِيَامَةِ.

وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّسْمِ وَالحُكْمِ مُنْفَصِلًا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ أَحَدِهِمَا وُجُودُ الآخِرِ، صَارَا<sup>(٢)</sup> كَالعِبَادَتَيْنِ، وَالحُكْمَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ؛ يَجُوزُ نَسْخُ أَحَدِهِمَا مُنْفَكًا عَنْ نَسْخِ الآخِرِ، فَيُنْسَخُ (٣) أَحَدُهُمَا، وَلا يُنْسَخُ الآخَرُ<sup>(٤)</sup>.

فَإِنْ قِيلَ: «الحُكُمُ مَعَ التَّلاوَةِ كَالتَّنْبِيهِ مَعَ الخِطَابِ<sup>(٥)</sup>، وَالدَّلِيلِ ٢٣٣/ب مَعَ النَّطْقِ<sup>(٦)</sup>، وَالعِلَّةِ مَعَ المَعْلُولِ، وَلا يَجُوزُ / أَنْ يُنْسَخَ الخِطَابُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قد ثبت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صار» والصواب ما أثبتُهُ، والمراد: الرسمُ والحُكُم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: النسخ).

 <sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «العضد على ابن الحاجب» (٢/ ١٩٤)، و «العدة» (٣/ ٧٨٢)،
 و «التمهيد» (٢/ ٣٦٨)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) المرادُ: أنَّ الحكمَ مَعَ التلاوةِ كَدَلالةِ الموافقةِ مَعَ النصِّ، قرآنًا أو سُنَّةً.

<sup>(</sup>٦) توضيحُهُ: أنَّ الحكمَ مع التلاوةِ كدليلِ الخطابِ، وهو مفهومُ المخالفة، مَعَ المنطوق.

وَيَبْقَىٰ دَلِيلُهُ، وَلا التَّنْبِيهُ وَيَبْقَىٰ حُكْمُهُ وَأَوْلاهُ، وَلا العِلَّةُ وَيَبْقَىٰ حُكْمُهُ وَأَوْلاهُ، وَلا العِلَّةُ وَيَبْقَىٰ حُكْمُهُا؛ كَذَلِكَ الرَّسْمُ مَعَ حُكْمِهِ (١٠):

فَيُقَالُ: مَعْنَى الدَّلِيلِ: هُوَ مَا ٱسْتَفَدْنَاهُ مِنْ مَعْنَىٰ تَعْلِيقِ الحُكْمِ عَلَىٰ أَحْدِ وَصْفَيِ الشَّيْءِ، وَالتَّنْبِيهُ: مَا ٱسْتَفَدْنَاهُ مِنْ فَحْوَاهُ(٢)، وَمِنَ المُحَالِ: أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ عَنْ [غَيْرِ](٣)نُظْقِ.

وَأَمَّا الحُكُمُ: فَبِخِلافِ<sup>(٤)</sup> ذَلِكَ؛ لَأَنَّهُ إِذَا رُفِعَتِ الآيَةُ مِنَ المُصْحَفِ، لَمْ تَخْرُجْ عَنْ أَنْ تَكُونَ مِمَّا خُوطِبَ [بِهِ]<sup>(٥)</sup>، وَالحُكْمُ قَدْ يَثُبُتُ بِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا.

وَقَدْ يَرِدُ فِي الْأَخْبَارِ: «يَقُولُ اللهُ [تَعَالَىٰ]: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَلَّا لَهُ الْكَبْرِيَاءُ وَلَاللَّا اللهُ اللَّالَ اللهُ اللَّالَ اللهُ اللَّالَ اللهُ الكَبْرِيَاءُ

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «شرح العضد» (۲/ ۱۹۶)، و«التمهيد» (۲/ ۳۲۸)، و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵۵۸).

 <sup>(</sup>۲) وهو: مفهومُ الموافَقَةِ، ويسمَّىٰ: تنبيهًا، ويسمَّى: الفحویٰ: أي: فحوی الخِطَاب. يُنْظَر ما تقدَّم في: (٤٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) إضافة ليست في الأصل يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بخلاف)، وزدت الفاء؛ لوقوعها في جواب (أمًّا».

<sup>(</sup>٥) هٰلهِ إضافة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٦) الحديث خرَّجه مسلم، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة ﷺ بدون لفظة: «فليظنَّ بي خيرًا».

يُنظر: «صحيح مسلم» (٤/ ٢٠١١)، كتاب الذِّكْر، باب الحث على ذكر الله تعالى، و«مسند أبي هريرة ﷺ، و«سنن الترمذي» (٥/ ٢٠١)، كتاب الدعوات، باب في حسن الظنّ بالله ﷺ، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ١٢٥٥)، كتاب الأدب، باب فضل العمل.

رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي؛ فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا، قَصَمْتُهُ (١٠)، وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: «يَقُولُ اللهُ [تَعَالَىٰ]: «أَنَا أَغْنَىٰ الأَغْنِيَاءِ عَن الشَّرْكِ (٢٠).

وَالسُّنَنُ<sup>(٣)</sup> فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنَا، وَلا يَجُوزُ<sup>(٤)</sup> لَهَا حُكْمُ القُرْآنِ<sup>(٥)</sup>، وَتَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الأَحَادِيثِ.

كَذَلِكَ آيَةُ الرَّجْمِ إِذَا نُسِخَ رَسْمُهَا، فَإِنَّمَا تُرْفَعُ عَنِ المُصْحَفِ؛ قَالَ عُمَرُ: «لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ، لَكَتَبْتُهَا فِي حَاشِيةِ المُصْحَفِ» (٦).

<sup>(</sup>١) خرَّجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة \_رضي الله عنهما \_ ولفظه: «العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبتُه».

يُنظر: «صحيح مسلم» (٢٠٢٣/٤)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «الأغنياء»، والذي وَقَفْتُ عليه في المراجع الحديثيّة: «الشركاء»؛ يُنْظَر: «صحيح مسلم» (٢/ ٢٢٨٩)، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، باب تحريم الرياء، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ١٤٠٥)، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة.

ويُنظر: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (١٠/ ٢٢١)، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولسنن».

<sup>(</sup>٤) كَذَّا في الأصل، ولو قال: ﴿لا يجعلُ، لكان أولىٰ.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: والبحر المحيط؛ (١٠٦/٤)، ووشرح الكوكب المنير؛ (٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) قولُ عُمَرَ ﷺ هذا: جاء في سياق خطبته التي خطبها الناس، وبيَّن فيها أمورًا من الدِّين، ومنها: الرجم، وفيها: إن الله بعث محمدًا نبيا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها... ولولا أني أخشى أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لأثبته في حاشية المصحف، وأصل الحديث في الصحيحين وآخره في الترمذي والبيهقي.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ نَسْخِ الرَّسْمِ: رَفْعُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ قُرآنًا، وَلَيْسَ بِخُرُوجِهَا عَنْ كَوْنِهَا قُرْآنًا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا صَالِحَةً لِلْحُكْمِ؛ كَالسُّنَنِ كُلُّهَا.

وَلْأَنَّهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ [وسَلَّم] رَجَمّ (١)، فَاسْتَدَمْنَا الحُكُمّ بِفِعْلِهِ، وَفِعْلَهُ صَالِحٌ لِلإِيْجَابِ؛ فَقَدْ بَانَ بِذَلِكَ: أَنَّ الحُكْمَ مَا بَقِيَ بَعْدَ زَوَالِ مُوْجِبِهِ، لَكُن بَقِيَ بِدَلالَةٍ صَالِحَةٍ لا بْتِدَاءِ الحُكْمِ بِهَا، وَنَحْنُ لَمْ نَضْمَنْ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ الحُكُمَ الذِي مَا ثَبَتَ إِلاَّ بِالآيَةِ، بَقِيَ بَعْدَهَا قَائِمًا بِنَفْسِهِ؛ وَإِنَّمَا ضَمِنًا بَقَاءَ الحُكُم بَعدَ نَسْخِ الآيَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ بِنَفْسِهِ؛ وَإِنَّمَا ضَمِنًا بَقَاءَ الحُكُم بَعدَ نَسْخِ الآيَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ نَشْخِهَا نَسْخَهُ؛ لِمَا بَيْنًا مِنْ أَنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ يَجُوزُ أَنْ يُجَدِّدَ عِلَّةَ الحُكْمِ (٢).

ينظر: «صحيح البخاري» (٨/ ٣٠١) كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، و«صحيح مسلم» (٣٠١/٣)، كتاب الحدود، باب رجم الثيّب الزاني، و«سنن الترمذي» (٤/ ٢٩)، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، و«سنن البيهقي» (٨/ ٢١٣)، كتاب الحدود، باب ما يُستدلُّ به على أن جلد المائة ثابت على البِحْرين الحرَّين... إلخ.

<sup>(</sup>١) سبق العزو في: (٣/ ٨٨)، ويُنظر كذلك: (٣/ ١٦٠ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر في الإِجابة عن أعتراضهم: «شرح العضد» (۲/ ١٩٤)، و«التمهيد» (۲/ ٣٦٨)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٥٨ ـ ٥٥٩).

### فَضلُ

[فِي حُكْمِ مَسِّ المُحْدِثِ، وَتِلاوَةِ الجُنْبِ، لِمَا نُسِخَ رَسْمُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ]:

1/448

وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ / يَمَسَّهَا المُحْدِثُ، أَوْ يَتْلُوهَا الجُنُبُ؟: يَخْتَمِلُ: أَلاَّ يَجُوزَ، وَتَبْقَىٰ حُرْمَتُهَا؛ كَبَيْتِ المَقْدِسِ: نُسِخَ كُوْنُهُ قِبْلَةً، وَحُرْمَتُهُ بَاقِيَةٌ.

وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ تَبْقَىٰ حُرْمَتُهَا المَذْكُورَةُ؛ كَمَا لَمْ تَبْقَ حُرْمَةُ كَتْبِهَا فِي المُصْحَفِ. المُصْحَفِ.

وَهِيَ أَشْبَهُ شَبَهًا بِالحِجْرِ<sup>(۱)</sup>: فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ البَيْتِ، وَهَمَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّم] أَنْ يَرُدَّ قَوَاعِدَ البَيْتِ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>؛ كَمَا هَمَّ [عُمَرُ

<sup>(</sup>١) الحِجْرُ، بكسر الحاء، وسكونِ الجيم هو: حَطِيمُ الكعبة، وهو المُذَارُ بالبيتِ، كأنه حِجْرُهُ مِمَّا يلي المِثْعَب (الميزاب).

وكان الحِجْرُ من البيتِ، لكن لمَّا قصَّرَتِ النفقةُ علىٰ قريشٍ، أضطروا إلىٰ تَرْكِ بنائِهِ منه، وقد هَمَّ النبيُّ ﷺ أَنْ يَرُدَّ الحِجْرَ إلى البيتِ ويَبْنيَهُ علىٰ قواعدِ إبراهيم، ومنعُهُ مِنْ ذلك خشيةً حصولِ فِثْنَةِ لقريش.

يُنظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٢/ ٢٢١)، «معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع» لِلْبَكْري (١/ ٤٢٧).

 <sup>(</sup>۲) كما ورَدَ ذلك في حديثِ عائشةً \_ رضي الله عنها \_ : «لولا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو
 عَهْدِ بِكُفْرٍ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةُ، وَلَبَنَيْتُهَا علىٰ قَوَاعِدِ إبراهيمَ... الحديثَ.
 خرَّجه البخاري ومسلم في صَحِيْحَيهِمَا.

يُنظر: (صحيح البخاري) (٢/ ٢٨٧)، باب ما جاء في فضل مكة وبنيانها، واصحيح مسلم؛ (٩٦٨/٢)، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها.

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فِي المُصْحَفِ؛ وهذا يَنْصُرُ الأُخْتِمَالَ الأَوَّلَ: اللّٰهِ فِي المُصْحَفِ؛ وهذا يَنْصُرُ الأُخْتِمَالَ الأَوَّلَ: إِمَّا بِكُوْنِ مَا حَرَّمَهُ يَقْتَضِي الطَّهَارَةَ، فَهِي بَاقِيَةٌ فِي الحِجْرِ (٣). وَإِمَّا بِرَفْعِ [نَفْيِ] (١٤) الحُرْمَةِ عَنِ الطَّهَارَةِ: فَقَدْ أَسْتَوَيَا فِينُهَا؛ فَبِنَاءُ (٥) الحِجْرِ لا يُسْتَقْبَلُ هَوَاؤُهُ، وَلا يُعْتَدُّ بِالصَّلاةِ إِلَيْهِ، بِخِلافِ هَوَاءِ الكَعْبَةِ فِي العُلُوِّ (٦) إِذَا صَعِدَ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ (٧)، وَكَذَلِكَ: لَوْ هُواءِ الكَعْبَةِ فِي العُلُوِّ (٦) إِذَا صَعِدَ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ (٧)، وَكَذَلِكَ: لَوْ هُدِمَتِ العِمَارَةُ (٨)، جَازَ ٱسْتِقْبَالُ هَوَائِهَا (٩)؛ بِخَلافِ الحِجْرِ، وَخُرُوجُ الحِجْرِ عَنْ خَصِيصَةِ القِرَاءَةِ [فِي] (١٠) آيَةِ الحِجْرِ عَنْ خَصِيصَةِ القِرَاءَةِ [فِي] (١٠) آيَةِ

<sup>(</sup>١) هله إضافة لِصِحّة السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كتب»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

 <sup>(</sup>٣) المرادُ ـ والله أعلم ـ : أنَّ ما حرَّمه الشرعُ يقتضي الطهارة؛ فإنها باقيةٌ؛ كما
 بقي في الحِجْرِ كونُهُ من البيت.

<sup>(</sup>٤) هٰذِه إضَافةُ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) حيثُ جَعَلَهُ من البيت، وفي الأصل: ﴿بناءٌ بدون فاء.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر في هالِه المسألة: «المعني» لأبن قدامة، (٢/ ١٠٢) باب ٱستقبال القبلة.

<sup>(</sup>٧) وهو: الجَبَلُ المشهورُ، بلفظِ التصغير، شرقيَّ البيتِ ومُشْرِفٌ عليه، قيل: إنه سُمِّيَ باسمِ رجل مِنْ مَذْحِج، وقيل: من جُرْهُم، كان يكنَّىٰ: أبا قُبيْس؛ لأنه أوَّل من بنىٰ فيه قُبَّة، وقيل: إنَّ آدمَ الطَّيِّلِا كنَّاه بذلك حين آقتَبَسَ منه النارَ من مَرْخَتَيْنِ نزلَتْ من السماء، وكان في الجاهليَّة يسمَّىٰ «الأمين»، وهو أحَدُ الأخشَبَيْنِ، وهو مضربُ المَثَلِ عند العرب في القِدَمِ.
يُنظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿للعمارة).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: «المغني» لابن قدامة، (٢/ ١٠٢) باب أستقبال القبلة.

<sup>(</sup>١٠) هٰلَٰدِه إضافةُ لَيستقيم السياق.

الرَّجْمِ، لا تَنْعَقِدُ بِهَا الصَّلاةُ(١)؛ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ جَوَّزَ قِرَاءَةَ آيَةٍ، غَيْرَ الفَاتِحَةِ(٢).

(١) وهو: قولُ الحنفيَّة، وروايةٌ عن الإمام أحمد.

.(OOA/T)

يُنظر: «فتح القدير» وشرحه لكمال الدِّين محمد بن عبد الواحد (١/ ٢٩٠)، باب صفة الصلاة، ويُنظر: «المغني» لابن قدامة، (١٤٦/٢) باب صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) لكن: يَثْبُتُ بها الحكمُ الذي دَلَّتْ عليه قَبْلَ النسخ. وللنظر في الدَّلالةِ علىٰ جوازِ مَسِّ المُحْدِثِ، وتلاوةِ الجُنُبِ، لِمَا نُسِخَ رسمه وبقي حكمُهُ، يراجع: «العضد على ابن الحاجبِ» (٢/ ١٩٤)، و«البحر المحيط» (١٩٤/٤)، و«التمهيد» (٢/ ٣٦٨)، و«شرح الكوكب المنير»

### «فَضلٌ»

فِي شُبْهَةِ المُخَالِفِ [عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ رَسْمِ الآيَةِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهَا، وَالجَوَابِ عَنْهَا](١):

[قَالُوا: ﴿إِنَّ](٢) الحُكُمَ إِنَّمَا يَثْبُثُ بِالآيةِ، فَإِذَا نُسِخَتْ، لَمْ يَبْقَ حُكْمُهَا بَعْدَهَا، كَمَا لَمْ يَتَخَلَّفِ<sup>(٣)</sup> المَعْلُولُ بَعْدَ زَوَالِ العِلَّةِ، وَالعِلْمُ بَعْدَ زَوَالِ عَالِمِهِ، وَالعَالِمُ عَالِمًا بَعْدَ زَوَالِ عِلْمِهِ»:

فَيُقَالُ: نَحْنُ قَائِلُونَ بِمُوجَبِ هَاذِه الدَّلَالَةِ، وَأَنَّ العِلَّةَ المُوْجِبَةَ لَا يَئْقَى الحُكْمُ بَعْدَهَا؛ كَكُوْنِ المُتَحَرِّكِ مُتَحَرِّكًا، وَكَوْنِ الحَيِّ عَالِمًا: لَا يَئْقَىٰ بَعْدَ زَوَالِ الحَرَكَةِ وَالعِلْم.

فَأَمَّا العِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ـ الَّتِي هِيَ دَلالَةٌ عَلَى الحُكْمِ ـ فَقَدْ (٤) يَبْقَى الحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِهَا ؛ لأَنَّ المَدْلُولَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ بَقَاءُ دَلِيلِهِ (٥) ، وَقَدْ يَخْلُفُ الدَّلالَةَ غَيْرُهَا .

وَيَتَحَقَّقُ مِنْ هَلْدِهِ الدَّلالَةِ: أَنَّهُمْ لا يُخَالِفُونَ فِي المَعْنَىٰ؛ لأَنَّهُمْ: إِنْ قَالُوا: «لا يَبْقَى الحُكْمُ / الذِي لا طَرِيقَ لِثُبُوتِهِ بَعْدَ<sup>(١)</sup> ٢٣٤/ب نَسْخِهَا»: فَصَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) والذين منعوا من ذلك هم طائفةٌ من المعتزلة. يُنْظَر: (٣/ ١٤٣)، هامش رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿بأن ، والمُثبت أنسب للسياق

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «لم يختلف»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قد).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مدلوله»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إلا بعد»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

وَإِنْ قَالُوا: "إِنَّ الرَّسْمَ إِذَا رُفِعَ عَنِ المُصْحَفِ \_ وَقِيلَ لَنَا: "لا تَضَعُوهَا فِي المُصْحَفِ، وَكُونُوا عَلَىٰ حُكْمِهَا"، أَوْ قَامَتْ دَلالَةٌ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ الحُكْمُ بَعْدَ رَفْعِ رَسْمِهَا \_ لَمْ يَثْبُتِ الحُكْمُ " فَهَذَا بَعِيدٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ ؛ إِذْ لَيْسَ الْقَوْلِ ؛ لأَنَّ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ إِثْبَاتَ الحُكْمِ بِغَيْرِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ ؛ إِذْ لَيْسَ القَوْلِ ؛ لأَنَّ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ إِثْبَاتَ الحُكْمِ بِغَيْرِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ ؛ إِذْ لَيْسَ يَخْتَصُّ إِثْبَاتُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ بِالقُرْآنِ (١).

وَلأَنَّ اللهَ ـ تَعَالَىٰ ـ قَالَ فِي النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَفَإِيْنَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَفَإِيْنَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ النَّبَيِّ مَحْوٌ لِرَسْمِهِ، وَلا تَتَعَطَّلُ النَّبِيِّ مَحْوٌ لِرَسْمِهِ، وَلا تَتَعَطَّلُ الأَخْكَامُ بِمَوْتِهِ؛ كَذَلِكَ [مَحْوُ] (٣) رَسْمِ الآيَةِ مِنَ المُصْحَفِ (٤). الأَخْكَامُ بِمَوْتِهِ؛ كَذَلِكَ [مَحُوُ] (٣) رَسْمِ الآيَةِ مِنَ المُصْحَفِ (٤). وَيَصْلُحُ أَنْ نَجْعَلَ مِنَ الجَوَابِ دَلاَلَةً فِي المَسْأَلَةِ (٥).

<sup>(</sup>۱) وهاذا أمرٌ واضحٌ؛ فالأحكامُ تَثْبُتُ بالقرآنِ، وبالسُّنَّة، وبالإجماع، وبالقياسِ، وغيرها. يُنْظُر: «البحر المحيط؛ (١٠٦/٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) هلله إضافةٌ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) حاصلُ هٰذا: قياسُ ما نُسِخَ رسمُهُ وبقي حكمه، على الرسولِ ﷺ؛ فكما أنَّ الرسولَ ﷺ لا تتعطَّلُ الرسولَ ﷺ لم تتعطَّلِ الأحكامُ بموته، فكذلك ما نُسِخَ رسمُهُ لا تتعطَّلُ أحكامُهُ والعملُ به بمجرَّد نسخ رسمه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) يعني: أنه يصلُحُ أن نَجْعَلَ من هَلَذِه الأجوبة السابقة في الرَّدِّ على المانعين، من نسخ الرسم مع بقاء الحكم: يصلح أن نجعل منها أدلَّة لنا في المسألة على قولنا بالجواز: يُنْظَر: «البحر المحيط» (١٠٦/٤ وما بعدها)، و«شرح الكوكب المنير» (٥٥٨/٣).

### «فَضلّ

فِيمَا يُنْسَخُ الحُكُمُ إِلَيْهِ [مِنَ البَدَلِ، وَصُورِ ذَلِكَ]:

فَاغَلَمْ: أَنَّ الحُكُمَ قَدْ يُنْسَخُ إِلَىٰ بَدَلِ<sup>(۱)</sup>؛ كَنَسْخِ الحَوْلِ فِي حَقَّ المُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ<sup>(۲)(۲)</sup>؛ وهذا نَسْخٌ إِلَىٰ بَدَلٍ هُوَ أَيْسَرُ مِنْهُ وَأَخَفُ؛ لِكَوْنِهِ نَسْخَ وَاجِبِ إِلَىٰ وَاجِبٍ<sup>(٤)</sup>.

وَمِثْلُهُ: نَسْخُ القِبْلَةِ إِلَى الكَعْبَةِ<sup>(ه)</sup> نَسْخُ وَاجِبٍ أَيْضًا<sup>(٢)</sup>؛ لكنَّ التَّانِي كَالأَوَّلِ، لَيْسَ فِيهِ تَخْفِيفٌ وَلا تَخْيِيرٌ وَلا تَقْلِيلٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ \_ أَيْضًا \_ : نَسْخُ الصَّوْمَ \_ المُخَيَّرِ بَيْنَ إِيْقَاعِهِ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) وهو قولُ جمهورِ الأصوليَّين، وخالَفَ في ذلك بعضُهُمْ. تُنظر المسألة والخلاف فيها: «المعتمد» (١/ ٣٨٤)، و«شرح العضد» على ابين الحاجب (٣/ ١٩٣٣)، و«البرهان» (٢/ ١٣١٣)، و«المحصول» (١/ ٢/ ٤٧٩)، و«العدة» (٣/ ٧٨٣)، و«التمهيد» (٣/ ٣٥١)، و«الروضة» (ص ٨٢)، و«المسوَّدة» (ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) كما في قولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَثَرَيْمَهُنَ بِأَنْسِهِنَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وعشرا).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ﴿الْعَدَةُ (٣/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٥) كما في قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْعَرَارِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

<sup>(</sup>٦) هَلْذِه صُوَرُ النسخِ إلىٰ بدل، وقد ذكرَها القاضي أبو يَعْلَىٰ مرتَّبةً، فقال: «وما يُنْسَخُ إلىٰ بدلٍ، فعلیٰ أربعةِ أضرُبٍ: نسخُ واجبِ إلیٰ واجب. وواجبِ إلیٰ مباح. وواجبِ إلیٰ ندب. ومحظورِ إلیٰ مباح.

فَأَمَّا وَاجَبٌ إِلَىٰ وَاجِبٍ، فَعَلَىٰ ضَرَبَيْن: وَاجَبَ مَضَيَّق إِلَىٰ مِثْلِه ... وَوَاجِبَ مَخَيَّر إِلَىٰ مَضْيَق ...».

ومثّل لها جميعًا في: «العدة» (٣/ ٧٨٣).

الفِدْيَةِ . فِي حَقِّ الصَّحِيحِ القَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ (١)، نُسِخَ إِلَىٰ صَوْمٍ مُتَحَتِّمٍ لا تَخْيِيرَ فِيهِ (٢)؛ فهاذا نَسْخُ وَاجِبٍ إِلَىٰ وَاجِبٍ، لكن الأَوَّلَ: مُوَسَّعٌ، وَالثَّانِيَ: مُضَيَّقٌ (٣)، وَبَقِيَ عِنْدَنَا . فِي حَقِّ الحَامِلِ وَالمُرْضِع: إِنْجَابُ الفِدْيَةِ لا عَلَىٰ وَجْهِ التَّخْيِيرِ (٤)، بَلْ إِنْ خَافَتْ عَلَىٰ جَنِيْنِهَا أَوْ

يُنظر: (تفسير ابن جرير الطبري) (٣/ ١٨٤)، و(تفسير ابن كثير) (٢١٣/١ وما بعدها)، وانظر: (صحيح مسلم)، بعدها)، وانظر: (صحيح مسلم»، كتاب الصيام، باب نسخ قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكُمُ فِذَيَةً ﴾ (٢/ ٨٠٢).

(٢) وهذا: على القولِ بالنَّسْخ، أي: نسخ الفِدْية في الصوم؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَنَ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْمَسُمِّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وحتَّمه بصوم رمضان؛ وبهذا القول أخَذَ عددٌ من الصحابة، منهم معاذٌ، وابنُ عُمَر، وابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهم ـ ومن التابعين: ابن أبي لَيْلَيٰ، وعَلْقمة، ومن المفسِّرين: ابن جرير الطبريُّ. وذهبَ بعضُ العلماء: إلى أنَّ آية التخييرِ بين الفِدْية والصيامِ مُحْكَمَةً، وليستُ منسوخة، وأنَّها في حَقَّ الشيخ العاجِزِ عن الصيام.

يُنظر المراجع السابقة.

(٣) هذان ضربان للواجب، وهو الواجب الموسَّع، والواجب المضيَّق، ويعضهم يسميِّهما: بالواجب المخيَّر، والواجب المعيَّن.

يُنظر في ذلك: «كشف الأسرار» (١/ ٢٢٠)، و«مختصر ابن الحاجب» (١/ ٢٤١)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ١٠٥)، و«حاشية البَنَّاني» (١/ ١٨٧)، و«العدة» (٣/ ٧٨٣)، و«العدة» (٣/ ٧٨٣)، و«المسوَّدة» (ص٢٦)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ٣٦٩)، و«القواعد والفوائد الأصوليَّة» (ص٧٠).

(٤) يُنْظَر: «المغني» لابن قدامة (٣٩٣/٤)، كتاب الصيام.

<sup>(</sup>١) وذلك: أنه في أُوَّلِ تشريع الصيامِ كان على التخييرِ بَيْنَ الصيامِ والإطعام؛ قال تعالىٰ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وفي قراءةِ ابن عبَّاس: ﴿وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ﴾، وعلىٰ ذلك فيكونُ معناها: أنَّ العاجزَ عن الصومِ لِكِبَرِهِ عليه فديةٌ طعامُ مسكينِ عن كلِّ يوم.

وَلَدِهَا حَالَ الرَّضَاعِ؛ فَلا يَحِلُّ لَهَا الصَّوْمُ، وَعَلَيْهَا الفِدْيَةُ، وَإِنْ لَمْ تَخَفْ، فَلا يَحِلُّ لَهَا الإِفْطَارُ<sup>(١)</sup>.

وَلَنَا: نَسْخُ وَاجِبِ إِلَىٰ مُبَاحٍ، فَالصَّدَقَةُ المُقَدَّمَةُ عَلَىٰ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ''' نُسِخَتْ إِلَىٰ جَوَازِ فِعْلِهَا، وَجَوازِ تَرْكِهَا '''.

وَلَنَا: نَسْخُ وَاجِبٍ إِلَىٰ نَدْبٍ وَوَاجِبٍ؛ كَالْمُصَابَرَةِ فِي الْحَرْبِ، الْوَاحِدُ مِنَّا لِلْعَشَرَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٤) / وَنُسِخَ إِلَىٰ وُجُوبِ مُصَابَرَةِ ١/٢٣٥ أَثْنَيْنِ (٥)، وَنُدِبَ إِلَىٰ مَا زَادَ عَلَى الْآثْنَيْنِ (٦).

وَلَنَا: نَسْخٌ مِنْ حَظْرٍ إِلَىٰ إِبَاحَةٍ، وَهُوَ نَسْخُهُ تَحْرِيمَ الجِمَاعِ وَالأَكْلِ بَعْدَ النَّوْم (٧)، وَنَسَخَهُ بِقَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «المغني» لابن قدامة (٣٩٣/٤)، كتاب الصيام.

 <sup>(</sup>٢) وهي: الواردة في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَاسُوًّا إِذَا نَدْجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ
 خَوْدَكُرُ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُرُ وَأَلْمَهُمُّ فَإِن لَرْ خَيدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المجادلة: ١٢].

 <sup>(</sup>٣) وذلك: في الآية بعدها، وهي قولُهُ تعالىٰ: ﴿ مَأْشَنَقَتُمُ أَنَ لَهُ لَيْكُوا بَيْنَ بَدَى خَتَوْدَكُرَ
 صَدَقَتُو فَإِذْ لَرَ نَفْعَلُوا وَيَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْقَ ﴿ الآية [المجادلة: ١٣].

<sup>(</sup>٤) كما في قولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيُّ كَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن يَسَكُمْ عِشْرُونَ مَسَيْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَيَّيْ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥].

<sup>(</sup>٥) كَمَا فِي قُولُه ـ تَعَالَىٰ ـ فِي الآية بعدها: ﴿ الْنَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمُ ضَمْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمُ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَنْلِبُوا مِائَيَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمُ ٱلْفَ يَغْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الضَكَارِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٦].

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: (تفسير ابن كثير) (٢/ ٣٢٤)، (العدة) (٣/ ٧٨٥).

 <sup>(</sup>۷) وذلك في أوَّلِ الأمرِ في تشريعِ الصيام.
 يُنظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۳۲۰)، و«العدة» (۳/ ۷۸۰)، و«المغني» (۳/ ۳۹۱)، كتاب الصيام.

عَنْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ (١) إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ [البقرة: ١٨٧].

وَمِثْلُ حَظْرِهِ زِيَارَةَ القُبُورِ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ قَالَ: «فَالآنَ زُورُوهَا، وَلا تَقُولُوا هُجُرًا»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا: «وعفا عنكم» إلىٰ قوله: «فالآن باشروهن»، وهي بعدها مباشرة، فلا وَجْهَ لذكر لفظة «إلىٰ قولِه»؛ فحذفتُهَا، كما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) وهو الواردُ في قوله ﷺ: •كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عِنْ زِيَارَةِ القُبُور... الحديث، وسيأتي تخريجُهُ في التعليق الذي يَليه.

<sup>(</sup>٣) الحديث خرَّجه مسلم وأهل السنن والحاكم عن بُريدة ﷺ، وخرَّجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود ﷺ.

وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة، منها ما أورده المصنّف، ومنها: «فلا تقولوا إلا خيرًا»، ومنها: «فإنها تذكّركم الآخرة».

يُنظر الحديث وتخريجه في:

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (٢٩/٢)، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبول والدعاء لأهلها، و«سنن أبي داود» (٢١٨/٣)، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، و«سنن الترمذي» (٣/ ٣٧٠)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٥٠١)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور.

#### «فَضلّ

[فِي جَوَازِ نَسْخِ الحُكْمِ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَأَخَفَّ مِنْهُ، وَحُكْمِ نَسْخِهِ إِلَىٰ أَثْقَلَ مِنْهُ]:

وَيَجُوزُ نَسْخُ الحُكْمِ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَأَخَفَّ مِنْهُ، وَأَثْقَلَ<sup>(١)</sup>؛ وَبِهِ قَالَتِ الجَمَاعَةُ (٢).

(١) هٰذِه الأُوجُهُ مندرجةٌ تحتَ مسألة: «النسخُ إلىٰ بَدَلِه؛؛ فهو لا يخلو مِنْ أن يكون: مساويًا، أو أخَفَّ، أو أثقَلَ:

فإن كان مساويًا أو أَخَفُ: فهو جائزٌ باتفاق، ومثالُ المساوي: نسخُ ٱستقبالِ بيتِ المَقْدِسِ باستقبال الكَعْبة، ومثالُ الأخفُ: ما سبَقَ من آية المصابَرَةِ، وقولِهِ سبحانه: ﴿ الْكُنَ خَفَّنَ اللَّهُ عَنكُمْ ﴾، ومثلُهُ: نسخُ (العدة) بالحولِ مِنْ سَنَةٍ إلىٰ أربعةِ أشهر وعَشَرةِ أيام.

وَأَمَّا النَّسْخُ بِالأَثْقَلِ: فَهُو مَحَلُّ الخُلافِ؛ وبذلك يتحرَّرُ محلُّ النزاع في المسألة. يُنظر: «البحر المحيط؛ (٤/ ٩٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٤٩).

- (٢) وهم: الجمهور. يُنْظُر: «المعتمد» (١/ ٣٨٥)، و«أصول السرخسي» (٢/ ٧٧)، و«كشف الأسرار» (٣/ ١٨٧)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص ٣٠٨)، و«شرح العضد» (٢/ ١٩٣)، و«المحصول» (١/ ٣/ ٤٨٠)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٧)، و«البحر المحيط» (٤/ ٢٩)، و«العدة» (٣/ ٧٨٥)، و«التمهيد» (٢/ ٢٠٣)، و«الروضة» (ص ٢٨)، و«المسوّدة» (ص ٢٠١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٤٥)، و«إرشاد الفحول» (ص ١٨٨).
- (٣) يُنْظَر: والإحكام، لابن حزم (٤/٢٦٤)، وللظاهريَّة مذهبان في مسألة النسخ إلى الأثقل: فذهَبَ جماعةً منهم: إلى الجواز، ومنَعَ منه: آخرون، منهم: أبو بكرِ بنُ داودَ الظاهريِّ. يُنْظَر: المرجع السابق، «البحر المحيط» (٤/ ٩٦)، «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٧)، و«العدة» (٣/ ٧٨٥ ـ ٢٨٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٢).

حَكَاهُ الخَرَزِيُّ<sup>(١)</sup> فِي «مَسَاثِلِهِ»، وَأَنَّهُمْ مَنَعُوا نَسْخَ الأَخَفِّ إِلَى الأَثْقُلُ<sup>(٢)</sup>؛ وَذَهَبَ إِلَيْهِ ابن دَاوُدَ<sup>(٣)(٤)</sup>.

وَلاَصْحَابِ الشَّافِعِيُ وَجْهَانِ؛ كَالمَذْهَبَيْنِ<sup>(٥)</sup>؛ وَوَافَقَنَا الأَكْثَرُونَ لَهُمْ (٦). وَهَافَقَنَا الأَكْثَرُونَ لَهُمْ (٦).

يُنظر: «طقبات الحنابلة» (٢/ ١٦٧)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٨٧ ـ ٨٨)، ودشذرات الذهب، (٣/ ١٣٧).

- (٢)وهكذا نقلَ القاضِي في «العدة» (٣/ ٧٨٥)، ولم أَقِفُ على مسائِلِهِ مطبوعةً، ولعلُّها إملاءاتٌ مِنْ دروسه الخاصَّة، والله أعلم.
- (٣) قولُهُ: «وذهب إليه ابن داود» ورد في الأصل بعد قوله: «كالمذهبين»، وهو سهو، والصواب ما أثبتُهُ، فقد نسب إلى ابن داود المَنْعَ من نسخ الأخف إلى الأثقل: كثيرٌ من الأصوليين، ونسبه إلى ابن حزم ورده؛ كما في «الإحكام» له (٤٦٦/٤).
- (٤) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٥٨)، و«المحصول» (٢/٣/ ٤٨٠)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/٨٨)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٧)، و«البحر المحيط» (٤/ ٩٦)، و«العدة» (٣/ ٧٨٦)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٢).
- (٥) يُنْظَر مذهَبَ الشافعيَّة بوجهَيْه في: «التبصرة» (ص٢٥٨)، و«المحصول» (١/ ٣/ ٨٥)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (٣/ ٨٧)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٧)، و«البحر المحيط) (٤/ ٩٦).
- (٦) نعَمْ! أَكْثُرُ الشافعيَّةِ على القولِ بالجَوَازِ. تُنْظُر المراجعَ السابقة في الفقرتيْن السابقتيْن، وقد نصَّ الزركشيُّ في «البحر المحيط» (٩٦/٤) على: «أنه القولُ الصحيحُ، وهو قولُ الأكثر».

<sup>(</sup>١) هو الفقيه: أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخَرَزِيّ ـ نسبة إلى الخرز وبيعها ـ إمام أهل الظاهر في عصره، أخذ عن القاضي بِشْر بن الحسين. قَدِمَ من شيراز في صحبة الملك عضد الدولة؛ فاشتَغَلَ عليه فقهاء بغداد، قال أبو عبد الله الصيمريّ: ما رأيتُ فقيهًا أنظَرَ منه، ومن أبي حامد الإسفرايينيّ الشافعي. توفي سنة (٣٩١هـ).

وَذَهَبَ قَوْمٌ: إِلَى المَنْعِ مِنْ ذَلِكَ عَقْلًا، وَأَجَازُوهُ سَمْعًا؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَرِذُ(١).

وَقَالَ قَوْمُ: يَجُورُ عَقْلًا؛ لكن السَّمْعَ وَرَدَ بِالمَنْعِ مِنْهُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «البحر المحيط» (٩٦/٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

ولا شَكَّ أنَّ القائلين بِهَذَيْن القولَيْن الأخيرين، هم: مِنَ المانعين منه، إمَّا عقلًا، وإمَّا سمعًا؛ وبذلك يظهر أنهم مِنَ الشافعيَّةِ والظاهريَّة.

# فَضلٌ

نِي أَدِلَّتِنَا [عَلَىٰ جَوَازِ نَسْخ الحُكْم إِلَىٰ أَثْقَلَ مِنْهُ]:

وَكَذَلِكَ: كَانَ الحَدُّ عَلَى الزِّنَى الحَبْسَ فِي البُيُوتِ (اللَّهُ وَالتَّعْنِيفَ، وَاللَّعْنِيفَ، وَالأَذَىٰ بِالشَّيَاطِ وَالتَّغْرِيبِ عَنِ وَالأَذَىٰ بِالشَّيَاطِ وَالتَّغْرِيبِ عَنِ اللَّهَ بِالتَّهْجِينِ (١٤)، وَالرَّجْمِ بِالحِجَارَةِ فِي حَقِّ الثَّيُّبِ (٢٠)؛ وهذا الوَطَنِ فِي حَقِّ الثَّيُّبِ (٢٠)؛ وهذا

<sup>(</sup>١) كما في قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَّيَةٌ طَمَامُ مِسْكِينٍۗ [البقرة: ١٨٤] وقد سَبَقَ إيرادُ المسألة ومراجعها في: (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٨٦)، «التمهيد» (٢/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) قال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ ارْبَسَةً مِن نِسَآبِكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَاسْكُولُونَ فِي الْبُدُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللّهُ لَمُنَ مَيْدِلاً ﴾ [النساء: ١٥].

<sup>(</sup>٤) المراد بالتهجين ـ هنا: التعيير والتقبيح في الكلام، وفي «الصحاح»: «تهجين الأمر: تقبيحه».

<sup>(</sup>٥) قال \_ تعالىٰ \_ : ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾ [النساء: ١٦]. يُنظرِ مادةً (هجِن) من «الصحاح» (٦/ ٢٢١٦)، و«المصباح المنير» (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) ودليلُهُ: حديثُ عبادةَ في «الصّحيح» وغيره: «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مَاثَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، والثّيبُ بَالثّيب جَلَّدُ مَاثَةٍ وَالرَّجْمُ».

يُنظُر: «صحيح مسلّم» (١٣١٦/٣)، كتاب الحدود، باب حدّ الزنا، و «مسند أحمد» (٥/٣١٣، ٣١٧، «مسند عبادة بن الصامت»، و «سنن أبي داود» (٤/ ١٣٤)، كتاب الحدود، باب في الرجم، و «سنن البيهقي» (٨/ ٢٢٣.٢١٠)،=

نَسْخٌ لِلأَسْهَلِ إِلَى الأَكْبَرِ وَالأَنْقَلِ(١).

وَكَذَلِكَ: كَانَ الصَّفْحُ وَالإِغْضَاءُ وَالْعَفْوُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَتْلِ المُشْرِكِينَ كَافَّةً وَقِتَالِهِمْ (٢)، وَهُوَ أَصْعَبُ وَأَشَدُ (٣).

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الأَسْتِنْبَاطِ (٤):

[فَإِنَّ النَّسْخَ قَدْ يَكُونُ لأَجْلِ الأَصْلَحِ، وَكُمْ مِنْ / أَصْلَحَ قَدْ ٢٣٥/ب يَكُونُ بِتَكْلِيفِ الأَنْقَلِ وَالأَشَقِّ !! وَقَدْ يَكُونُ بِالمَشِيئَةِ المُطْلَقَةِ، وَكُمْ يَقَعُ بِهَا الأَنْقَلُ؛ كَمَا يَقَعُ عَنْهَا الأَسْهَلُ!! (٥)

كتاب الحدود، باب ما يُستدلُّ به علىٰ أن السبيل هو جلد الزانيين.
 ويُنظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٥١)، باب حد الزنا.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٨٦)، «التمهيد» (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) كان في أوَّل الإسلام قد شُرِعَ الإمهالُ والعفوُ والإعراضُ؛ كقولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ خُذِ الْمَعْنَوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَغَرِضَ عَنِ الْجُنهِلِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فَهَيْلِ الْكَفِينَ اَتَهِلَهُمْ رُدَيْلًا ﴿ ﴾ [الطارق: ١٧]، ثم نُسِخَ ذلك كلَّه بآياتِ الأَمْرِ بالقتالِ؛ كقولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فَأَقْنُلُوا اللَّمْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ يَكَانَيُّ اللَّهِ الذِينَ مَامَنُوا قَنِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُنَّارِ ﴾ [التوبة: ١٢٣] وغيرها.

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: «التمهيد» (٢/ ٢٥٣)، والسرح الكوكب المنير، (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) بعد أَنْ ذَكَرَ المصنِّفُ الأدلَّةَ النقليَّةَ عَلَىٰ جوازِ النسخِ بالأثقَلِ، شرع ـ هنا ـ في إيراد الأدلَّةِ العقليَّةِ والمستنبطّةِ علىٰ جوازِ ذلك.

<sup>(</sup>٥) توضيحه: أنه على القول بأن التكليف والنسخ يكون لأجل الأصلح: فإن النَّسْخَ إلى الأثقل والأشد قد يكون هو الأصلح؛ كما يكون النسخ إلى الأخفّ كذلك، وعلى القول بأن التكليف والنسخ يكون لأجل المشيئة: فإنَّ النسخ إلى الأثقل يكون عن المشيئة، كما يكون عنها النسخ إلى الأخف والأسهل.

ويُنظر في هذا الدليل: «التبصرة» (ص٢٥٨)، و«العدة» (٣/ ٧٨٧).

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّكْلِيفِ؛ فَيَضُمَّ صَوْمًا إِلَىٰ صَلَّةٍ، وَحَجَّا إِلَىٰ صَوْمٍ، وَيَبْتَدِئَ بِتَكْلِيفِ عِبَادَةٍ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ \_ صَلَّةٍ، وَحَجَّا إِلَىٰ صَوْمٍ، وَيَبْتَدِئَ بِتَكْلِيفِ عِبَادَةٍ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ \_ وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الإِسْقَاطَ رَأْسًا، وَعَدَمَ الإِيْجَابِ: كَانَ بِالإِضَافَةِ إِلَى التَّكْلِيفِ المُبْتَدَإِ أَسْهَلَ، وَالوَاحِدَةُ مِنَ العِبَادَاتِ أَسْهَلُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ التَّكْلِيفِ المُبْتَدَإِ أَسْهَلَ، وَالوَاحِدَةُ مِنَ العِبَادَاتِ أَسْهَلُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَالتَّلاثَةِ (١)، وَقَدْ جَازَ ذَلِكَ \_ فَالرَّفْعُ (٢) لِلأَسْهَلِ وَإِيْجَابُ الأَصْعَبِ: لا يَزِيدُ عَلَىٰ إِيْجَابِ بَعْدَ عَدَمِ إِيْجَابٍ، وَتَزَايُدِ عِبَادَاتٍ عَلَىٰ مَا كَانَ لا يَزِيدُ عَلَىٰ إِيْجَابٍ بَعْدَ عَدَمِ إِيْجَابٍ، وَتَزَايُدِ عِبَادَاتٍ عَلَىٰ مَا كَانَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ مِنَ العِبَادَةِ الوَاحِدَةِ؛ وهاذِه طَرِيقَةُ لا أَنْفِصَالَ عَنهَا (٣).

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الأَثْقَلَ أَكْثَرُ ثَوَابًا، وَكَمَا يَجُوزُ النَّسْخُ إِلَى الأَسْهَلِ؛ لُظْفًا بِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِمْ: يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ إِلَى الأَثْقَلِ؛ لِيُضَاعِفَ لَهُمْ ثَوَابَ الآخِرَةِ، وَالأَغْلَبُ فِي التَّكْلِيفِ (٤٠): إلَى الأَثْقَلِ؛ لِيُضَاعِفَ لَهُمْ ثَوَابَ الآخِرَةِ وَثَوَابِهَا؛ ولهذا يُبْدَأُ بِتَكْلِيفِ مَصَالِحُهُمُ العَائِدَةُ لِدَارِ (٥) الآخِرَةِ وَثَوَابِهَا؛ ولهذا يُبْدَأُ بِتَكْلِيفِ الأَسْهَلِ، وَيُبْدَأُ بِالصَّعْبِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ ـ يُغَيِّرُ مِنْ حَالِ المُكَلَّفِ؛ صِحَّةً إِلَىٰ مَرَضٍ، وَغِنَى إِلَىٰ فَقْرٍ، وَسَعَةً إِلَىٰ ضِيقٍ؛ كَمَا أَنَّهُ يَفْعَلُ بِعَكْسِ ذَلِكَ؛ فَيُوسِّعُ<sup>(٦)</sup> بَعْدَ الضَّيْقِ، وَيُعَافِي بَعْدَ المَرَضِ؛ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من الثانية والثالثة»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) هٰذَا جُوابُ قُولِهِ: ﴿إِذَا جَازِ...، فِي أُوَّلِ الدَّلَيلِ.

<sup>(</sup>٣) يُنظرُ نحوًا من هذا الدليلِ مختصرًا في: «التبصرة» ص٢٥٨، و«العدة» (٣/ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التكلف».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بدار».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فوسع»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

بَلاوِيهِ وَامْتِحَانَاتِهِ؛ كَذَلِكَ فِي بَابِ تَعَبُّدَاتِهِ، وَالكُلُّ ٱمْتِحَانٌ يَتَضَمَّنُ التَّكْلِيفَ بِالطَّاعَةِ لَهُ وَالتَّسْلِيم؛ فَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

ولهاندا أَلْزَمْنَا المُنْكِرِينَ لِلْنَسْخِ، الجَاعِلِينَ لَهُ بَدَاءً: تَغْيِيرَ أَحْوَالِ الشَّخْصِ (١)؛ مِنْ صِحَّةِ إِلَىٰ سَقَمٍ، وَشَبِيبَةٍ إِلَىٰ هَرَمٍ، وَوُجُودٍ إِلَىٰ عَدَمٍ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: (٣/ ١٣٢ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر في أدلَّةِ القائلين بجوازِ النسخِ إلى الأثقلِ: «المعتمد» (١/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦)، و حكشف الأسرار» (٣/ ١٨٧)، و حشرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٨)، و التبصرة» (ص٢٥٨ ـ ٢٥٩)، و المحصول» (١/٣/ ٤٨٠ وما بعدها)، و الإحكام، للآمدي (٣/ ١٣٧ وما بعدها)، و العدة» (٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧)، و التمهيد» (٢/ ٢٥٦)، و حشرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٥٠)، و ارشاد الفحول» (ص١٨٨).

1/147

# «فُصُولٌ»(۱)

فِي شُبُهَاتِ المُخَالِفِ [عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ الحُكْمِ إِلَى الأَثْقَلِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]:

«فَضلّ

فِيْمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنَ السَّمْعِ:

فَمِنْهَا(٢) / قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَوِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اللّهِ اللّهُ أَن يُحَوِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ اللّهِ سَكُنُ صَعِيفًا ﴿ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكُمُ اللّهَ خُفِيفَ؛ لِعِلْمِي بِأَنِّي خَلَقْتُكُمْ ضُعَفَاءَ ﴾ وهذا خَبَرٌ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ التَّخْفِيفَ ؛ لِعِلْمِي بِأَنِّي خَلَقْتُكُمْ ضُعَفَاءَ ﴾ وهذا خَبَرٌ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ بِخِلافِ مُخْبَرِهِ ، وَفِي نَسْخِ الأَخْفُ إِلَى الأَثْقُلِ مَا يُفْضِي إِلَىٰ ذَلِكَ ؛ بِخِلافِ مُخْبَرِهِ ، وَفِي نَسْخِ الأَخْفُ إِلَى الأَثْقُلِ مَا يُفْضِي إِلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَمَا يُفْضِي إِلَىٰ غَيْرِ الجَائِزِ عَلَىٰ اللهِ - سُبْحَانَهُ - : بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ (٣).

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ مَنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وَرَفْعُ الأَسْهَلِ وَتَكْلِيفُ الأَثْقَلِ: غَايَةُ المُسْرِ، الذِي نَفَاهُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ (٤)؛ فَكُلُّ مَذْهَبٍ أَدَّىٰ إِلَىٰ مُخَالَفَةِ خَبَرِ النّهُ مِنْ دُودٌ. البَارِي: بَاطِلٌ مَرْدُودٌ.

وَقَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْهَا }

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فصل»، والأنسب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) هَلَّذِه إضافَةٌ ليتمَّ ترابُطُ السياق.

 <sup>(</sup>٣) يُنظر أستدلالَهُم بالآية في: «المعتمد» (١/ ٣٨٦)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ: «المعتمد» (١/ ٣٨٦)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٣).

إَضَرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِناً ﴿ [البقرة: ٢٨٦]، وَالإِضرُ: الثَّقَلُ (٢) وَالْمِضرُ الذِي حَمَّلَهُ الأَمْمَ قَبْلَهُمْ وَ فَكَيْفَ يَزِيدُ مَا خَفَّفَ (٢) بِهِ عَنْهُمْ فِي شَرِيعَتِهِمْ بِمَا يُثْقِلُ بِهِ عَلَيْهِمْ (١).

وَقَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَدِ مِنْهَا ۖ أَوْ مُنْهِا ﴾ فَضِيلَةً (٥) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِ﴿ خيرٍ مِنْها ﴾ فَضِيلَةً (٥) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِ﴿ خيرٍ مِنْها ﴾ فَضِيلَةً (٥) وَلَانًا اللهُوْآنَ لِا يَتَفَاضَلُ فِي نَفْسِهِ (٦) ، لَمْ يَنْقَ إِلاَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِالخَيْرِ:

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: ﴿رَبُّنَا لَا تَحْمُلُ ﴾، وصحة الآية بالواو، كما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر تفسير الآية في: اتفسير ابن كثير، (١/ ٣٤٠ ـ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكيف يزيد ما خففت» ولعلَّ الصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) أي: على أهل الإسلام.

<sup>(</sup>٥) سواءٌ أكانتْ فضيلةً في اللفظِ، أم في المعنَى، يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٨٧)، و «التمهيد» (٢/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣).

ويُنظر: «تفسير ابن كثير؛ (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) مسألة تفاضل القرآن في نفسه، وكون بعضه أفضل من بعض: فيها قولان مشهوران للمتأخّرين؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: «فمنهم من قال: لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كله كلام الله، وكلام الله صفة له، قالوا: وصفة الله لا تتفاضل؛ لا سيما مع القول بأنه قديم، فإن القديم لا يتفاضل، كذلك قال هؤلاء في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا تَأْتِ بِعَنْدِ مِنْ مَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا تَأْتِ بِعَنْدِ مِنْ مَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا تَأْتِ عِعَالِيْ . وَهُوا بِهُمَا أَوْ وَهُوا بِهِم اللهِ اللهِ عَبْر الآية؛ مثل نفع العباد وثوابهم.

والقول الثاني: أنَّ بعض القرآن أفضل من بعض، وهذا قول الأكثرين من الخلف والسلف؛ فإن النبي ﷺ قال، في الحديث الصحيح في الفاتحة: «إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها»، فنفىٰ أن يكون لها مثل، فكيف يجوز أن يقال: إنه متماثل؟ . . . إلىٰ أن قال: وأيضًا: فإن القرآن كلام الله، والكلام يشرف بشرف [المتكلِّم] وبشرف المتكلَّم به، سواء=

الأَخَفُّ وَالأَسْهَلَ<sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ فِي المُصَابَرَةِ (٢) بَعْدَ إِيْجَابِهَا عَلَى الوَاحِدِ بِعَشَرَةٍ: ﴿ آكَنَ خَفَّنَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال: ٦٦] ؛ وهذا تَصْرِيحٌ بِالنَّسْخِ لِلأَصْعَبِ بِالأَخَفِّ الأَسْهَلِ (٣).

وعلى الصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام: فإنَّ القرآن يتفاضل في نفسه، بخلاف ما زعمه المخالف فيما ذكره المصنِّف، وسيأتي ما يذهب إليه المصنِّف في ردِّه علىٰ هلهِ الشبهة للمخالف (٣/ ١٧٣) من أنَّ التفاضل بين آيات القرآن يرجع إلى الثواب، أو الأصلح، وهلذا ممَّا يردُّه شيخ الإسلام ابن تيميَّة أيضًا، وسيأتي التعليق علىٰ هلذا.

- (١) أي: في العمل بالحكم. يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٧٨٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٣).
- (٢) وهي الواردةُ في الآيتَيْن (٦٥ ـ ٦٦) من سورة الأنفال. وللنظر في تفسيرها يراجع: «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٢٤).
- (٣) يُنْظَر في شبههم: «المعتمد» (١/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦)، و«كشف الأسرار» (٣/ ١٨٨)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٩)، و«التبصرة» (ص٢٥٩)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٨)، و«العدة» (٣/ ٧٨٧ ـ ٧٨٨)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٢ ـ ٣٥٤).

کان خبرًا أو أمرًا؛ فالخبر یشرف بِشَرَفِ المُخبِر، وبشرف المخبِر عنه، والأمر یشرف بشرف الآمر، وبشرف المأمور به، فالقرآنُ \_ وإنْ كان كله مشتركًا في أنَّ الله تكلَّم به \_ لكنْ منه ما أخبر الله به عن نفسه، ومنه ما أخبر به عن خلقه، ومنه ما أمرهم به، [ومنه ما نهاهم عنه]؛ فمنه ما أمرهم فيه بالإیمان، ونهاهم فیه عن الشرك، ومنه ما أمرهم به بكتابة الدَّین، ونهاهم فیه عن الربا، ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه، كوثل هُو الله أحكد عن الربا، ومعلوم أن ما أخبر به عن خلقه؛ كوثبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَّ السورة الإخلاص]، أعظم مما أخبر به عن خلقه؛ كوثبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبُ وَتَبَّ مما أمر فیه بالإیمان وما نهی فیه عن الشرك: أعظم مما أمر فیه بالإیمان وما نهی فیه عن الشرك: أعظم مما أمر فیه بالإیمان وما نهی فیه عن الشرك: أعظم مما أمر فیه بكتابة الدین ونهی فیه عن الربا . . . إلخ » یُنظر: «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة» (۱۲/۲۰۲ ـ ۲۰۲).

### فَضلّ

فِي جَمْعِ الْأَجْوِبَةِ عَنْ هَالِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

أَمَّا قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨]: فَهُوَ خَبَرٌ مِنَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ لا نُحِيلُ (١) فِيهِ تَثْقِيلَهُ بِالْبَدَاثِهِ بِالتَّكْلِيفِ الشَّاقُ؛ فَلا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَسْخُهُ الأَسْهَلَ بِالشَّاقُ الأَثْقَلِ، وَلا يُعْطِي ـ أَيْضًا إِخْبَارُهُ بِإِرَادَتِهِ التَّخْفِيفَ عَنَّا الفَوْرَ؛ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ: تَخْفِيفًا عَنَّا أَثْقَالَ الآخِرَةِ / بِثَوَابِ أَعْمَالِنَا الثَّقِيلَةِ عَلَىٰ طِبَاعِنَا فِي ٢٣٦/ب الدُّنْيَا، أَوْ تَخْفِيفًا بِالإِضَافَةِ إِلَى المَشَاقُ التِي كَلَّفَهَا مَنْ قَبْلَنَا(٢).

> وَمَا قَبْلَ هَٰذَا مِنَ الآيَةِ: يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ : ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيكَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧]، وَالمَيْلُ العَظِيمُ إِلَىٰ مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ تَخْفِيفٌ فِي الحَالِ لأَثْقَالِ التَّكْلِيفِ؛ لَكِنَّهُ لَمَّا آلَ إِلَى العَذَابِ الدَّاثِمِ وَفَوَاتِ (٣) النَّعِيمِ - قَابَلَهُ بِقَوْلِهِ [سبحانه]: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۖ [النساء: ٢٨] بِأَثْقَالِ التَّكْلِيفِ المُفْضِيَةِ بِكُمْ إِلَى المَنَافِعِ الدَّاثِمَةِ (٤)؛ وَالعَرَبُ تُسَمِّي الشَّيْءَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿لا نحيك›، بدون نقط.

<sup>(</sup>٢) والمرادُ: ۚ أَنَّ الآيةَ لا تُنَافِي النسخَ بالأثقَلِ؛ لجواز أن يرادَ: التخفيفُ في الآخرةِ بِالثوابِ على النسُّخِ بالأَثْقُلِ، أو يرادَ التخفيفُ بالنَّظرِ إلى الأَثقلُ الذي كُلُّفَ به مَنْ قبلنا، وآللهُ أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿وثواب، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) المرادُ: أنه كلُّفهم بِالأَثْقَلِ فِي الدنيا؛ لِيخفُّفَ عنهم عذابَ الآخرة، ولِتَتَّحَقَّقَ لهم المنافعُ الدائمةُ المتحقِّقَةُ في ثوابِ الآخرة.

بِعَاقِبَتِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا آَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ١٧٥]، ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَاللَّهُ وَحَرَنًا ﴾ [القصص: ٨]، مَعَ إِخْبَارِهِ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ (١): ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ﴾ [القصص: ٩]، وَتَقُولُ:

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ (٢) ... ... ... ...

[وَقَالَ تَعَالَىٰ](٣): ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُمُلُونِهِمْ نَارًّا ﴾ [النساء:

١٠]، فَسُمِّيَ الشَّيْءُ بِعَاقِبَتِهِ، مَضَرَّةً كَانَتْ أَوْ مَنْفَعَةً.

وَالَّذِي يُوَضِّحُ [هلاا](١): أَنَّ هلْهِ الآيةَ(٥) لا تَمْنَعُ أَثْقَالَ تَكَالْيْفِهِ المُبْتَدَأَةِ، وَبَلاوِيهِ فِي الأَمْوَالِ وَالأَبْدَانِ، وَالدَّوَاهِي الثَّقِيلَةِ عَلَى الطُّبْاعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا [لا](١) يُسَوِّغُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ: ﴿إِنَّهُ يُخْرِجُ الطَّبْاعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا [لا](١) يُسَوِّغُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ: ﴿إِنَّهُ يُخْرِجُ وَلَا الطَّبْاعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا [لا](١) يُمَوِّفُ عَنكُمْ ﴿ [النساء: ٢٨] عَنِ قَوْلَهُ [تَعَالَىٰ]: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَوِّفُ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨] عَنِ الصَّدْقِ ٤؛ بَلْ الوَاجِبُ تَافِيلُ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا يُوجِبُ تَخْفِيفًا لا بُدَّ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قوله».

<sup>(</sup>٢) هَلْدَا صَدْرُ بَيْتِ، وعجزه: فَكُلُّكُمُ يَصِيْرِ إِلَىٰ تَبَابٍ، وفي روايةٍ: ﴿إِلَىٰ ذَهَابِ، وهو من الشواهد النحوية، يُنْظَر: كتاب ﴿أوضَح المسالكِ (ص٣٥٦)، ولم يعزُهُ لأحد، وورد في معناه أبياتٌ لابن الزَّبَعْرىٰ، منها:

فَإِنْ يَكُنِ المَنوْتُ أَفْنَاهُمُ فَلِلْمَوْتِ مَا تَلِلُهُ الوَالِلَهُ وَسَبَهَا أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْفَهَانِيُّ إِلَىٰ أَبِي العَتَاهِية، يُنْظَر: «الأَعْانِي» (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في ألأصل.

<sup>(</sup>٤) هَلْذِه إضافة ليستقيم السياق، واسم الإشارةِ يعودُ إلى أنَّ التخفيفَ قد يكونُ بالنَّظَرِ إلى العاقبةِ في الآخرَةِ، وإنْ كان ثقيلًا في الدنيا.

<sup>(</sup>٥) وهي قَولُهُ ـ تعالىٰ ـ: ﴿ هُرُيدُ اللَّهُ أَنِ يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨].

<sup>(</sup>٦) هَلْدِهُ إِضَافَةٌ ليستقيمَ السياقَ.

يَقَعُ؛ إِمَّا الآنَ، أَوْ فِي الثَّانِي<sup>(١)</sup>.

فَلَيْسَ تَخْتَصُّ مُنَاقَضَةُ الخَبَرِ بِنَفْيِ التَّخْفِيفِ فِي النَّسْخِ خَاصَّةً، بَلْ بِكُلِّ تَثْقِيلٍ (٢)؛ فَكُلُّ مَا تَدْفَعُ بِهِ عَنِ الآيَةِ المُنَاقَضَةَ ـ مَعَ تَجْوِيزِكَ التَّثْقِيلَ بِتَكْلِيفٍ مُبْتَدَإٍ ـ هُوَ الذِي يَدْفَعُ المُنَاقَضَةَ عَنْهَا بِالنَّسْخِ لِلأَسْهَلِ بِالنَّشْخِ لِلأَسْهَلِ بِالأَثْقَلِ.

وَالَّذِي يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ ثِقَلِ التَّكْلِيفِ المُبْتَدَا، وَبَيْنَ خَبَرِهِ بِإِرَادَةِ التَّخْفِيفِ عَنَّا، هُوَ: أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهِ عَادَ إِلَىٰ غَايَةٍ مَحْبُوبَةٍ، حَسُنَ أَنْ يُسَمَّى المُرِيدُ لِلْلَكَ المَكْرُوهِ / مُرِيدًا لِلْمَحْبُوبِ؛ ولهاذا يَحْسُنُ أَنْ يُسَمَّى المُرِيدُ لِلْلَكَ المَكْرُوهِ / مُرِيدًا لِلْمَحْبُوبِ؛ ولهاذا يَحْسُنُ أَنْ يَعُولَ الأَبُ الحَدِبُ (٣)، وَالطَّبِيبُ النَّاصِحُ لَى وَقَدْ جَعَلَ إِيْلامَ الوَلَدِ بِلَا ذَبِ، وَالمَنْعِ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ تُفْضِي إِلَىٰ مَضَرَّةٍ، وَعَجَّلَ العِلاجَ بِالأَدْهِيةِ المُرَّةِ، وَقَتْحِ العُرُوقِ بِالحَدِيدِ، وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ، وَالمَنْعِ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الأَشْرِبَةِ وَالأَغْذِيَةِ لَ : "إِنَّمَا أُرِيدُ أَوْ أَرَدْتُ بِكَ التَّخْفِيفَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الأَشْرِبَةِ وَالأَغْذِيَةِ لَ : "إِنَّمَا أُرِيدُ أَوْ أَرَدْتُ بِكَ التَّخْفِيفَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الأَشْرِبَةِ وَالأَغْذِيَةِ لَ : "إِنَّمَا أُرِيدُ أَوْ أَرَدْتُ بِكَ التَّخْفِيفَ عَنْكَ، وَالنَّفَعَ لَكَ، وَتَكْمِيلَ اللَّذَةِ»، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ القَوْلِ: إِلَىٰ صَلاحِ عَنْكَ، وَالنَّفَعَ لَكَ، وَتَكْمِيلَ اللَّذَةِ»، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ القَوْلِ: إِلَىٰ صَلاحِ عَنْكَ، وَالنَّفَعَ لَكَ، وَتَكْمِيلَ اللَّذَةِ»، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ القَوْلِ: إِلَى صَلاحِ

1/144

<sup>(</sup>١) أي: في الحال الثاني، وهو ما يكونُ في الآخرة، والمرادُ: أنه إذا وَقَعَ التكليفُ بالأثقل، فلا يجوزُ أن نتردَّدَ في صِدْقِ آية النساء، بل يجبُ تفسيرُهَا بما يَتَّفِقُ مع التكليفِ بالأثقل، وَذَلِكَ بالنَّظْرِ إلى التخفيفِ في المعاقبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المرادُ: أنَّ الآية الكريمة: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَوِّفَ عَنكُمُ ۗ لا يُعْتَرَضُ عليها بالتكليفِ بالنسخ إلى الأثقل فقط، بل يُعْتَرَضُ عليها بكلِّ تثقيلٍ في الدنيا مِمَّا يكون على الإنسانِ، كالمصائبِ، والابتلاءاتِ، ونحوها، وهذا لا يسوغ لمسلم الاعتراض به.

<sup>(</sup>٣) أي المُشْفِقُ العَطُونُ الحاني. يُنْظَر: «الصحاح» (١٠٨/١) مادَّة (حدب).

العَاقِبَةِ، مَعَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لِعَاجِلِ المَضَرَّةِ وَالبِغْضَةِ وَالْأَلَمِ.

فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الخَبَرِ في الآيَةِ، وَبَيْنَ نَسْخِ الْأَسْهَلِ بِالْأَثْقَلِ: أَخْتِلانٌ، وَلا تَنَاقُضٌ (١).

عَلَىٰ أَنَهُ قَدْ يَصِحُ نَسْخُ الخَبَرِ عَلَىٰ هَذَا الوَجْهِ (٢) ؛ وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي حَالٍ: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ »، ثُمَّ قَالَ بَعدَ وَقْتٍ: ﴿الصَّلاةُ لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ » لَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ بَعدَ وَقْتٍ: ﴿الصَّلاةُ لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ » لِ الثَّانِي لِلأَوَّلِ ، وَلا يَكُونُ الخَبَرُ كَذِبًا ؛ لأَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الأَوْلِ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ؛ لإِيْجَابِهِ لَهَا ، وَأَخْبَرَ فِي الوَقْتِ النَّانِي بِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً ؛ لأَنَّهُ أَسْقَطَهَا ، وَيَصِيرُ الوَقْتَانِ فِي آخْتِلافِهِمَا النَّانِي بِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً ؛ لأَنَّهُ أَسْقَطَهَا ، وَيَصِيرُ الوَقْتَانِ فِي آخْتِلافِهِمَا بِالصَّلاةِ (٣) كَالعِبَادَتَيْنِ المُتَعَايِرَتَيْنِ.

كَذَلِكَ قَوْلُهُ [تعالىٰ]: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨]: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ: إِخْبَارًا عَنْ حَالٍ كَانَ مُرِيدًا لِلْتَخْفِيفِ فِيهَا ؛ إِذْ كَانَ الأَصْلَحُ التَّخْفِيف، وَيَكُونُ فِي حَالَةٍ أُخْرَىٰ يُرِيدُ الأَثْقَلَ مِنَ التَّكْلِيفِ؛ لِكَوْنِهِ الأَصْلَحَ، والله أَعْلَمُ (٤). التَّكْلِيفِ؛ لِكَوْنِهِ الأَصْلَحَ، والله أَعْلَمُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «المعتمد» (١/ ٣٨٦)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٤).

 <sup>(</sup>٢) هذا نَقْضٌ من المصنّف كَثَلَالَهُ على قول المخالف في شبهته عن آية النساء:
 وهذا خبر لا يجوز أن يقع بخلاف مُخْبَرِهِ ... إلخ يُنْظَر: (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الصلاة».

<sup>(</sup>٤) يُنظَّر في حُكْمِ نَسْخِ الخبر: «المعتمد» (١/ ٣٨٧)، و«أصول السرخسي» (٢/ ٥٥)، ودشر ٥٩)، «كشف الأسرار» (١٦٣/٣)، و«فواتح الرحموت» (١/ ٥٥)، ووشرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٩)، و«المحصول» (١٣/ ٤٨٦)، و«جمع الجوامع بحاشية البَنَّانِيّ» (٢/ ٨٦)، و«البحر المحيط» (١/ ٩٨/٤)، و«العدة» (٣/ ٨٥)، و«المسوَّدة» (ص١٩٦)، ووشرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٤٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱللِّسُرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فَإِنَّهُ الخَبَرُ الرَّاجِعُ إِلَىٰ تَجْوِيزِ تَأْخِيرِ الصَّوْمِ لأَجْلِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ، وَهُوَ اليُسْرُ المُشَارُ إِلَيْهِ، وَالعُسْرُ المَنْهِيُّ عَنْهُ: تَكْلِيفُ الصَّوْمِ فِيْهِمَا (١)، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ / المُرَادُ بِهِ: اليُسْرَ العَاجِلَ مِنْ طَرِيقِ العُمُوم، وَلا نَفْيَ ٢٣٧/ب العُسْرِ العَاجِلِ عَلَى العُمُوم؛ لأنَّ التَّكَالِيفَ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ شَاقٌ ثَقِيلٍ، وَسَهْل خَفِيفٍ، وَأَحْوَالُ المُكَلَّفِ فِي الدَّنْيَا مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ يُسْرٍ وَعُسْرٍ فِيْمَا يَعُودُ إِلَى الرِّزْقِ وَأَحْوَالِ الحَيِّ بَيْنَ صِحَّةٍ وَمَرَضٍ، وَغِنَىٰ وَفَقْرٍ، وَالتَّكْلِيفُ المُبْتَدَأُ الذِّي يُجِيزُونَ نَسْخَهُ إِلَى الْأَسْهَلِ: قَدْ كَانَ قَبْلَ نَسْخِهِ مُرَادًا للهِ بِالإِجْمَاعِ.

فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ إِرَادَتُهُ لِلْيُسْرِ عَامَّةً جَمْيعَ أَحْوَالِ المُكَلَّفِ، وَلا نَفْيُ إِرَادَتِهِ لِلْعُسْرِ عَامَّةً جَمِيعَ أَحْوَالِ المُكَلَّفِ ؛ فَكُلُّ دَلِيلٍ خُصَّ بِهِ ذَلِكَ فِي التَّكْلِيفِ المُبْتَدَإِ.

وَالْمُنْسُوخِ بِالْأَخَفِّ: هُوَ الذِي نَخُصُّ بِهِ إِرَادَتَهُ لِنَسْخِ الْأَسْهَلِ الأَخَف، إِلَى الأَضْعَب الأَثْقُل (٢)(٢).

عَلَىٰ أَنَّا إِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ عُمُومِهِ \_ عَلَى الوَجْهِ الذِي ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨]، وَهُوَ: أَنَّهُ أَرَادَ تَخْفِيفًا فِي العَاقِبَةِ، وَتَسْهِيلًا يَعْقُبُ أَثْقَالَ التَّكَالِيفِ ـ كَانَ حَمْلًا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: (تفسير ابن كثير) (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر في الجواب: «المعتمد» (١/ ٣٨٦)، و«العدة» (٣/ ٨٨٨)، و«التمهيد» .(Yor/Y).

<sup>(</sup>٣) وخلاصةُ هاٰذا: أنَّ اللهَ يويدُ بنا اليُسْرَ في حالٍ دون حال.

بدَلائِلِنَا التِي ذَكَرْنَاهَا(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَيَضَمُّ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]: فَإِنَّهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ قَدْ خَفَّفَ مِنْ وَجْهِ كَانَ قَدْ صَعَّبَهُ عَلَى الْأُمَم قَبْلُنَا، وَسَهَّلَ مَا كَانَ شَدِيدًا، وَلأَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ كَانَ؛ فَأَخْبَرَ [بهِ](٢)، وَهُوَ: وَضْعُ الْإِصْرِ عَنْهُمْ وَالنُّقَلِ الَّذِي كَانَ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَم (٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِنْيِرٍ مِنْهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، فَلَيْسَ (٤) فِيْهِ تَصْرِيحٌ بِأَثْقَلَ (٥) وَأَخَفَ، لكن الخَيْرَ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَىٰ: أَكْثَرَ ثَوَابًا، وَيَحْتَمِلُ: أَصْلَحَ (٦).

ولهاذا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: «الفَرْضُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ النَّفْلِ»، وَإِنْ كَانَ ١/٢٣٨ النَّفْلُ أَسْهَلَ، وَالفَرْضُ أَشَقَّ (٧)؛ قَالَ / النَّبِيُّ ﷺ لِعَائِشَةَ ـ رَضِيَ الله عَنْهَا . : ثَوَابُكِ عَلَىٰ قَدْرِ نَصَبِكِ ١٩٥٠، وَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا خَمْصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ مَسَلِحُ ﴾ (٩)؛ فَالخَيْرُ

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: (٣/ ١٦٨ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) هلِّه إضافةٌ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر تفسيرَ الآية في: (تفسير ابن كثير) (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) إضافةُ الفاءِ لوقوعها في جوابِ ﴿أَمَّا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ما ثَقُلَ» والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: «المعتمد» (١/ ٣٨٦)، و«العدة» (٣/ ٧٨٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظُر: ﴿العدةِ ٣ / ٧٨٧).

<sup>(</sup>A) سبَقَ تخريجُهُ في: (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر تفسير الآية في: التقسير ابن كثير، (٢/ ٤٠٠).

وَالفَضْلُ فِي أَمْرِ الدِّيْنِ: يَرْجِعُ إِلَى الأَكْثَرِ ثَوَابًا، وَفِي أَمْرِ الدُّنْيَا: يَرْجِعُ إِلَى الأَكْثَرِ ثَوَابًا، وَفِي أَمْرِ الدُّنْيَا: يَرْجِعُ إِلَى الأَكْثَرُ الْأَسْهَلُ (١)؛ ولهاذا يَحْسُنُ بِالطَّبِيبِ أَنْ يَقُولَ لِلْمَرِيضِ: «الجُوْعُ وَالعَطَشُ أَصْلَحُ لَكَ وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الشَّبَعِ وَالرِّيِّ الْأَبْعَ وَالرَّيِّ اللَّهُ مِنَ الشَّبَعِ وَالرِّيِّ اللَّهُ مِنَ الشَّبَعِ وَالرِّيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَ اللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْم

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ آلَانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٦] فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِهَا، وَأَنَّهُ يُنْسَخُ إِلَى الأَسْهَلِ وَالأَخَفِّ، وَلَيْسَ فِيْهَا مَنْعٌ مِنَ النَّسْخ إِلَى الأَسْهَلِ وَالأَخَفِّ، وَلَيْسَ فِيْهَا مَنْعٌ مِنَ النَّسْخ إِلَى الأَصْعَبِ وَالأَشَقِّ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: ﴿ العدةِ ٢/ ٧٨٧ \_ ٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) ما يذهب إليه المصنف. هنا .: من أنَّ الخيريَّة أو التفاضل المراد به: الثوابُ في الآخرة، والأصلح في الدنيا -هذا ممًّا يُخَالَفُ فيه المصنف، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: قومن أعاد التفاضل إلى مجرَّد كثرة الثواب أو قلَّته من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضل، كان بمنزلة من جعَلَ عملَيْنِ متساويَيْن وثوابُ أحدهما أضعاف ثواب الآخر، مع أنَّ العملَيْنِ في أنفسهما: لم يختصَّ أحدهما بمزيَّة؛ بل كدرهم ودرهم، تصدَّق بهما رجلٌ واحد، في وقت واحد، ومكان واحد، على آثنين متساويَيْن في الاستحقاق، ونيَّته بهما واحدة، ولم يتميَّز أحدهما على الآخر بفضيلة؛ فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر، بل تفاضُلُ الثواب والعقاب دليلٌ على تفاضل الأعمال أضعاف ثواب الآخر، بل تفاضُلُ الثواب والعقاب دليلٌ على تفاضل الأعمال في الخير والشَّرُ، وهذا الكلام متصل بالكلام في أشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة، وبها كانت فاسدة قبيحة، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع». «مجموع الفتاويُ» (١٧/ ٢١٠ ـ ٢١٠).

ويظهر من كلام شيخ الإسلام فساد ما ذهب إليه المصنّف. (٣) يُنْظَر: «التبصرة» (ص٢٥٩).

وللنظر في الإجابةِ عَنْ شُبَهِ مَنْ مَنَعَ النَّسْخَ إلى الأثقل والأشق يراجع: «المعتمد» (١/ ٣٨٥)، و«العدة» (٣/ ٧٨٧ ـ ٧٨٨)، و«التمهيد» (٣/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤).

### «فَضلٌ»

فِيْمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنَ الْأَسْتِنْبَاطِ وَأَدِلَّةِ العَقْلِ [عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ الحُكْم إِلَى الأَنْقَل، وَالجَوَابِ عَنْهُ]:

قَالُوا: «النَّسْخُ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ: الأَصْلَحُ، وَالأَنْفَعُ، وَالأَقْرَبُ إِلَىٰ حُصُولِ الطَّاعَةِ مِنْ خَلْقِهِ وَالاَسْتِجَابَةِ؛ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا نَقَلَهُمْ وَمِنَ الأَصْعَبِ إِلَى الأَسْهَلِ. [مِنَ الأَصْعَبِ إِلَى الأَسْهَلِ.

وَأَصْلُ النَّسْخِ إِنَّمَا كَانَ؛ لأنَّ / المَلَلَ يَعْتَرِيهِمْ، وَأَنَّ الأَزْمَانَ تَخْتَلِثُ فِي الأَصْلَح؛ فَلِكُلِّ وَقْتٍ حُكْمٌ وَحَالٌ، غَيْرُ الوَقْتِ

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: (العدة) (٣/ ٧٨٦ ـ ٧٨٧)، و(التمهيد) (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وجهًا)، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالنسخ الأسهل».

#### الآخر»(١):

فَيْقَالُ: إِنَّ المُرَاعَىٰ فِي النَّسْخِ، هُوَ: المُرَاعَىٰ فِي أَصْلِ التَّكْلِيفِ، وَمُرَاغَىٰ فِي أَصْلِ التَّكْلِيفِ، وَالتَّكْلِيفُ فِي وَضْعِهِ: عَلَى الكُلْفَةِ، وَمُرَاغَمَةِ النَّفْسِ وَالهَّوَىٰ وَالشَّهْوَةِ، وَالتَّرْكُ هُوَ الأَسْهَلُ، وَالتَّحْلِيَةُ هِيَ التِي النَّفُوسُ إِلَيْهَا أَمْيَلُ، ثُمَّ ٱبْتِداءُ التَّكْلِيفِ كَانَ بِالإِضَافَةِ إِلَى الإِطْلاقِ وَالتَّخْلِيَةِ إَلَى الإِطْلاقِ وَالتَّخْلِيَةِ أَشَقَ وَأَصْعَبَ.

فَإِذَا جَازَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ تَخْلِيةٍ وَإِطْلاقٍ، إِلَىٰ تَقْيِيدٍ، وَمِنْ بَطَالَةٍ وَرَاحَةٍ، إِلَىٰ تَقْيِيدٍ، وَمِنْ بَطَالَةٍ وَرَاحَةٍ، إِلَىٰ عَمَلٍ وَتَعَبٍ؛ مُرَاعَاةً لِمَا يَوُولُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْعِ المُجَازَاةِ، وَالمُقَابَلَةِ بِالثَّوَابِ، وَهُوَ النَّفْعُ الدَّائِمُ، وَالعَيْشُ السَّالِمُ - : فَمَا المَانِعُ مِنْ نَقْلِهِمْ مِنْ تَخْفِيفٍ إِلَىٰ تَثْقِيلٍ؛ لِتَحْصِيلِ زِيَادَةِ ثَوَابٍ وَنَفْعٍ آجِلٍ، وَإِنْ كَانَ تَضَمَّنَ ثِقَلًا عَاجِلًا؟!

عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا بَاطِلٌ بِأَفْعَالِهِ للسُبْحَانَةُ لل بِالنَّقْلِ مِنَ الصَّحَّةِ إِلَى السَّقَمِ، وَالشَّيِيبَةِ إِلَى الهَرَمِ، وَالجِدَةِ إِلَى العُدْمِ (٢)، وَالِغنَىٰ إِلَى النَّقْرِ، وَفَقْدِ الحَوَاسِّ المُسْتَعَانِ بِهَا عَلَىٰ مَصَالِحِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا، وَفَقْدِ "١ الأَعْضَاءِ وَالقُوى التِي هِيَ أَدَوَاتُ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا،

هَاذِه كُلُّهَا بَلَاوَىٰ، العَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَى المُكَلَّفِ مِنْهَا، وَمَعَ ذَلِكَ: فَإِنَّ اللهَ ٱبْتَلاهُ بِهَا، وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلاَّ لِمَصَالِحَ جَمَّةٍ، وَتَحْصِيلِ

<sup>(</sup>١) تُنْظَر الشُّبهةَ \_ مختصرةً \_ في: «العدة» (٣/ ٧٨٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) الجِدَة: الغِنَىٰ. والعُدْمُ: الفَقْر. يُنظَر: «لسان العرب» مادة (وجد)، (عدم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ومد»، ولعل الصواب ما أثبتُّه.

الأَعْوَاضِ المُؤفِيَةِ عَلَى الضَّرَرِ بِهَا (١)، وَحَبْسِ النَّفْسِ بِهَا عَنِ التَّشَرُّدِ، وَتَذْكِيرًا بِالنَّعْمَةِ، وَرَدْعًا عَنِ ٱرْتِكَابِ المَعْصِيَةِ، وَالمُبْتَلَىٰ بِهَا بَعْدَ الرَّاحَةِ وَالسَّلامَةِ مِنْهَا: هُوَ كَالمُبْتَلَىٰ (٢) بِالأَثْقَلِ مِنَ التَّكَالِيفِ بَعْدَ الأَسْهَل مِنْهَا. الأَسْهَل مِنْهَا.

وَلا عُذْرَ لِلْمُخَالِفِ فِي ذَلِكَ إِلاَّ مَا يُعْلَمُ فِي مَطَاوِي تِلْكَ البَلاوِي مِثَالِي الْمُخَالِفِ فِي ذَلِكَ إِلاَّ مَا يُعْلَمُ فِي مَطَاوِي تِلْكَ الأَخْفُ مِنَ المَصَالِحِ؛ كَذَلِكَ الأَثْقَلُ فِي بَابِ التَّكَالِيفِ، بَعْدَ الأَخَفُّ 1/۲۳۹ / وَالأَسْهَلِ (٢)(٤).

<sup>(</sup>١) أي: تحصيلُ عِوَضِ الاَبتلاءِ ثوابًا وأجرًا مِمَّا يُوفِي على الضَّرَدِ، ويفوقُهُ أضعافًا كثيرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿المبتلىٰ).

 <sup>(</sup>٣) يُنْظَر في الجوابِ عن هالهِ الشبهةِ، \_ مختصرًا \_: «العدة» (٣/ ٧٨٧ \_ ٧٨٨)،
 و«التمهيد» (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿والأفضلِ﴾.

#### فَضلّ

[فِي حُكْمِ نَسْخِ العِبَادَةِ إِلَىٰ غَيْرِ بَدَلٍ، وَالأَدِلَّةِ عَلَىٰ جَوَازِهِ]: وَيَجُوزُ نَسْخُ العِبَادَةِ إِلَىٰ غَيْرِ بَدَلٍ<sup>(١)</sup>.

خِلافًا لِبَعْض الْأُصُولِيْينَ: لا يَجُوزُ إِلاَّ إِلَىٰ بَدَلِ (٢).

لَنَا: أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّكُلِيفُ بِحَسَبِ الأَصْلَحِ: فَقَدْ يَكُونُ الأَصْلَحُ فِي الإِسْقَاطِ؛ كَمَا يَكُونُ [فِي]<sup>(٣)</sup> إِسْقَاطِ البَعْضِ، وَكَمَا يَكُونُ [فِي]<sup>(٣)</sup> إِسْقَاطِ البَعْضِ، وَكَمَا يَكُونُ فِي النَّقْلِ إِلَىٰ بَدَلٍ هُوَ دُونَ الأَصْلِ، وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ المَشِيئَةِ: فَقَدْ يَكُونُ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ مُرِيدًا لِرَفْعِ العِبَادَةِ رَأْسًا؛ كَمَا يَكُونُ مُرِيدًا لِرَفْعِ العِبَادَةِ رَأْسًا؛ كَمَا يَكُونُ مُرِيدًا لِرَفْعِ العِبَادَةِ رَأْسًا؛ كَمَا يَكُونُ مُرِيدًا لِرَفْعِ العِبَادَةِ رَأْسًا؛

<sup>(</sup>۱) وهو قولُ الجمهور. يُنْظُر: «المعتمد» (۱/ ٣٨٤)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ٢٩)، و «شرح العضد على ابن المحاجب» (۲/ ۱۹۳)، و «البرهان» (۲/ ۱۳۱۳)، و «المستصفى» (۱/ ۱۱۹)، و «المحصول» (۱/ ۲/ ۲۷۹)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۳۵)، و «البحر المحيط» (۱/ ۳۵)، و «العدة» (۳/ ۲۸۷)، و «الروضة» المحيط» (۱/ ۳۵)، و «العدة» (۳/ ۲۸۷)، و «الروضة» (ص۸۲)، و «المسوّدة» (ص۸۲)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵۶۵)، و «ارشاد الفحول» (ص۸۷).

 <sup>(</sup>۲) هكذا ذكر كثيرٌ من الأصوليّين ولم يُسَمُّوهم، ونسبَهُ بعضُهُمْ إلى: المعتزلةِ وبعضِ الظاهريّة، وفرّق بعضُهُمْ بين الجوازِ والوقوع.

يُنظر: «المعتمد» (١/ ٣٨٤)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ٦٩)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص ٣٠٨)، و «المحصول» (١/ ٣/ ٤٧٩)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٥)، و «البحر المحيط» (٤/ ٩٣ ـ ٩٤)، و «التمهيد» (٢/ ٣٥١)، و «الروضة» (ص ٨٢)، و «شرح الكوكب» (٣/ ٥٤٥)، و «إرشاد الفحول» (ص ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) إضافةً ليستقيمَ السّياق؛ ويَدُلُّ عليها ما قبلها وما بعدها.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ حَقَّ للهِ [تَعَالَىٰ]، وَكُلُّ مُسْتَحِقٌ لِحَقِّ كَانَ لَهُ إِسْقَاطُهُ؛ كَحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ يَمْلِكُ إِسْقَاطُ حَقِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ، وَخِدْمَةِ عَبْدِهِ إِسْقَاطُهُ؛ كَحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ يَمْلِكُ إِسْقَاطَ حَقِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ إِلَىٰ غِيْرِ شَيْءٍ، بَلْ يُبْطِلُهُ وَيُعَظِّلُهُ عَنِ الآسْتِخْدَامِ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ مِنْ خِدْمَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهَا أَوْ بَعْضِهَا، وَإِسْقَاطُ دَيْنِهِ إِلَىٰ بَعْضِهِ، وَإِسْقَاطُ كُلّهِ، وَالعَفْوِ عَنِ الحَدِّ إِلَىٰ مَا دُونَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر في الأدلَّةِ على جوازِ النسخِ إلىٰ غَيْرِ بدل: «المعتمد» (۱/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ٢٩ ـ ٧٠)، و «شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ١٩٣)، و «المستصفى (۳/ ١٩٥)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٣٥)، و «جمع الجوامع بشرح المَحَلِّيّ (٢/ ٨٧)، و «العدة» (٣/ ٧٨٣)، و «التمهيد» (٢/ ٣٥)، و «الروضة» (ص ٨٢)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٤٥)، و «إرشاد الفحول» (ص ١٨٧).

### «فَضلٌ»

فِي الفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالبَدَاءِ:

فَالبَدَاءُ الذِي لا يَجُوزُ عَلَىٰ اللهِ لَهُ مَنْجَانَهُ لَا لَهُ وَ العِلْمُ بِالشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَالِمًا (١).

وَمِنْهُ قَوْلُ الْقَائِلِ: بَدَتْ لِي الْقَافِلَةُ، وَبَدَا لِي سُورُ الْمَدِينَةِ: إِذَا لَاحَ بَعْدَ خَفَائِهِ؛ لِبُعْدِ عَنْهُ، أَوْ حَائِلٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، مِنْ ظُلْمَةٍ، أَوْ جَائِلٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، مِنْ ظُلْمَةٍ، أَوْ جَبَلٍ؛ فَهَاذًا فِي حَاسَّةِ النَّظَرِ.

وَفِي العِلْمِ تَقُولُ: بَدَا لِي أَلاَّ<sup>(۲)</sup> أَكْرِمَ فُلانًا: لِمَا بَانَ مِنْ خَلَّةٍ فِيهِ، أَوْ خُلُقٍ أَوْجَبَ لَكَ إِسْقَاطَ كَرَامَتِهِ<sup>(٣)</sup>؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ هَلَا عَلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ لَ لِمَا ثَبَتَ مِنْ وُجُوبِ كَوْنِهِ عَالِمًا بِكُلِّ مَعْلُومٍ، وَاسْتَحَالَ عَلَيْهِ تَجَدَّدُ كَوْنِهِ عَالِمًا بِشَيْءٍ لَمْ يَكُ بِهِ عَالِمًا <sup>(٤)</sup>.

وَأَمَّا النَّسْخُ: ۚ فَإِبْدَالُ الحُكْمَ بِغَيْرِهِ، أَوْ رَفْعُهُ إِلَىٰ غَيْرِ بَدَكٍ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «المعتمد» (۱/ ٣٦٨)، و«التبصرة» (ص٢٥٣)، و«البرهان» (٢/ ١٣٠١)، و والإحكام» للآمدي (٣/ ٢٠٩)، و والبحر المحيط» (٤/ ٧٠)، و وحاشية البَنَّانيّ على جمع الجوامع» (٢/ ٨٨)، و والعدة» (٢/ ٤٧٤)، و والتمهيد» (٢/ ٣٣٨)، و وسواد الناظر» (١/ ٢٨٢)، و وشرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٦).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿أَنَّ وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظِّر في معنى البِّدَاءِ في اللغة: «الصحاح» للجوهري، (٦/ ٢٢٧٨) مادة (بدا).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر تحقيق الكلام في مسألة علم الله ـ تعالىٰ ـ ومذهب السلف في ذلك: في تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيميَّة. يُنْظَر: «جامع الرسائل» (١/ ١٧٥ ـ ١٨٣)، ودرء تعارض العقل والنقل» (٩/ ٣٧٩ ـ ٤٣٤)، (٣/١٠ ـ ١٩٦).

١٣٩/ب رَفْعُهُ إِلَىٰ مَا هُوَ أَخَفُ (١) مِنْهُ، أَوْ مِثْلُهُ، أَوْ أَثْقَلُ (٢)، لا أَنَّهُ تَجَدَّدَ / لَهُ عِلْمٌ بِهِ، أَوْ إِرَادَةٌ لَهُ لَمْ تَكُنْ، لَكِنْ عَلِمَ وَأَرَادَ شَرِيعَةً لِمُدَّةٍ (٣) أَخْفَاهَا عَنِ المُكَلَّفِينَ (١) بِنُطْقِ لا تَلُوحُ مِنْهُ المُدَّةُ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ مَنِ المُكَلِّفِينَ لَا تُلُوحُ مِنْهُ المُدَّةِ التِي كَانَتِ المَصْلَحَةُ أَوْ المَشِيئَةُ رَفْعَ ذَلِكَ الحُكْمِ، بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ التِي كَانَتِ المَصْلَحَةُ أَوْ المَشِيئَةُ المُطْلَقَةُ مُوْجِبَةً لَهَا فِيْهَا (٥)؛ ثُمَّ إِنَّهُ صَارَتْ حَالُ المُكَلَّفِ تَقْتَضِي الرَّفْعَ لِللَّكَ الحُكْمِ فِيمَا بَعْدَهَا؛ فَحَالُ المُكَلَّفِ تَغَيَّرَتْ، وَعِلْمُ اللهِ وَإِرَادَتُهُ لَنْ لَكُمْ اللهِ وَإِرَادَتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرَتْ، وَعِلْمُ اللهِ وَإِرَادَتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرُتْ، وَعِلْمُ اللهِ وَإِرَادَتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرُ.

عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ \_ عَلَىٰ مَذْهَبِنَا \_ قَدْ يَنْفَكُ عَنِ الإِرَادَةِ؛ لأَنَّهُ لا يَقْتَضِى الإِرَادَةَ (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحب»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: (٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بمدة»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المتكلَّفين»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) أي: إنَّ المصلحَةَ أو المشيئةَ موجبةٌ للشريعة في المُدَّةِ التي أرادها اللهُ ــ سبحانه.

<sup>(</sup>۲) خلاقًا للمعتزلةِ. يُنْظُرُ في تفصيلِ القولِ في هلْدِه المسألة: «المعتمد» (۱/ ٣٤)، ووتيسير التحرير» (۱/ ٣٤١)، ووفواتح الرحموت» (۱/ ٣٧١)، ووشرح تنقيح الفصول» (ص ١٣٨)، ووالموافقات» للشاطبي (٣/ ٨١)، ووالتبصرة» (ص ١٨٨)، ووالبرهان» (١/ ٤٠٢)، ووالمستصفىٰ (١/ ٥١٥)، ووالمحصول» (١/ ٢/ ٤٢)، ووالبحر المحيط، (٢/ ٢٤٣)، ووالعدة» (٢/ ٢٩٣)، ووالتمهيد» (١/ ٢/ ٤٢)، ووالروضة» (ص ١٩٧)، ووالمسوَّدة» (ص ٥٤)، ووشرح الكوكب المنير» (٣/ ١٥)، ووالمختصر» لابن اللحام (ص ٥٧).

ويُنظر قول المصنّف في: «الواضح» (١/ ٢١٣ وما بعدها)، وهو الجزء الذي حقّقه د. عطاء الله فيض الله.

وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ: بَطَلَ تَخْلِيطُ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمُ (١) النَّسْخَ بِالبَدَاءِ (٢).

<sup>(</sup>١) كالرافضة، وقد سَبَقَ التعليقُ عليه في: (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنْظُر الفرق بين النَّسْخ والبَدَاءِ في: «المعتمد» (١/ ٣٦٨)، و«التبصرة» (ص٢٥٣)، و«البرهان» (١٠٩/٣)، و«الإحكام» للآمدي (١٠٩/٣)، و«البحر المحيط» (٤/ ٧٠)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٨٨)، و«العدة» (٣/ ٤٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٣٣٨)، و«سواد الناظر» (١/ ٢٨٢)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣٦٥).

# «فَضلٌ»

[فِي الفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ]:

فَأَمًّا الفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ فِيمَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ، وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِيْمَا يَجْتَمِعَانِ فِيهِ:

فَالتَّخْصِيصُ: هُوَ الدَّلِيلُ الكَاشِفُ عَنْ (١) أَنَّ المُرادَ بِالصِّيغَةِ المُسْتَغْرِقَةِ لِلْجِنْسِ لَفْظًا وَظَاهِرًا: بَعْضُ ذَلِكَ الجِنْسِ دُونَ جَمِيعِهِ، مَعْنَىٰ وَبَاطِنًا، وَأَنَّهُ لَمْ يُرِدِ اللاَّفِظُ بِهَا الاَّسْتِغْرَاقَ (٢)، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الدَّلالَةُ قَرِينَةً مُضَافَةً، أَوْ دَلالَةً مُتَأَخِّرَةً عَنِ الصِّيغَةِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَكُونَ الدَّلالَةُ قَرِينَةً مُضَافَةً، أَوْ دَلالَةً مُتَأَخِّرَةً عَنِ الصِّيغَةِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَالْقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) [التوبة: ٥]؛ فَيَقْتَضِي ظَاهِرُهَا السَّيغْرَاقَ أَنْ المُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة: ٥]؛ فَيَقْتَضِي ظَاهِرُهَا الْكِتَابِ السَّيغْرَاقَ أَنْهُ لَمْ يُرِدِ الاَسْتِغْرَاقَ (١٤). أَسْتِغْرَاقَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالتِزَامِ الْعَهْدِ \_ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الاَسْتِغْرَاقَ (١٤). وَلا يَضِعُ هَذَا القَبِيلُ \_ أَعْنِي: تَخْصِيصَ العُمُومِ \_ فِي أَمْرِ وَلا يَضِعُ هَذَا القَبِيلُ \_ أَعْنِي: تَخْصِيصَ العُمُومِ \_ فِي أَمْرِ وَلا يَضِعُ هَذَا القَبِيلُ \_ أَعْنِي: تَخْصِيصَ العُمُومِ \_ فِي أَمْرِ

<sup>(</sup>١) في الأصلِ غيرُ واضحة تمامًا، وأقرَبُ شيءٍ لها ما أثبتُّهُ.

<sup>(</sup>۲) يُنْظُر في تعريفِ التخصيصِ: «المعتمد» (آ/ ٢٣٣)، و «كشف الأسرار» (۱/ ۲۰۳)، و «فواتح الرحموت» (۱/ ۱۰۰)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص٥١٥)، و «العضد على ابن الحاجب» (۱/ ۱۲۹)، و «الحدود» للباجي (ص٤٤)، و «البرهان» (۱/ ۲۰۰)، و «المحصول» (۱/ ۳/ ۷)، و «الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۸)، و «العدة» (۱/ ۲۰۰)، و «التمهيد» (۲/ ۲۷)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۲۷)، و «إرشاد الفحول» (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اقتلوا»، وأثبتُ الفاء من المصحف.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ ذلك عند كلامِ المصنَّف في العموم، وحَمْلِ صِيَغِهِ على الاستغراقِ والشمولِ. يُنْظَر: (١/ ١٦٩ وما بعدها).

1/48.

وَاحِدٍ، بِمَأْمُورٍ وَاحِدٍ.

وَالنَّسْخُ: يَكُونُ نَسْخُا لِحُكْمِ الأَمْرِ الوَاحِدِ، بِمَأْمُورِ وَاحِدٍ، بِفِعْلِ وَاحِدٍ، بِفِعْلِ وَاحِدٍ، يَفِعْلِ وَاحِدٍ، يُفْتُلُ التَّخْصِيصِ فِيهِ (١).

وَمِنَ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ يُخْرِجُ مِنَ الخِطَابِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ، وَالنَّسْخُ: يَرْفَعُ مَا أُرِيدَ إِثْبَاتُ حُكْمِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَلا يَقَعُ النَّسْخُ أَبَدًا إِلاَّ مُتَرَاخِيًا عَنِ المَنْسُوخِ؛ كَمَا بَيَّنَاهُ مِنْ قَبْلُ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّخْصِيصُ قَدْ يَصِحُ<sup>(٤)</sup> ٱتِّصَالُهُ بِالمَخْصُوصِ، / وَيَصِحُ تَرَاخِيهِ عَنْهُ<sup>(٥)</sup>.

فَإِنْ قِيلَ: ﴿إِذَا ٱتَّصَلَ بِالمَخْصُوصِ، ٱسْتَحَالَ الْأَسْتِثْنَاءُ، وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ تَخَصْيِصًا (٦٠).

وَمِنَ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ النَّسْخَ لا يَكُونُ أَبَدًا إِلاَّ بِخِطَابٍ وَقَوْلٍ مِنْ جِهَةِ الشَّارِع، وَالتَّخْصِيصُ قَدْ يَكُونُ بِالخِطَابِ، وَبِدَلالَةِ الْعَقْلِ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «الروضة» (ص٧٢)، وانزهة الخاطر العاطر، (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: «المعتمد» (١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، و«العدة» (٣/ ٧٨٠)، و«الروضة» (ص٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: (ص٣١٥) من الجزء الذي حقَّقه الأخ د. موسى القرني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اتصح بالفوقية، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) يُنْظِّر: «المعتمد» (١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، و «العدة» (٣/ ٧٧٩)، و «الروضة» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٦) العبارة \_ هنا \_ ناقصةً؛ ففيها أعتراضٌ يُنْقُصُهُ الجوابُ، وقد تكونُ سَبْقَ قلمٍ من الناسخ، لا سيَّمَا وهي مكتوبةٌ في هامشِ المخطوط.

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر: «العدة» (۳/ ۷۷۹ ـ ۷۸۰)، و«الرَّوضة» (ص۷۳)، و«شرح الروضة» لابن بَدْرَان (۱/ ۱۹۷ ـ ۱۹۸).

وَمِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَنْفِي دَلالَةَ اللَّفْظِ المَخْصُوصِ عَلَىٰ مَا بَقِيَ تَحْتَهُ إِنْ كَانَ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا؛ عَلَى ٱخْتِلافِ المَخْصُوصِ عَلَىٰ مَا بَقِيَ تَحْتَهُ إِنْ كَانَ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا؛ عَلَى ٱخْتِلافِ القَائِلِينَ بِالْعُمُومِ فِي ذَلِكَ (١)، وَأَمَّا النَّسْخُ: فَإِنَّهُ يُبْطِلُ دَلالَةَ المَنْسُوخِ القَائِلِينَ بِالْعُمُومِ فِي ذَلِكَ (١)، وَأَمَّا النَّسْخُ: فَإِنَّهُ يُبْطِلُ دَلالَةَ المَنْسُوخِ حَتَّىٰ لَا يُمْكِنَ - مَعَ وُرُودِ النَّاسِخ - أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا (٢) عَلَىٰ مَا يَدُلُ عَلَىٰ مَا يَدُلُ

وهاذا الفَرْقُ مُوْجِبٌ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ رَافِعًا لِمَا ثَبَتَ مِنْ حُكْمِ اللَّفْظِ المُتَقَدِّم، وَ[أَمَّا] (٣) التَّخْصِيصُ: فَيُبَيِّنُ أَنَّ الحُكْمَ مَا ثَبَتَ فِي المَخْصُوص (٤)(٥).

وَمِمًّا يَفْتَرِقَانِ ـ أَيْضًا ـ فِيه : أَنَّ تَخْصِيصَ العَامُ يَكُونُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ وَالقِيَاسِ، وَالاسْتِذْلالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢) مِنْ طُرُقِ الاَّجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ تَخْصِيصًا لأَصْلِ يُوْجِبُ العِلْمَ وَيَقْطَعُ العُذْرَ، وَالنَّسْخُ لأَصْلِ هَذِا سَبِيلُهُ

<sup>(</sup>۱) اختلَفَ القائلون بالعموم بعد التخصيص: هل هو حقيقةٌ في الباقي أو مجاز؟ يُنْظَر في ذلك: «أصول السرخسي» (۲۱٪ ۱۱٪)، و«كشف الأسرار» (۱/ ۳۰٪)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص۲۲٪)، و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۲۰٪)، و«التبصرة» (ص۱۲٪)، و«البرهان» (۱/ ۲۰٪)، و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۲٪)، و«العدة» (۲/ ۳۳٪)، و«المسؤدة» (ص۱۳ ۱٪)، و«الروضة» (ص۹۳٪)، و«المسؤدة» (ص۱۳ ۱٪)، و«الروضة» (ص۹۳٪)، و«إرشاد الفحول» (ص۱۳۰٪).

<sup>(</sup>٢) المرادُ: حَتَىٰ لا يُمْكِنَ أن يكونَ المنسوخُ دليلًا... إلخ .

<sup>(</sup>٣) هٰلْهِ، إضافةٌ ليستقيمَ السياق.

<sup>(</sup>٤) أي: لم يثبت في العامِّ المخصوص، فتكون (ما) على ذلك نافية لا موصولة.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: ﴿العدةِ ﴿٣ُ ٧٨٠)، و﴿الروضةِ ﴿ص٣٧)، و﴿شرح الروضةِ ﴿١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (غير القياس)، ولعل الصواب ما أثبتُهُ.

لَا يَكُونُ بِقِيَاسِ وَخَبَرِ وَاحِدٍ؛ بَلْ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِنَصِّ (١).

وَالَّذِي يَتَّفِقَانِ فِيهَ: أَنَّ النَّسْخَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِقْدَارُ زَمَانِ الحُكْمِ، وَإِخْرَاجُهُ عَمَّا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ تَأْبِيدِهِ، وَالتَّخْصِيصُ: يُبَيِّنُ مِقْدَارَ الأُغْيَانِ وَالأَخْوَالِ وَالصِّفَاتِ، وَمَا يَنْتَظِمُهُ بِلَفْظِ الشُّمُولِ؛ فَإِنَّ المُرَادَ بِهِ بَعْضُ تِلْكَ الأُغْيَانِ وَالأَخْوَالِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر «العدة» (۳/ ۲۷۹\_ ۷۸۰)، و[الروضة» (ص۷۲\_ ۷۳)، و[شرح الروضة» (۱/ ۱۹۷ \_ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) توضيحُهُ: أنَّ النسخَ إخراج أزمان، والتخصيصُ: إخراجُ أعيانٍ أو أحوال؛ فهما متفقان في أنَّ كلاً منهما إخراجٌ وبيان.

وللنظر في الفَرْقِ بين النَّسْخِ والتخصيصِ يراجع: «المعتمد» (١٠٠١ - ٢٣٥)، و«المستصفى» (١٠٠١ - ١١٠)، و«المستصفى» (١٠٠١)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١١٣)، و«العدة» (٣/ ٢٧٧)، و«التمهيد» (٢/ ٢٧)، «الروضة» (ص٧٧)، و«شرح الروضة» (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، و«إرشاد الفحول» (ص٢٠ - ١٤٣)، و«مذكّرة الشنقيطي على الروضة» (ص٨٦ - ٢٩).

۲٤٠/ب

# «فَضلّ

فِيْمَا يَجُوزُ نَسْخُهُ مِنَ الأَخْبَارِ وَمَا لا يَجُوزُ:

اخْتَلُفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ:

فَقَالَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ وَالفُقَهَاءِ (١): مُحَالٌ دُخُولُ النَّسْخِ عَلَى الخَبَرِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ خَبَرِ اللهِ ـ تَعَالَىٰ ـ وَخَبَرِ الآدَمِيِّ.

وَقَالَ قَوْمٌ<sup>(٢)</sup>: يَجُوزُ دُخُولُ النَّسْخِ / عَلَى الخَبَرِ؛ كَمَا لايَجُوزُ عَلَى الأَمْرِ وَالنَّهْي وَالإِبَاحَةِ.

وَاخْتَارَ أَبُو بَكُرِ بْنُ البَاقِلاَّنِيُ (٣): المَنْعَ مِنْ دُخُولِ النَّسْخِ عَلَىٰ خَبَرِ اللهِ عَلَىٰ وَمَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ عَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: فَأَمَّا مَا أَمَرَنَا بِالإِخْبَارِ عَنْهُ فِي حَالٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَهُ بِأَنْ يَنْهَانَا عَنِ الخَبَرِ عَنْهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «المعتمد» (۱/ ۳۸۷)، و «كشف الأسرار» (۱۲۳/۳)، و «نواتح الرحموت» (۲/ ۷۰)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص ۳۰۹)، و «المحصول» (۱/ ۳/ ۶۸۲)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۶٤)، و «البحر المحيط» (٤/ ۹۹)، و «العدة» (۳/ ۸۲۰)، و «المسؤدة» (ص ۱۹۲)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۶۵۳)، و «إرشاد الفحول» (ص ۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) منهم: أبو عبدِ اللهِ وأبو الحُسَيْنِ البَصْريان، والقاضي عبدُ الجبَّار، والإمامُ الرازيُّ، والآمديُّ، وأبو يَعْلَىٰ، والشيخُ تقيُّ الدِّينِ ابن تيميَّة، والشوكانيُّ، وغيرهم يُنْظَر: «المعتمد» (١/ ٣٨٧)، و«المحصول» (١/ ٣/٨٤)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٤)، و«البحر المحيط» (٤/ ٩٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٤٥)، و«العدة» (٣/ ٨٢٥)، و«المسوَّدة» (ص١٩٧)، و«إرشاد الفحول» (ص١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر مذهبة في : «البحر المحيط» (٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «البحر المحيط» (٤/ ٩٩).

وهذا \_ عِندِي \_ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، يُعْطِي: أَنَّ النَّسْخَ أَجْرَاهُ عَلَىٰ (١) الحُكْمِ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَرَنَا بِالخَبْرِ عَنْ شَيْءٍ، فَذَاكَ أَمْرٌ، وَالأَمْرُ بِالإِخْبَارِ حُكْمٌ مِنَ اللهِ [تَعَالَىٰ]؛ فَكَأَنَّهُ عَادَ يَقُولُ: «الخَبَرُ لا يَجُوزُ نَسْخُهُ، وَالحُكُمُ يَجُوزُ نَسْخُهُ، (٢)؛ فَلا يَكُونُ هَذَا تَقْسِيمًا لِلْخَبَرِ؛ لأَنَّ نَسْخُهُ، وَالحُبْرِ، وَلَهُ أَنْ يَنْهَىٰ عَنِ الأَمْرَ بِالخَبْرِ، وَلَهُ أَنْ يَنْهَىٰ عَنِ الإِحْبَارِ بِذَلِكَ الخَبْرِ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْخَبَرِ، لكن لِلأَمْرِ (٣) بِهِ؛ الإِحْبَارِ بِذَلِكَ الخَبْرِ، لكن لِلأَمْرِ (٣) بِهِ؛ وَلَكَ مَنْهُ ضَرْبًا (٤) مِنَ الكَثْمِ لِذَلِكَ المُخْبَرِ بِهِ، وَالطَّيِّ لَهُ بَعْدَ الأَمْرِ بِنَشْرِهِ.

فَإِخْبَارُنَا عَنِ الأَشْيَاءِ بِمَثَابَةِ سَائِرِ أَفْعَالِنَا، وَالْخَبَرُ مِنَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ يَجِبُ حُصُولُهُ وَوُجُودُهُ، فَلا يَجُوزُ رَفْعُهُ؛ لأَنَّ خَبَرَهُ: كَلامُهُ، وَكَلامُهُ: صِفَةٌ.

فَعَلَىٰ هٰذَا الْأَصْلِ: لَا يَجُوزُ رَفْعُ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَمَا عَادَ إِلَيْنَا (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَجَازُهُ عَلَىٰ ﴾ ، والصوابُ مَا أَثْبَتُهُ.

والمعنى: أنَّ النسخ في الحالة التي ذكرها الباقلاني جارِ على حكم الله \_ تعالىٰ \_ دون خبره.

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر في أقوال من فصّل في نسخ الأخبار: «فواتح الرحموت» (۲/ ۷۰)، والإحكام» للأمدي (۳/ ۱۶٤)، و«العدة» (۳/ ۸۲۵)، و«المسوَّدة» (ص۱۹۷)، و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵٤٥)، و«إرشاد الفحول» (ص۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأمر»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صرفًا»، وما أثبتُهُ صواب، ويمكن أن تكون صحة العبارة: «صرفًا إلى الكتم... إلخ».

<sup>(</sup>٥) أي: من إخبارنا.

بِالنَّطْقِ بِالخَبَرِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ؛ لأَنَّهُ فِعْلٌ لَنَا(١)، وَيَحْسُنُ تَكْلِيفُنَا: تَارَةً بِأَنْ يَنْهَىٰ عَنْهُ.

وَعِنْدِي: أَنَّهُ (٣) يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الْخَبَرُ مِنَ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ مُظْلَقًا، وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ طَفَةُ وَشَرْطِ (٥)، وَعَلَىٰ وَيَكُشِفُ البَيَانُ عَنْ (٤) أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَبَرًا عَلَىٰ صِفَةٍ وَشَرْطِ (٥)، وَعَلَىٰ أَصْلِنَا: أَنَّهُ فِي بَابِ الوَعِيدِ يَجُوزُ عَلَيْه \_ سُبْحَانَهُ \_ العَفْوُ عَمَّا تَوَعَّدَ (٢) أَصْلِنَا: أَنَّهُ فِي بَابِ الوَعِيدِ يَجُوزُ عَلَيْه \_ سُبْحَانَهُ \_ العَفْوُ عَمَّا تَوَعَّدَ (٢) عَلَيْهِ (٧) \_ فَهُذَا نَوْعٌ مِنَ الأَخْبَارِ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ (٨)، وَيَكُونُ عَلَيْهِ (٧) \_ فَهْذَا نَوْعٌ مِنَ الأَخْبَارِ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ (٨)، وَيَكُونُ مَشْرُوطًا؛ مِثْلُ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَعُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ﴾ مَشْرُوطًا؛ مِثْلُ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ وَلَا نَقْرَىٰ هَنُولِهِ : وَلَا نَقْرَىٰ هَنُولِهِ : قَالَىٰ ]: ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَدُولِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَدُولِهِ اللَّهُ مَلُوطًا إِلَىٰ اللَّهُ مَلُوطًا إِلْ اللَّهُ مَلُوطًا إِلَىٰ اللَّهُ مَا عَرِيَ، وَبَدَتْ لَهُ سَوْأَتُهُ \_ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ وَلَا نَقَرَيَا هَذِهِ إِلَىٰ اللَّهُ مَنُ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ ظَالِهُ وَلَا نَقَرَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٨٢٥ ـ ٨٢٦)، «المسوَّدة» (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) أي: يومِئ له بالأمر به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿بأنه ، والأصوَبُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «غير»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) وَهَاذَا مَذَهَبُ المَصنَّف تَكَلَّلُهُ فِي الْمَسَأَلَة، وقد تَابِع فِي ذلك عددًا مِنَ العلماء، منهم: شيخُهُ أبو يَعْلَىٰ تَكَلِّلُهُ يُنْظَر: «العدة» (٣/ ٨٢٥ ـ ٨٢٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تواعد»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) وَهَلْذَا ظَاهَرُ نصوصِ القرآنِ والسُّنَّةِ في سَعَةِ رحمةِ اللهِ بعباده، وعَفْوِهِ عنهم إذا تابوا.

تُنظر عقيدةَ السَّلَفِ في ذلك، في: قشرح العقيدة الطحاوية، (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ظاهر».

<sup>(</sup>٩) زيادة ليستقيم السياق.

الشَّجُوَةَ ﴾ (١) [البقرة: ٣٥، والأعراف: ١٩]؛ فَلَكَ ذَلِكَ مَعَ تَرْكِ قُرْبَانِهَا (٢)، وَمِثْلُ قَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِّكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَنِهَا بَكُ مِن دَيِّكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمْ وَاللّهُ يَقْصِمُكَ ﴾ (٣) [المائدة: ٦٧]، ثُمَّ أُدْمِي وَجُهُهُ [ عَيْفٍ] مِنْ قِبَلِ النَّاسِ (٤) فَتَبَيَّنَا (٥) أَنَّهُ أَرَادَ بِالعِصْمَةِ: مَنْعَ القَتْلِ، وَجُهُهُ [ عَيْفٍ] مِنْ قَبَلِ النَّاسِ (٤) فَتَبَيَّنَا (٥) أَنَّهُ أَرَادَ بِالعِصْمَةِ: مَنْعَ القَتْلِ، أَوْ الغَلْبَةِ مِنْهُمُ الدَّاحِضَةِ لِمَا جِنْتَ بِهِ، القَاطِعَةِ لِمَا شَرَعْتَ فِيهِ مِن التَّوْجِيدِ، وَدُحْض كَلِمَةِ الشَّرْكِ، دُونَ العِصْمَةِ مِنَ الأَذِيَّةِ رَأْسًا (١).

وَلَمَّا جَاءَ الوَعِيدُ بِقَوْلِهِ [تَعَالَىٰ] فِي آيَةِ المَوَارِيثِ: ﴿ يَـلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ يُدْخِلَهُ جَنَّتُ تَجْرِف مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُرُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يُعِلِع اللَّهُ وَدَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُرَا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيبٌ ﴾ (النساء: ١٣ ـ ١٤].

<sup>(</sup>۱) والآيةُ في الأصلِ بدونِ واوٍ؛ فأثبتُها من المصحفِ الكريم، والمصنَّف تَخَلَّلُهُ أُورَدَ آية طه، وليس فيها النَّهٰيُ عن قُرْبانِ الشجرةِ صراحةً؛ كما في سورةِ البقرةِ والأعرافِ، وإنَّما فيها: ﴿فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ اَلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَذَلُكَ عَلَى البقرةِ والأعرافِ، وإنَّما فيها: ﴿فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَذَلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴿ فَالصَّلَا مِنْهَا ﴾ الآيات، فلو قال المصنَّف: «أنَّه مشروطٌ بعدمِ طاعةِ الشيطانِ واتِّباع وسوستِهِ»، لكان أولَىٰ، مادام أنَّ السياقَ في سورةِ طه، وعلىٰ كلَّ: فالمرادُ واحد، والحمد لله.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَرُ سياقَ القِصَّة وتفسيرَها في: «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) وَتَتَمَّتُهَا : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ أَلنَّاسٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلكَّيفِرِينَ ﴾.

 <sup>(</sup>٤) يُنْظَر: ﴿سيرة ابنِ هشام﴾ (٢/٥، ٣/٢٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تبيَّنًا»، بدون الفاء، وأثبتُ الفاء ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر تفسيرَ الآية في: النفسير ابن كثير؛ (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٧) الآية في الأصل هكذا: «تلك جدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك أصحاب النار فيها خالدين»، وهو خطأ ظاهرٌ، والصوابُ ما أثبتُهُ.

أَرَادَ بِهِ: خَالِدًا مُدَّةَ عَذَابِهِ، [أَوْ] خَالِدًا مَا لَمْ نَعْفُ عَنِ الدَّوَامِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِع لَهُ (١)(٢)

فهالِهِ الأَخْبَارُ مِنَ اللهِ: يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ هاذَا الوَجْهِ (٣).

فَأَمَّا قَوْلُهُ [تَعَالَىٰ]: ﴿ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، ﴿ وَهُم مِّنُ بَعْدِ ظَلِيهِمْ سَكَيْغَلِبُونَ ﴾ [الروم: ٣] (٤) ، ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبُ مِنْ بَعْدِ ظَلَيْهِمْ سَكَيْغِلِبُونَ ﴾ [الروم: ٣] (٤) ، ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنّهَا لَكُمْ ﴾ [المسد: ٣]، ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنّهَا لَكُمْ ﴾ (٥) [الأنفال: ٧] فهاذا فِي الإِثْبَاتِ، لابُدَّ مِنْ كُونِهِ.

وَفِي النَّفْيِ مِثْلُ قَوْلِهِ [تَعَالَىٰ]: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَيِّ ٱلْخِيَاطِ ﴾ (٢٠ [الأعراف: ٤٠]، ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ (٧٠ [البقرة: ١٧٤] فهاذا خَبَرٌ لا يَجُوزُ رَفْعُهُ وَلا نَسْخُهُ ؛ لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) ورد في الأصل: «أراد به: خالدون مدة عذابهم، خالدين ما لم نعف عن الدوام بشفاعة الشافع لهم»، بصيغة الجمع، وهو مبني على إيراد الآية خطأ في الأصل، فصوَّبْتُ الآية، وصوَّبْتُ تعليق ابن عقيل عليها؛ ليستقيم السياق، ويمتنع اللبس.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر تفسير الآية في: «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٦١)، وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «البحر المحيط» (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٤) الآية وردت في الأصل هكذا: ﴿وَمِنْ بَعَدَ غَلَبِهِم سَيَغَلَبُونَ ۗ، والصَّوابُ مَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٥) ورد صَدْرُ الْآية في الأصل: هكذا: «يعدكم»، بدون «وَإِذْ»، والصَّوابُ

<sup>(</sup>٦) الآية في الأصل: ﴿لا يدخلون الجنةِ›، بدون واو، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٧) الآية في الأصل: ﴿لا يكلِّمهم﴾ بدون واو، والمثبت من المصحف.

وُقُوعِ الخَبَرِ بِخِلافِ مُخْبَرِهِ؛ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَىٰ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ١٠. وَمِمًّا يَجُوزُ عَلَيْهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ وَلا يَمْتَنِعُ : أَنْ يَأْمُرَ نَبِيّهُ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ [وسَلَّم] بِأَنْ يَقُولَ : "صَلُّوا وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ"، وَيَقُولَ بَعْدَ وَقْتٍ : "الصَّلاةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ"؛ فهذا يَجُوزَ أَنْ تَكُونَ (٢٠ بِحُكُمِ الوَقْتِ الّذِي أَمَرَ بِهَا فِيهِ؛ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : "صَلُّوا؛ فَالصَّلاةُ فِي هذا الوَقْتِ الذِي أَمَرَ بِهَا فِيهِ؛ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : "صَلُّوا؛ فَالصَّلاةُ فِي هذا الوَقْتِ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ"، وَيَقُولُ فِي وَقْتٍ آخَرَ : "لا تُصَلُّوا "؛ فَالصَّلاةُ فِيهِ مَخْطُورَةٌ عَلَيْكُمْ"، وَيَكُونُ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ النَّهِي التِي تَقَعُ الصَّلاةُ فِيهِ مَنْ أَوْقَاتِ النَّهْيِ التِي تَقَعُ الصَّلاةُ فِيهِ الْمَالِهُ اللهُ ا

وَفِي الجُمْلَةِ: كُلُّ خَبَرٍ / عَنْ مُسْتَقْبَلٍ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ نَوْعُ ٢٤١/ب ٱختِمَالٍ يَقَعُ<sup>(٥)</sup> بِحَسَبِ الآختِمَالِ الخِلافُ<sup>(٦)</sup>، فَأَمَّا الخَبَرُ عَنِ المَاضِي

<sup>(</sup>۱) وهو خَبَرٌ غيرُ معلَّقٍ علىٰ شرطٍ؛ فلا يدخلُهُ النسخ. يُنْظَر: «البحر المحيط» (٤/ ٩٩ ـ ١٠١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) أي: الصلاةُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صلوا» مكان: «لا تصلوا»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) وُهَاذَا خَبَرٌ بمعنى الأَمْرِ والنهي. وانظر في حكمه: «المعتمد» (٣٨٨/١)، «شرح تنقيح الفصول» (ص٣٠٩)، و«البحر المحيط» (٤/ ١٠٠)، و«العدة» (٣/ ٥٢٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ويقع»، ولعل الصواب ما أثبته، والمعنَىٰ: أنَّ كلَّ خبر مستقبل يجوزُ أنْ يَقَعَ فيه الخلافُ بحَسَبِ ذلك الاَّحتمال.

<sup>(</sup>٦) وهذا في التفصيلِ بين الخبرِ الماضِي والمستقبّلِ؛ فيجوزُ النسخُ في الخبرِ المستقبل، ولا يجوزُ في الماضِي؛ لأنَّ نَسْخَ الماضي يكونُ تكذيبًا، والكذبُ لا يكونُ في المستقبل؛ قال ابن النَّجَّار: "والمنصوصُ عن أحمَدَ تَخَلَّلُهُ أَنَّ الكذبَ لا يكونُ في المستقبّلِ كَالمَاضِي، "شرح الكوكب المنير، (٣/ ٥٤٥)،=

فَلاَ آختِمَالٍ فِيهِ؛ لأَنَّ المُسْتَقْبَلَ مُمْتَدُّ يَجُوزُ أَنْ يَقْتَطِعَ لِلْخَبَرِ مِنْهُ مَا يَقَعُ المُخْبِرُ بِهِ بِنَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ؛ حَتَّىٰ إِنَّ الْخِلاَفَ قَدْ يَقَعُ فِي لَفْظِ الأَبَدِ، وَأَنَّهُ أَبَدٌ مِنَ الآبَادِ.

فَأَمَّا الْمَاضِي: إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ كَذَا، فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ بَعَثَ فِيهِ أَنْبِياء، وَجَرَىٰ فِيهِ سِيَرٌ(١) \_ : فهذا إِثْبَاتُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَخْتَلٌ(٢)، وَكَذَلِكَ: إِذَا كَانَ إِخْبَارًا عَنْ نَفْي فِي المَاضِي؛ مِثْلُ قَوْلِهِ: «مَا بَعَثَ (٣) أَمْرَأَةً نَبِيَّةً، وَلاَ أَبَاحَ الظُّلْمَ فِي شَرِيْعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ»، فهذا لاَ يُمْكِنُ أَنْ أَمْرَأَةً نَبِيَّةً، وَلاَ أَبَاحَ الظُّلْمَ فِي شَرِيْعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ»، فهذا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَرِيهِ نَوْعُ آخِيمَالِ يُوْجِبُ آخِيلاَفًا؛ لأَنَّ المَاضِي جُمْلَةٌ تَنَاهَتْ؛ فَتَنَاوَلَهَا الخَبَرُ بِإِثْبَاتٍ كَانَ فِيْهَا لاَ مَحَالَةَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لاَ مَحَالَةً.

فَأَمَّا المُسْتَقْبَلُ: فَإِذَا قَالَ: ﴿لَتَنْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ﴾ يَحْسُنُ أَلاَّ يَدْخُلَ وَمَانًا طَوِيْلًا، ثُمَّ يَدْخُلُ<sup>(٤)</sup>، فَيَكُوْنُ الخَبْرُ صِدْقًا، وَأَمَّا المَاضِي فَلاَ<sup>(٥)</sup> يُقَالُ: «دَخَلَ»، إِلاَّ وَقَدْ حَصَلَ، وَلاَ يُقَالُ: [مَا] (٢) دَخَلَ»، إِلاَّ وَقَدْ

<sup>=</sup> ويُنظر: افواتح الرحموت، (٢/ ٧٥)، والإحكام، للآمدي (٣/ ١٤٤)، والبحر المحيط، (٤/ ٩٩)، والعدة، (٣/ ٨٢٥)، والمسوَّدة، (ص١٩٧)، وارشاد الفحول، (ص١٨٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سيرة»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ومعناها ظاهر، ويمكن أن تكون الكلمة في الأصل: «يحتمل» وَتَحَرَّفَتْ على الناسخ، والمعنى: أن الخبر في الماضي لا يجوز أن يرد إليه أحتمال، ويوضّحه السّباق والسّياق.

<sup>(</sup>٣) أي: ما بعَثَ اللهُ \_ سبحانه \_ أمرأةً نَبِيَّةً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ويدخل»، والأنسب للسياق ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لا»، وزدتُ الفاءَ لوقوعها في جواب «أمَّا».

<sup>(</sup>٦) إضافة يستقيم بها السياق.

أَسْتَوْعَبَ المَاضِي كُلُّهُ نَفْيَ الدُّخُولِ.

وهذا فَصْلُ دَقِيقٌ، يَخْتَاجُ إِلَىٰ تَأَمُّلٍ كَافٍ (''، وَفِيْهِ تَقَعُ الشُّكُوكُ لِغُمُوضِهِ؛ ولهذا يَخْسُنُ دُخُولَ الشُّرُوطِ فِي المُسْتَقْبَلاَتِ، وَلاَ تَدْخُلُ المَاضِي، إِنْبَاتًا كَانَ أَوْ نَفْيًا ('')؛ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تُقَالَ ('') فِي قَوْلِ القَائِلِ: المَاضِي، إِنْبَاتًا كَانَ أَوْ نَفْيًا ('')؛ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تُقَالَ ('') فِي قَوْلِ القَائِلِ: الدَّخَلَ زَيْدُ الدَارَ»؛ [لأَنَّهُ] ('') لاَ يَخْلُو مِنْ دُخُولِهِ فِي النَّفِي؛ بَلْ فِي الخَبَرِ بِنَفْي دُخُولِهِ فِي النَّفِي؛ بَلْ فِي الخَبَرِ بِنَفْي دُخُولِهُ الدَّارَ فِي حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ بِإِثْبَاتِ دُخُولِهِ: لاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ دُخُولِهُ الدَّارَ فِي حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ المَاضِي لاَ مَحَالَةً، وَفِي الخَبَرِ بِنَفْي دُخُولِهِ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ المَاضِي خَالِيًا مِنْ دُخُولِهِ الدَّارَ لاَ مَحَالَةً، وَفِي المُسْتَقْبَلِ يَقُولُ المَاضِي خَالِيًا مِنْ دُخُولِهِ الدَّارَ لاَ مَحَالَةً، وَفِي المُسْتَقْبَلِ يَقُولُ المَاضِي خَالِيًا مِنْ دُخُولِهِ الدَّارَ لاَ مَحَالَةً، وَفِي المُسْتَقْبَلِ يَقُولُ المَاضِي خَالِيًا مِنْ دُخُولِهِ الدَّارَ لاَ مَحَالَةً، وَفِي المُسْتَقْبَلِ يَقُولُ المَاضِي خَالِيًا مِنْ دُخُولِهِ الدَّارَ لاَ مَحَالَةً، وَفِي المُسْتَقْبَلِ يَقُولُ المَاضِي خَالِيًا مِنْ دُخُولِهِ الدَّارَ لاَ مَحَالَةً، وَفِي المُسْتَقْبَلِ يَقُولُ المَانِ بِرَمَانِ الوُقُوعِ خَاصَّةً، وَ[يَقُولُ](''): "مَا يَدْخُلُ الدَّارَ، وَلاَ بَرْمَانِ الوُقُوعِ خَاصَّةً، وَ[يَقُولُ](''): "مَا يَدْخُلُ الدَّارَ، وَلاَ

1/484

<sup>(</sup>۱) في الأصل: فينافي ها، ولعلها تحرَّفت عن الكافي، وهالِه الهاء دارةٌ منقوطة علامة المقابلة، ويمكن أن تكون فينافحه، والمراد: يحتاج إلى تأمُّل يبيَّنُ حقيقَتَهُ، ويجلِّي غموضَهُ، ويعطيه حَقَّهُ من البيان، مِنْ: نَفَحَ نَفْحًا: إذا أعظى، والنَّفْحَةُ: العطيَّة. يُنْظَر مادَّة: (نفح) من الصحاح، (١/٤١٢)، واللَّفْحة المنير، (٢/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٢) والخلاصة ممّا سبق: أنَّ الخبر عن الماضي: يَمْتَنِعُ نسخُهُ، والخَبرُ عن المستقبل: يجوزُ نسخُهُ. تُنظر المراجع السابقة: (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) أي: فلا يمكن أن تُقَالَ الشروط وتُشْتَرَطَ في قول القائل ... إلخ.

<sup>(</sup>٤)إضافة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٥) أي: من حصولِهِ في الإثبات.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كثيرًا»، والصحيحُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٧) إضافة ليستقيم السياق.

يَدْخُلُ»؛ وَيُرِيْدُ بِهِ: زَمَانًا مًّا، وَلَوْ زَمَانَ خَبَرِهِ حَالَةً قَوْلِهِ(١).

<sup>(</sup>١) سَبَقَ العزوُ إلى المراجع في هالِهِ المسألة في: (٣/ ١٨٦).

## «فَصْلُ»

[فِي عَدَم جَوَازِ نَسْخ مَعْرِفَةِ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ وَالدَّلاَلَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ]:

وَلَنَا (١): تَعَبُّدُ لَا يَصِحُ نَسْخُهُ، وَيَسْتَحِيْلُ النَّهْيُ عَنْهُ، وَهُو (٢)
مَعْرِفَةُ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ (٣)؛ فَهِيَ أَصْلُ التَّعَبُّدَاتِ، وَأَسَاسُهَا الذِي عَلَيْهِ
تَنْبَنِي؛ لأَنَّ العِبَادَاتِ إِنَّمَا هِيَ شُكْرُ المُنْعِم، وَلاَ يَتَحَقَّقُ شُكْرُ مَنْ لاَ
يَعْرَفُ؛ فَلاَ يَصِحُ أَنْ يَقُولَ (٤): «قَدْ أَسْقَطْتُ عَنْكُمْ مَعْرِفَتِي؛ فَلاَ
يَعْرِفُونِي»، وَإِنْ صَحَّ أَنْ يَقُولَ: «أَسْقَطْتُ عَنْكُمْ شُكْرِي عَلَىٰ إِنْعَامِي
بِسَائِرِ العِبَادَاتِ» (٥).

وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup> مُحَالًا؛ لأَنَّ النَّهٰيَ لاَ يَتَحَقَّقُ نَهْيَا إِلاَّ بِنَاهِ<sup>(٧)</sup>، وَلاَ يَتَحَقَّقُ لَنَا نَهْيُهُ إِلاَّ بَعْدَ تَحَقُّقِ مَعْرِفَتِهِ؛ لأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ فَرْعٌ عَلَىٰ إِثْبَاتِ النَّهْيِ، وَلاَ يَصِحُ أَنْ نَعْرِفَهُ نَاهِيًا، ثُمَّ إِنَّنَا لاَ نَعْرِفَهُ أَوْ نُخِلُ إِثْبَاتِ النَّاهِي، وَلاَ يَصِحُ أَنْ نَعْرِفَهُ نَاهِيًا، ثُمَّ إِنَّنَا لاَ نَعْرِفَهُ أَوْ نُخِلُ بِعِرْفَانِهِ، فَهَاذَا مِمَّا لاَ يَتَحَصَّلُ وَلاَ يُتَوَهَّمُ حُصُولُهُ، وَهُوَ فِي الإِحَالَةِ بِعِرْفَانِهِ، فَهَاذًا مِمَّا لاَ يَتَحَصَّلُ وَلاَ يُتَوَهَّمُ حُصُولُهُ، وَهُوَ فِي الإِحَالَةِ

<sup>(</sup>١) أي: ويثبُتُ لنا مِمَّا لا يجوزُ نسخُهُ: معرفةُ اللهِ ـ تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وهي،

 <sup>(</sup>٣) ونحوُ ذلك مِمَّا لا يتغيَّر، مِنْ أمورِ الأصولِ والعقائد؛ كصفاتِ اللهِ ـ تعالىٰ ـ
 وأخبارِ الآخِرَةِ، والسَّاعَةِ وأماراتِها، ونحوِهَا.

يُنظر: أَشرح العضد، (٢/ ٢٠٣)، و «المستصفى ، (١/ ١٢٣)، و «الإحكام، للآمدي (٣/ ١٨٠)، و «شرح الكوكب المنير، (٣/ ٥٨٦)، و «إرشاد الفحول» (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿أَن يَقَالُ ٩٠

<sup>(</sup>٥) لأَنَّهُ مِنَ الْفروعِ، لا مِنَ العقائد.

<sup>(</sup>٦) أي: نَسْخُ وجُوبِ معرفةِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بناهي).

وَالاِمْتِنَاعِ مِثْلُ قَوْلِ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ لِشَخْصِ: «الْحُرُخِ مِنْ مُلْكِي، أَوْ مِنْ نِعْمَتِي»؛ فهاذا لاَ يَتَحَقَّقُ تَحْتُهُ مِنَ المَعْنَىٰ إِلاَّ إِعْدَامُهُ، فَأَمَّا مَا دَامَ مَوْجُوْدًا: فَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ؛ إِذْ لاَ مَكَانَ إِلاَّ وَهُوَ مُلْكُهُ، وَلاَ مَوْدًا فَلاَ يَتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ؛ إِذْ لاَ مَكَانَ إِلاَّ وَهُوَ مُلْكُهُ، وَلاَ شَيْءَ مِنْ أَجْزَاءِ الحَيِّ وَأَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ إِلاَّ وَهِيَ نِعْمَتُهُ.

# «فَضلٌ»(١)

[فِي ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ فِي الشّرِيْعَةِ]:

وَلَنَا (٢) مِنَ الْأَفْعَالِ: مَا يُؤْصَفُ بِالإِبَاحَةِ (٣).

خِلاَفًا لِمَا حُكِيَ عَنْ الكَعْبِيِّ (٤) في قَوْلِهِ: «هَاذَا حُكُمٌ لاَ يَتَحَقَّقُ شَرْعًا، بَلْ لَيْسَ لَنَا إِلاَّ وُجُوبٌ وَحَظْرٌ، فَأَمَّا إِبَاحَةٌ، فَلاَ)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) تكرَّرت كلمة (نصل) في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أي: ويثبُتُ لنا مِنَ الأفعالِ ما يُوصَفُ بالإباحة.

 <sup>(</sup>٣) وهذا بإجماع الأمّة؛ كما حكاه الفُتُوحيُّ عن ابن العراقيّ (شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٢٥).

ويُنظر: «تيسير التحرير» (٢٢٦/٢)، و«فواتح الرحموت» (١١٣/١)، و«العضد على ابن الحاجب» (٦/٣)، و«المستصفى» (١/٤٧)، و«جمع الجوامع بشرح المَحَلِّيّ، (١/٣٧١)، و«البحر المحيط» (٢٧٧/١)، و«الروضة» (ص٣٣)، و«المسوَّدة» (ص٣٥).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر مذهبه في: «تيسير التحرير» (٢/ ٢٢٦)، و«فواتح الرحموت» (١ ١١٣)، و«العضد على ابن الحاجب» (٢/ ٢)، و«البرهان» (١/ ٢٩٤)، و«البحضد على ابن الحاجب» (١/ ٤٠١)، و«البحرام» للآمدي (١/ ١٢٤)، و«البحر المحيط» (١/ ٢٨٠)، و«المسوَّدة» (ص٦٥)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٢٤).

# «فَضلٌ»

[فِي أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ]:

لَنَا(١): إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ قَبْلَهُ(٢) المُسْتَنِدُ إِلَىٰ نُصُوصِ الكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ(٣)، وَهُوَ إِطْلاَقُ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِالْحَظْرِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ
وَالسُّنَّةِ(٣)، وَهُو إِطْلاَقُ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِالْحَظْرِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ
الْعَالَىٰ]: ﴿لَا نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَاَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥] /، و﴿لا تَقْرَبُوا الصَّكَوَةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُوا مَا نَعُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، ﴿إِنَا فَيْبِيتِ لُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا ﴾ [الجمعة: ٩]، ﴿وَإِنَا فَيْبِيتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠] ﴿وَإِنَا حَلَيْمُ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]؛
الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠] ﴿وَإِنَا حَلَيْمُ فَاصُطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]؛
قالَ العُلْمَاءُ كُلُّهُمْ: هذَا إِطْلاَقٌ وَإِبَاحَةٌ (٥)، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَبْبَيْنَ لَكُونَ النَعْقِلُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]: إِبَاحَةٌ أَجْمَعَ الْغَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]: إِبَاحَةٌ أَجْمَعَ

<sup>(</sup>١) أي: من الأدلَّة لَنَا عَلَىٰ ثُبُوتِ الإباحةِ في الشريعة .

<sup>(</sup>٢) أي: قبل الكعبي

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: «شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٢٥).

وقد أوَّل الكعبيُّ الإجماعُ، بأنه: إجماعٌ على وجودِ المباحِ باعتبارِ الفِعْلِ في ذاته بغَضٌ النظرِ عمَّا يستلزمُهُ ويحصُلُ به مِنْ تركِ الحرام، أمَّا ما يَلْزَمُ عن الفعلِ من تَرْكِ الحرام: فلا إجماعَ فيه؛ بزَعْمِهِ. وله في ذلك شُبَهٌ فنَّدها العلماءُ وحمهم الله.

يُنظر: «تيسير التحرير» (٢٢٦/٢)، «العضد على ابن الحاجب» (٢/٦)، «المسوَّدة» (١/ ٢٨٠)، «المسوَّدة» (١/ ٢٨٠)، «المسوَّدة» (ص٦٥)، «شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٢٥) تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) وصدر الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُدُ شَكَرَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: (شرح الكوكب المنير) (١/ ٤٢٥).

عَلَيْهَا أَهْلُ العِلْم قَبْلَهُ (١).

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الأَحْكَامَ بِحَسَبِ المَصَالِحِ، وَالإِطْلاَقُ مِنْ أَحَدِ المَصَالِحِ المُسَهِّلَةِ (٢).

وَكُمَا أَنَّ الوَاجِبَ يَجْلِبُ التَّعَبُّدَ، وَالتَّكْلِيْفَ<sup>(٣)</sup>، وَمُكَابَدَةُ الطَّبْعِ<sup>(٤)</sup>. وَالْحَظْرُ: كَفُّ لِلطِّبَاعِ؛ فَالإِبَاحَةُ: إِطْلاَقٌ وَإِرَاحَةٌ لِلطِّبَاعِ، وَخُرُوجٌ عَنْ ضَنْكِ التَّكْلِيْفِ إِلَىٰ فُسَاحِ<sup>(٥)</sup> التَّخَلُّصِ وَالإِطْلاَقِ.

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «شرح الكوكب المنير» (١/٤٢٥)، ويُنظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، والمرادُ: الميسرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التكليف» بدون واو.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «ومكابد الطمع»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) الفُسَاح: الْمُتَّسِعُ، من الفُسْحَة، أي السَّعَة؛ يقال: فَسُحَ المَكَانُ - كَكَرُمَ - فهو فَسِيْحٌ، وَفُسُحٌ، وَفُسُحُمٌ. يُنْظَر: «القاموس المحيط؛ (١/ ٢٤٠) مادة (فسح).

#### «فَضلٌ»

[فِي شُبْهَةِ الْكَغْبِيِّ عَلَىٰ إِنْكَارِ الإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا] (١):

فَأَمَّا شُبْهَتُهُ:

فَإِنَّهُ قَالَ: «قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّ لَنَا وَاجِبَاتٍ فِي الشَّرْعِ مِنَ العِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحُقُوقِ، وَمَحْظُوْرَاتٍ يَجِبُ تَجَنَّبَهَا، وَكُلُّ مَا لاَ يُمْكِنُ فِعْلُهِ الوَاجِبِ إِلاَّ بِهِ غَلُهُ وهٰذِه الصَّنَائِعُ وَالأَعْمَالُ التِي تُسَمُّونَهَا مُبَاحَةً: وَاعْتِمَادِهِ: فَوَاجِبٌ فِعْلُهُ وهٰذِه الصَّنَائِعُ وَالأَعْمَالُ التِي تُسَمُّونَهَا مُبَاحَةً: وَاعْتِمَادِهِ: فَوَاجِبٌ فِعْلُهُ وهٰذِه الصَّنَائِعُ وَالأَعْمَالُ التِي تُسَمُّونَهَا مُبَاحَةً: قَاطِعَةٌ عَنِ المَحْظُوْرَاتِ، وَمُشْغِلَةٌ عَنْهَا، فَكَانَتْ وَاجِبَةً؛ كَالْكُفُ لَمَّا كَانَ مَنْعًا مِنْ إِيْقَاعِهَا، كَانَ وَاجِبًا، وَالأَعْمَالُ كُلَّهَا كَفُ (٢٠ عَنِ كَانَ مَنْعًا مِنْ إِيْقَاعِهَا، كَانَ وَاجِبًا، وَالأَعْمَالُ كُلَّهَا كَفُ (٢٠ عَنِ المَنْهِيَّاتِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً لاَ مُبَاحَةً، كَالمُوصِّلاَتِ إِلَىٰ فِعْلِ الوَاجِبَاتِ المَنْهِيَّاتِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً لاَ مُبَاحَةً، كَالمُوصِّلاَتِ إِلَىٰ فِعْلِ الوَاجِبَاتِ كُلُهَا كُنَّ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّيَارَةِ (٣)، وَجِهَةِ القِبْلَةِ لاَجُلِ كُلُهَا؛ كَالسَّبِ إِلَىٰ طَلَبِ مَاءِ الطَّهَارَةِ، وَالسِّنَارَةِ (٣)، وَجِهَةِ القِبْلَةِ لاَ جُلِ الطَّهَارَةِ، أَنْعَالُ وَاجِبَةً، لكن الوَاجِبَ ـ وَهِيَ (١٤): الصَّلاَةُ / لاَ تَتَحَقَّقُ الطَّهُارَةِ، أَفْعَالُ وَاجِبَةً، لكن الوَاجِبَ ـ وَهِيَ (١٤): الصَّلاَةُ / لاَ تَتَحَقَّقُ الصَّلاةِ، أَعْمَالُ وَاجِبَةً، لكن الوَاجِبَ ـ وَهِيَ (١٤): الصَّلاَةُ / لاَ تَتَحَقَّقُ

١/٢٤٣ الصَّلاةِ، انعَال إلاَّ بتَحْصِيْلِهَا.

كَذَلِكَ: التُّرُوكُ لِلْمَعَاصِي لَمَّا كَانَتْ (٥) لاَ تَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِكَفِّ (١)

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في الأصل، جريًا على طريقة المصنّف في عقد فصل خاصّ بشبهات المخالف والجواب عنها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كفا»، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) أي: سَتْرِ العورة.

<sup>(</sup>٤) هَكُذَا فِيُّ الْأَصُل، ولو قال: ﴿وهوا﴾ ليعودَ إلى الواجب، لكان أَوْلَىٰ.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (كان)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لكف» باللام، والصوابُ ما أثبتُهُ.

عَنِ الفِعْلِ: إِمَّا بِاشْتِغَالِ بِفِعْلِ غَيْرِهَا، أَوْ بِتَعْطِيْلِ<sup>(١)</sup> الأَعْضَاءِ عَنْ عَمْرِهَا، أَوْ بِتَعْطِيْلِ<sup>(١)</sup> الأَعْضَاءِ عَنْ عَمْلِهَا ـ: كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَاجِبًا؛ حَيْثُ كَانَ تَرْكًا لِمَا وَجَبَ تَرْكُهُ؛ فَلاَ يَنْقَىٰ لَنَا شَيْءٌ مُبَاحٌ (٢):

فَيْقَالُ: إِنَّ هَانِهِ الشَّبْهَةُ إِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَىٰ هَاٰذَا الرَّجُلِ مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّ كُلَّ مَا أُحِيْلَ بِهِ فِعْلُ المَعْصِيَةِ، وَلَمْ يُمْكِنْ إِيْقَاعَهَا مَعَهُ: فَهُوَ (٣) تَرْكُ؛ وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَىٰ مَا وَقَعَ لَهُ.

وَقَدْ وَقَعَ مَا يُقَارِبُ هَذَا لِمَنْ قَالَ: «إِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدُّهِ، ' فَا يُفَيِّ عَنْ ضِدُّهِ ' فَلاَ اللَّهِ فَا فَعَلِ ضِدُّهِ ' فَلاَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنِ الفِعْلُ لِلشَّيْءِ مَعَ فِعْلِ ضِدُّهِ ' فَلاَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنِ الفِعْلُ لِلشَّيْءِ مَعَ فِعْلِ ضِدُّهِ ' فَلاَ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْمُولَ اللْمُولَالِمُ الللْمُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُولُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بتغطية)، ولعل الصواب ما أثبتُهُ، والمراد: مَنْعُ الأعضاءِ وكَفُّهَا عَنْ عملها.

<sup>(</sup>٢) وخلاصةُ شبهتِهِ: أنَّ كلَّ فعل يوصفُ بالإباحةِ يكونُ وسيلةً لِتَرْكِ الحرامِ؛ وذلك بالاشتغالِ به، وتركُ الحرامِ واجبٌ، وكلُّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ.

يُنظر: «تيسير التحرير» (٢٢٦/٢)، و«فواتح الرحموت» (١١٤/١)، و«العضد على ابن الحاجب» (٢/٦)، و«المستصفى» (١/٤٧)، و«الإحكام» للآمدي (١/٤٢١)، و«البحر المحيط» (١/٢٨٠)، و«المسوّدة» (ص٦٥)، و«شرح الكوكب المنير» (١/٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هو»، وزدت الفاء لوقوعه خبرًا للمبتداٍ في قوله: «أنَّ كل ما أحيل...».

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ خلاف الأصوليّين في هله المسألة في: «المعتمد» (١/ ٩٤)، و«أصول السرخسي» (١/ ٩٤)، و«تيسير التحرير» (١/ ٣٦٢)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص١٣٦)، و«التبصرة» (ص٨٩)، و«البرهان» (١/ ٢٥٠)، و«الإحكام» للأمدي (١/ ١٧٠)، و«العدة» (٢/ ٣٦٨)، و«الواضح» للمصنف، تحقيق د.عطاء الله (١/ ٢٧٤)، و«المسوّدة» (ص٤٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٠)، و«إرشاد الفحول» (ص١١٠).

أَنْ](١) يَكُونَ تَارِكًا لِضِدُّهِ.

وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ ٱسْتِحَالَةُ ٱجْتِمَاعِ الضَّدَّيْنِ أَغْنَىٰ عَنْ دُخُولِ الضَّدِّ الذِي إِذَا وَقَعَ، آمْتَنَعَ الفِعْلُ المَأْمُورُ بِهِ، وَأَغْنَىٰ (٢) عَنْ أَنْ نَصِفَهُ بِالنَّهْيِ؛ بَلْ صَارَ القُعُودُ عِنْدَ الأَمْرِ بِالْقِيَامِ مُمْتَنِعَ الحُصُولِ؛ فَلاَ يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ مَنْهِيًّا [عَنْهُ] (٣)، وَلاَ دَاخِلًا تَحْتَ الخِطَابِ.

كَذَلِكَ هَهِنا: إِذَا قَالَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ : ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّفَ ﴾ [الإسراء: ٣٧]، وَجَبَ تَجَنَّبُ الزِّنَىٰ، فَإِذَا دَخَلَ فِي عَمَلٍ مِنَ الأَعْمَالِ، اسْتَحَالَ وُقُوعُ الزِّنَىٰ حَالَ عَمَلِهِ الذِي لاَ يُتَصَوَّرُ مَعَهُ حُصُولُ الزِّنَىٰ ؟ فَلَمْ يَكُ تَارِكًا فِي تِلْكَ الحَالِ، وَمَا هُوَ إِلاَّ بِمَثَابَةِ شَغْلِهِ بِالْفِعْلِ الدِّنَىٰ ؟ فَلَمْ يَكُ تَارِكًا فِي تِلْكَ الحَالِ، وَمَا هُوَ إِلاَّ بِمَثَابَةِ شَغْلِهِ بِالْفِعْلِ الدَّنَىٰ ؟ فَلَمْ يُجْعَلِ القَتْلُ المَحْظُورِ ؟ كَالْقَتْلِ ظُلْمًا : يَمْتَنِعُ بِذَلِكَ وُقُوعُ الزِّنَىٰ ، وَلَمْ يُجْعَلِ القَتْلُ الظَّلْمُ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ كَانَ بِهِ لِلزِّنَىٰ تَارِكًا.

وَفِي هَاذَا تَمْحِيْقُ<sup>(3)</sup> لِلأَحْكَامِ؛ لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ أَلاَّ تَكُوْنَ لَنَا مَعْصِيَةٌ مَحْضَةٌ؛ حَيْثُ كَانَ بِفِعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ المَعَاصِي تَارِكَا مَعْصِيَةٌ مَحْضَةٌ؛ حَيْثُ كَانَ بِفِعْلِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ المَعَاصِي تَارِكَا / لِلأُخْرَىٰ، وَتَرْكُهَا (٥) وَاجِبٌ؛ فَكُلُّ فِعْلِ مَعْصِيَةٍ مَمْزُوجٌ بَيْنَ وَاجِبٍ وَهُوَ فِعْلُهَا؛ وَذَلِكَ لإنْدِرَاجِ التَّرْكِ وَمُعصِيَةٍ وَهُوَ فِعْلُهَا؛ وَذَلِكَ لإنْدِرَاجِ التَّرْكِ لِمَعْصِيَةٍ، فِي فِعْلِ مَعْصِيَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿أَنهُ، ولعل الصوابِ مَا أَثْبُتُهُ لاستقامة المعنىٰ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿أَغْنَىٰ ۗ بِدُونَ وَاوِ.

<sup>(</sup>٣) منَّدِه إضافة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) أي إبطالٌ ومَحْوٌ وإذهابٌ لها، وإسقاطٌ لمشروعيَّتها، ومِنْ ذلك الحُرْمَةُ. يُنظر: «الصحاح» (١٥٥٣/٤) مادَّة (محق).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وترك).

وَيَكُونُ (١) أَيْضًا بِهِلْمَا الْمَذْهَبِ: لاَ نَوَافِلَ لَنَا؛ لأَنَّ النَّوَافِلَ مُشْغِلَةٌ عَنِ الرِّبَا، وَاللِّوَاطِ، وَالزِّنَىٰ، وَالْقَتْلِ، وَهُوَ -حَالَ آشْتِغَالِهِ (٢) بِهَا - تَارِكُ لِتِلْكَ الْمَعَاصِي، وَتِلْكَ الْمَعَاصِي تَرْكُهَا وَاجِبٌ؛ فَلاَ نَافِلَةَ لَنَا إِذَنْ؛ حَيْثُ كَانَ فِعْلُهَا تَرْكَا لِلْوَاجِبِ (٣) تَرْكُهُ ؛ وَفِي هَذَا: تَعْطِيْلٌ لِلأَحْكَام، بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَخَرْقٌ لِلإِجْمَاعِ (٤).

وَلَأَنَّ فِي الْأَغْمَالِ مَا يَقَعُ مُعِينَقًا (٥) وَمَانِعًا مِنَ الْمَخْطُورَاتِ بِصُوْرَتِهِ، [مَعَ] (٦) ذُهُولِ فَاعِلِهِ عَنْ قَصْدٍ وَنِيَّةٍ: فَلاَ يَكُوْنُ تَارِكًا تَرْكًا يَكُوْنُ بِهِ مُمْتَثِلًا؛ فَضَلًا [عَنْ] (٧) أَنْ يَكُوْنَ وَاجِبًا؛ فَبَطَلَ قَوْلُكُمْ ﴿إِنَّهُ لاَ يَكُوْنُ وَاجِبًا؛ فَبَطَلَ قَوْلُكُمْ ﴿إِنَّهُ لاَ فِعْلَ إِلاَ يَهِ ، وَمَعَ الذَّهُولِ فِعْلَ إِلاَ يَهِ ، وَمَعَ الذَّهُولِ وَعَدَم القَصْدِ: لاَ يَكُوْنُ طَاعَةً؛ فَضْلًا [عَنْ] (٨) أَنْ يَكُوْنَ وَاجِبًا (٩).

<sup>(</sup>١) أي: ويحصُلُ ويَنْتُجُ عنِ القولِ بِنَفْيِ الْإِبَاحَةِ: إلغاءُ النوافل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اشتغالها». والمعنَى : والمُعنَى : والمُعلَّفُ عَالَ ٱشتغالِهِ بالنوافلِ - تاركُ للمعاصى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ترك الواجب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر ما سبق: (١٩٨/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مغنيًا»، والمعنى عليها: أنَّ في الأعمال ما يغني ويمنع من الوقوع في المحظورات، ولكن المثبت أولى بالسياق وأنسَبُ له، ومعناه واضح.

<sup>(</sup>٦) إضافةً ليستقيم السُّياق، وتحتمل أن تكون (بذهول).

<sup>(</sup>٧) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٨) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٩) وخلاصةُ الجوابِ عن شبهتِهِ: أنَّ المباحَ ليس هو نَفْسُ تركِ الحرام، وإنَّما هو شيءٌ يُتْرَكُ به الحرامُ، مع إمكانِ تَرْكِ الحرامِ بغيرِه، فهو أخَصُّ مِنْ تركِ الحرامِ، ونَفْيُ المباحِ يترتَّب عليهِ: أن يكونَ المندوبُ واجبًا، والنوافلُ=

وَجَوَابٌ آخَرُ: أَنَّ الأَعْمَالُ الشَّاعِلَةَ لأَدَوَاتِ المُكلَّفِ وَأَبْعَاضِهِ

يَتَعَطَّلُ مَعَهَا فِعْلٌ آخَرُ - مِنْ عِضيَانٍ، أَوْ طَاعَةٍ - مِنْ طَرِيْقِ المُنَافَاةِ،
وَمَا تَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِوُجُودِ مُنَافِيْهِ لاَ يُسَمَّىٰ مَثْرُوكًا، وَلاَ يَتَحَقَّقُ لِفَاعِلِهِ
التَّرْكُ؛ وَمِنْ هِلهنا ظَنَّ قَوْمٌ: «أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ (١) عَنْ ضِدّهِ (٢)؛
وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا(٣)؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «اخْرُجْ مِنَ الدَّارِ»، لاَ
وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا لَهُ بَعْدَ هَذَا: «وَلاَ تَكُنْ فِيْهَا إِذَا خَرَجْتَ»، وَلاَ يَحْسُنُ
أَنْ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ هَذَا: «وَلاَ تَكُنْ قَائِمًا إِذَا جَلَسْتَ»، وَمَا لَمْ يَحْسُنِ
أَنْ يَقُولُ لَهُ: «اجْلِسْ، وَلاَ تَكُنْ قَائِمًا إِذَا جَلَسْتَ»، وَمَا لَمْ يَحْسُنِ
أَنْ يَقُولَ لَهُ: «اجْلِسْ، وَلاَ تَكُنْ قَائِمًا إِذَا جَلَسْتَ»، وَمَا لَمْ يَحْسُنِ
ضَمْنًا.

وَإِنَّمَا قَبُعَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بِالْخُرُوجِ أَمْرٌ صَحِيْحٌ، دَاخِلٌ تَحْتَ

فرائض؛ لأنها تَشْغَلُ عن الحرام، وأنَّ الحرام واجبٌ إذا شُغِلَ به عن حَرَام آخَرَ، والواجبُ حرامٌ إذا شُغِلَ به عن واجبِ آخَرَ، وهكذا، وما ترتَّبَ عليه مفاسدُ، فهو فاسدٌ، والله أعلم!

يُنظر في الرَّدِّ على الكعبي، والجوابِ عن شبهتِهِ: «تيسير التحرير» (٢/ ٢٢٦)، و «فواتح الرحموت» (١/ ٢١٤)، و «شرح العضد على ابن الحاجب» (٢/ ٦)، و «المستصفى» (١/ ٤٧٠)، و «البحر المحيط» (١/ ٢٨٠ ـ ٢٨٣)، و «المسوَّدة» (ص ٢٥)، و «شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٢٥) مع تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصلى: «نهيًا»، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُ المراجع في هالِه المسألة (٣/ ٢٠١) تعليق رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر مَذَهَبَ المَصَنِّفُ في المَسَالَة في «الواضح» (١/ ٤٧٦) الجزء الذي حقَّقه الأخ د. عطاء الله فيض الله.

<sup>(</sup>٤) هَاذِه إضافةٌ ليستقيم السياق، والمعنَىٰ: أنه إذا أَمَرَهُ بالخروج، فقد أَمَرَهُ بلازمه، وهو عَدَمُ الخروج، فلا يَحْتَاجُ إللىٰ نَهْيٍ خَاصٌ؛ لأنه ثابتٌ ضمنًا، والله أعلم!

قُدْرَةِ (١) المَأْمُورِ، فَأَمَّا [عَدَمُ] (٣) الكَوْنِ فِي الدَّارِ بَعْدَ الخُرُوجِ: فَحَاصِلٌ بِضَرُوْرَةِ مُنَافَاةِ الحُصُولِ فِيْهَا (٣) مَعَ الخُرُوجِ (٤)؛ فَلاَ يَكُوْنُ نَهْيًا؛ لِحُصُولِهِ ضَرُوْرَةً (٥)، وَإِنَّمَا النَّهْيُ: هُوَ ٱسْتِدْعَاءُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ (٢)؛ وَذَلِكَ قَدْ حَصَلَ فِي الأَمْرِ بِالْخُرُوجِ، وَصَارَ عَدَمُ كَوْنِهِ فِي القُدْرةِ (١)؛ وَذَلِكَ قَدْ حَصَلَ فِي الأَمْرِ بِالْخُرُوجِ، وَصَارَ عَدَمُ كَوْنِهِ فِي الدَّارِ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ، وَحَاصِلًا بِالْمُنَافَاةِ، لاَ بِفِعْلِهِ؛ وَلِذَلِكَ لاَ يُوصَفُ بِالْقُدْرةِ عَلَى المُخَالَفَةِ مَعَ الطَّاعَةِ، بَلْ لاَ يُوصَفُ إِلاَ بِالْقُدْرةِ عَلَى الخُرُوجِ فَقَطْ، فَأَمَّا الكَوْنُ فِي الدَّارِ بَعْدَ الخُرُوجِ: فَيَنْدَرِجُ ٱنْتِفَاؤُهُ فِي الدُّروجِ الْمُرْوجِ: فَيَنْدَرِجُ آنْتِفَاؤُهُ فِي الدَّارِ بَعْدَ الخُرُوجِ: فَيَنْدَرِجُ آنْتِفَاؤُهُ فِي الدُّروجِ آنْدِرَاجًا ضَرُورِيًا (٧)؛ لِمَكَانِ التَّضَادُ وَالْإِمْتِنَاعِ فِي نَفْسِهِ.

كَذَلِكَ هَلَهَا: إِذَا فَعَلَ مُبَاحًا أَوْ نَافِلَةً، ٱمْتَنَعَ وُقُوعُ المَعْصِيَةِ؛ لِمَكَانِ أَنَّ المَحَلَّ لاَ يَحْتَمِلُ فِعْلَيْنِ، وَلاَ نَقُوْلُ: "إِنَّهُ تَارِكْ»؛ فَلاَ يُوْصَفُ بِكَوْنِهِ تَارِكًا؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: "إِنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا" (^^)؛ لأَنَّ يُوْصَفُ بِكَوْنِهِ تَارِكًا؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: "إِنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا" (^^)؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قدر».

<sup>(</sup>٢) إضافة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منها)، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) أي: لازمُهُ، فيلزَمُ من الخروجِ عَدَمُ الحصولِ في الدار والكَوْنِ فيها.

<sup>(</sup>٥) أي: لأجلِ حصولِ الضد المنهِّيِّ عنه \_ وهو عدمُ الكون في الدار \_ ضرورةً.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر في حَدَّ النهي عند الأصوليَّين: «أصول السرخسي» (١/ ٢٧٨)، و«كشف الأسرار» (١/ ٢٥٨)، و«المستصفى» الأسرار» (١/ ٢٥٦)، و«المصدعلى ابن الحاجب» (١/ ٤١٠)، و«المستصفى» (١/ ٤١١)، و«جمع الجوامع بشرح المحلي» (١/ ٣٩٠)، و«البحر المحيط» (٢/ ٢٢٦)، و«العدة» (١/ ١٥٩)، و«التمهيد» (١/ ٢٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اندراج ضروري».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (واجب).

الوُجُوبَ فَرْعٌ عَلَىٰ كَوْنِهِ تَرْكًا، وَنَحْنُ لاَ نُحَقِّقُ لَهُ التَّرْكَ، بَلْ هُوَ فَاعِلٌ لِلْكَ المُبَاحِ أَوِ النَّفْلِ، وِ[أَمَّا](١) ٱنْتِفَاءُ المَعْصِيةِ: فَبِمُضَادَّةِ (٢)الْفِعْلِ لِلْهَا فِي المَحَلِّ، وَذَاكَ لاَ يُسَمَّىٰ تَرْكًا، وَإِنَّمَا هُوَ تَمَانُعٌ وَتَنَافٍ (٣)، يَعُوْدُ لِهَا فِي المَحَلِّ، وَذَاكَ لاَ يُسَمَّىٰ تَرْكًا، وَإِنَّمَا هُو تَمَانُعٌ وَتَنَافٍ (٣)، يَعُوْدُ إِلَى الْمَتِنَاعِ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، أَوْ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَمَا تَعَوَّقَ كُلُى المَّذِي الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، أَوْ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَمَا تَعَوَّقَ حُصُولُهُ لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهِ: لاَ يُخْلَعُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَفْعِلُهُ ٱسْمُ «تَارِكِ». حُصُولُهُ لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهِ: لاَ يُخْلَعُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَفْعِلْ ابْنُ التَّرْكِ وَتَعَذَّرِ فَعَدْرِ فَعِنْ هَلِهِا: دُهِيَ الكَعْبِيُّ؛ لأَنَّهُ (٤) لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ التَّرْكِ وتَعَذَّرِ الفِعْلِ مِنْ طَرِيْقِ النَّنَافِي، وَاللهُ أَعْلَمُ (٥).

<sup>(</sup>١) إضافة تُقِيم السّياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصلِّ: (فمضادَّة)، والصوابُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿وتنافىٰ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿وأنه ، ولعلَّ الصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَّر في هذا الفصل: «تيسير التحرير» (٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ وما بعدها)، و فواتح الرحموت» (١/٣١ وما بعدها)، و العضد على ابن الحاجب» (١/٣ وما بعدها)، و المستصفى (١/ ٤٧٤)، و الإحكام» للآمدي (١/ ٤٢٤)، و «شرح المَحَلِّي على جمع الجوامع» (١/ ١٧٢)، و «المسوَّدة» (ص ٦٥)، و «شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٢٤) وما بعدها).

٧٤٤/ ب

#### «فَضلّ»

[هَلْ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إِشْعَارٌ بِوْقُوعِهِ؟]: لاَ يُشْتَرَطُ / لِلنَّسْخِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إِشْعَارُ المُكَلَّفِ بِوُقُوعِهِ(''. وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ: لاَ يَجُوْزُ النَّسْخُ إِلاَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْمَنْسُوخِ دَلاَلَةٌ أَوْ قَرِيْنَةٌ تُشْعِرُ المُكَلَّفَ بِالنَّسْخِ فِي الجُمْلَةِ('').

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: «كشف الأسرار» (۱۲۹/۳)، و فواتح الرحموت» (۱۳/۳)، و فالتبصرة» (ص۲۵۷)، و فالإحكام، للآمدي (۱۳۲٪)، و فالعدة» (۲/ ۱۳۲٪)، و فالتمهيد، (۲/ ۳۶٪)، و فشرح الكوكب المنير، (۳/ ۳۰۰)، و فإرشاد الفحول، (ص۱۸۶٪).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: ﴿المعتمدُ (١/ ٣٨٢).

## «فَضلٌ»

# فِي دَلاَئِلِنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ:

مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ النَّسْخَ تَجْدِيْدُ حُكْمٍ، فَلاَ يَلْزَمُ الإِشْعَارُ بِهِ؛ إِذْ جَازَ<sup>(۱)</sup> إِبْهَامُ العَاقِبَةِ فِيهِ<sup>(۲)</sup>؛ كَسَائِرِ الأَخْكَامِ المُبْتَدَأَةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الإِشْعَارُ بِالنَّشْخِ، لَوَجَبَ الإِشْعَارُ بِمَا يَتَجَدَّدُ مِنْ زِيَادَاتِ العِبَادَاتِ، وَمَا الفَرْقُ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ؛ وَالإِثْبَاتِ وَالنَّقْيِ؟!

وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ فِي الإِشْعَارِ تَفْوِيْتُ تَعَبُّدِ يُوْجِبُ ثَوَابًا جَزِيْلًا، وَمُو أَنَّ المُكَلَّفَ يُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى ٱسْتِدَامَةِ العِبَادَةِ؛ وَتَكْلِيْفًا (٢) ثَقِيْلًا، وَهُو أَنَّ المُكَلَّفَ يُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى ٱسْتِدَامَةِ العِبَادَةِ؛ فَإِضْمَارُهُ (٤) ذَلِكَ وَعَزْمُهُ عَلَى ٱسْتِدَامَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارِ [بِالنَّسْخِ] (٥): أَشَدُّ فِي التَّعْلِيْفِ غَايَةً يَرْفَعُ فِيْهَا أَشَدُّ فِي التَّعْلِيْفِ غَايَةً يَرْفَعُ فِيْهَا إِيْجَابُهُ عَنْهُ، وَيُرَقَّهُ (٢) وَيُخَفَّفُ عَنْهُ (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿أُو لَجَازُ﴾، ومَا أَثْبُتُهُ أَنْسُبُ لَلْسَيَاقَ.

<sup>(</sup>٢) المراد: إبهام وإخفاء رفع الحكم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وتكلفًا)، والصوابُ ما أثبتُهُ بالياء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ففي إضماره)، والصواب ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٥) إضافة ليستقيم السياق.

 <sup>(</sup>٦) مأخوذٌ من الترفيه، وهو: السَّعَةُ والتخفيفُ والوَدَاعَةُ والتنفيسُ، يُنْظَر:
 «الصحاح» (٦/ ٢٢٣٢ ـ ٢٢٣٣) مادة (رفه).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر في أدلتهم: «التبصرة» (ص٢٥٥ ـ ٢٥٧)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٢٣)، و «البحر المحيط» (٩٨/٤)، و «العدة» (٢/ ٣٩٨)، و «التمهيد» (٢/ ٣٤٩)، و «المسوّدة» (ص٥٥، ٨٠).

فَإِنْ قِيْلَ: ﴿فَفِيْ الْإِشْعَارِ: عَزْمٌ عَلَى آغْتِنَاقِ الْأَمْرِ المُتَجَدِّدِ وَالنَّسْخِ الرَّافِعِ، وَنَفْيٌ لِلْجَهْلِ<sup>(١)</sup>؛ فَيُقَابِلُ تِلْكَ الفَائِدَةَ فَائِدَتَانِ»:

قَيْلَ: الْعَاقِلُ يَنْوِي وَيَعْزِمُ عَلَى الدَّوَامِ مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخٌ، وَيُضْمِرُ الاَّنْتِقَالَ إِلَى النَّاسِخ إِنْ تَجَدَّدَ نَسْخٌ؛ فَيَحْظَىٰ بِالْفَائِدَتَيْنِ جَمِيْعًا (٢).

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الإِشْعَارُ بِالنَّسْخِ، لَوَجَبَ الإِشْعَارُ بِمَا يَتَجَدَّدُ مِنَ الأَمْرَاضِ التِي تُسْقِطُ بَعْضَ العِبَادَاتِ، أَوْ تُسْقِطُ كَيْفِيَّاتِهَا، أَوْ تُسْقِطُ كَيْفِيَّاتِهَا، أَوْ تُوخِرُهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا، وَالْجَامِعُ بَيْنَ الأَعْذَارِ وَالنَّسُوخِ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْقِطٌ وَمُخَفِّفٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجهل».

<sup>(</sup>٢) تُنظر بعض الاعتراضاتِ على هذا القولِ، والإجابة عنها في: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٢٣)، و«العدة» (٣٩٨/٢)، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٩).

#### «فَصٰلٌ»

فِي شُبْهَةِ المُخَالِفِ [عَلَى آشْتِرَاطِ إِشْعَارِ المُكَلَّفِ بِالنَّسْخِ قَبْلَ وَيُعْمَا اللَّهُ وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

[قَالُوا](١): ﴿إِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ لَهُ لَبُنْحَانَهَ لَ أَنَّهُ يَنْسَخُ تِلْكَ العِبَادَةِ وَلَمْ يُشْعِرِ المُكَلَّفَ، ٱعْتَقَدَ الدَّوَامَ وَالتَّأْبِيْدَ، وَفِي ذَلِكَ: ٱعْتِقَادُ الجَهْلِ، وَالتَّافِينِ فَلِكَ: ٱعْتِقَادُ الجَهْلِ، وَالتَّعْرِيْضُ لِلْجَهْلِ قَبِيْحٌ ؛ لأَنَّ الجَهْلَ قَبِيْحٌ ﴾ (٢):

فَيْقَالُ: ﴿إِنْ جَهِلَ، فَإِنَّمَا أَتِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ۚ لَأَنَّهُ يَجِبُ / أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ للهِ [سُبْحَانَهُ] أَن يُؤَبِّدَ، وَلَهُ أَنْ يَنْسَخَ، وَأَنَّ هٰذِه العِبَادَةَ مُؤَبِّدَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخٌ، فَلاَ يُفْضِي إِلَى ٱعْتِقَادِ الجَهْل.

 1/410

<sup>(</sup>١) إضافة يتضح بها السياق.

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: «المعتمد» (۱/ ۳۸۲)، و«التبصرة» (ص۲۵۷)، و«العدة» (۲/ ۳۹۸ ـ ۳۹۸)، و«التمهيد» (۲/ ۳٤۹ ـ ۳۵۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿والانقضاءِ والصحيحُ ما أثبتُهُ.

<sup>(</sup>٤) فيُعزمُ على التعبُّدِ ما بَقِيَ علىٰ قَيْدِ الحياة.

ويُنظر في الجواب عن شبهتهم: «التبصرة» (ص٢٥٦ ـ ٢٥٧)، و«العدة» (٢/ ٣٩٨ ـ ٣٥٨).

YII

كَذَلِكَ هَاهِنا (١).

<sup>(</sup>١) كثيرٌ مِنَ الأصوليين بحَثَ هَلْهِ المسألةَ: ضِمْنَ مسألةِ حُكْمِ النسخِ وإنِ اقترَنَ بالمنسوخِ ذكر التأبيد، وبعضهم: أفرَدَهَا بعنوانِ: حُكْمِ النسخِ وإنْ لم يُشْعَرِ المكلَّفُ بالنسخ، وقد سبَقَ في ثنايا عَرْضِ المسألةِ المراجعُ فيها، بما يُغْني عن الإعادةِ هنا.

## «فَضلٌ»

[فِي حُكُم رَفْع جَمِيْعِ التَّكَالِيْفِ رَأْسًا، بِالنَّسْخِ وَبِغَيْرِهِ]: وَيَجُوْزُ أَنْ يَرْفَعَ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ التَّكْلِيْفَ رَأْسًا لاَ بِطَرِيْقِ النَّسْخِ؛ مِثْلُ: إِعْدَامِ العَقْلِ فِي حَقِّ المَجْنُوْنِ؛ فَيَسْقُطُ الخِطَابُ رَأْسًا؛ هاذا مِمًا لاَ خِلاَفَ فِيهِ.

وَأَمَّا رَفْعُ ذَلِكَ بِالنَّسْخِ: فَلاَ يَصِحُّ، بَلْ يَسْتَحِيْلُ عِنْدَ الجَمَاعَةِ (١٠) لَأَنَّ المَعْرِفَةَ بِالله لاَ يُمْكِنُ (٢) نَسْخُهَا نَهْيًا عَنْهَا؛ لأَنَّ النَّسْخَ مَبْنِيُّ عَلَىٰ إِنْبَاتِ نَاهٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ بِالإِمْتِنَاعِ عَمَّا (٣) نَهَىٰ عَنْهُ؛ فَإِذَا قَالَ لِلْمُكَلَّفِ: الْبَبَاتِ نَاهٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ بِالإِمْتِنَاعِ عَمَّا (٣) نَهَىٰ عَنْهُ؛ فَإِذَا قَالَ لِلْمُكَلِّفِ: اللهَ تَعْرِفْنِي؛ فَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ مَعْرِفَتِي، فَإِنْبَاتُهُ نَاهِيًا يُحِيْلُ فِي حَقِّ المَنْهِيِّ الْاَ تَعْرِفْنِي بَهِ عَارِفًا (٤)؛ فهذا بِالنَّسْخِ لاَ يُمْكِنُ (٥)، وَلاَ عَنْ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ كَوْنِهِ بِهِ عَارِفًا (٤)؛ فهذا بِالنَّسْخِ لاَ يُمْكِنُ (٥)، وَلاَ يَدْخُلُ تَحْتَ القُدْرَةِ شَاهِدًا وَغَائِبًا (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر في ذلك كله: «كشف الأسرار» (۱۲۳/۳)، و«فواتح الرحموت» (۲/ ۲۷۳)، و«العضد على ابن الحاجب» (۲/۳۲)، و«المستصفى» (۱/۲۲)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۸۰)، و «جمع الجوامع بشرح المَحَلِّيّ وحاشية البَنَّانِيّ» (۲/ ۹۰ وما بعدها)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵۸۲ ـ ۵۸۷)، و «إرشاد الفحول» (ص۱۸۶).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿لا يكنُّ ، والصوابُ ما أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مما»، والأصوبُ ما أثبتُهُ.

 <sup>(</sup>٤)يعني: أنَّ إثباته ناهيًا يَلْزَمُ منه أن يكونَ عارفًا به، فيتنزَّه ـ سبحانهُ ـ عن أن يقول
 له ـ والحالةُ هاذِه ـ : ﴿لا تَعْرِفْني، فقد نهيتُكَ عن معرفتي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿لا يكن›، والصوابُ ما أثبتُهُ.

 <sup>(</sup>٦) أي: ولا يتصوَّرُ ذلك في حَقِّ الناهي، سواءٌ أكان هو الخَالِق أم المخلوق.
 وقد عبَّر بالشاهِدِ: عن المخلوق المُشَاهَدِ، وبالغائبِ: عن الخالق، وهو مَحَلُّ=

وَأَمَّا نَسْخُ جَمِيْعِ العِبَادَاتِ -مَا عَدَا المَعْرِفَة ؛ عَلَىٰ أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَجَمَاعَةِ أَصْحَابِ الْعَدِيْثِ . : [فَيَجُوْزُ] (١) ؛ خِلاَفًا لِلْقَدَرِيَّةِ (٢) فِي قَوْلِهِمُ : «الْعِبَادَاتُ مَصَالِحُ » ، وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ تُرْفَعَ المَصَالِحُ مَعَ وُجُوبِهَا عِنْدَهُمْ (٣).

وهاذا يُبْنَىٰ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ البَارِي فَاعِلًا مَا شَاءَ عَلَى الإِطْلاَقِ: فَلاَ يَنْبَغِي

نظر، لا سيَّما في حَقَّ الله ـ تعالىٰ ـ فالله ـ تعالىٰ ـ لا يُسَمَّىٰ ولا يُوصَفُ إلا
 بما وَصَفَ به نفسَهُ، ووصفَهُ به رسولُهُ ﷺ.

<sup>(</sup>١) هٰلهِ، إضافةٌ ليستقيم السياق.

وينظر: «فواتح الرحموت» (٢/٢٢)، و«العضد على ابن الحاجب» (٢/ ٢٠٣)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٨٠)، و«الأمكليّ على جمع الجوامع» (٢/ ٩٠)، و«المسوّدة» (ص٠٠٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٨٠ ـ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) القَدَريَّةَ: إحدى الفِرَقِ الضالَّة، سُمُّوا بذلك؛ لِخَوْضِهِمْ في القَدَرِ، وَيُطْلَقُ عليهم: مجوسُ هلَّهِ الأُمَّة، وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ نَفْيُ القَدَرِ، مَعْبَدُ الجُهَنِيُ، وَذُكِرَ أَنه أَخَذَهُ عن النصارىٰ، وقد هَلَكَ مَعْبَدُ سنة (٨٠ه) في خلافة عبد الملكَ بنِ مَرُّوان، ثم خَلَفَهُ غَيْلاَنُ الدِّمَشْقِيُّ، وغَلاَ فيه حتَّى أفتى علماءُ السُّنَّةِ في عصره بقَتْله، فَطَلَبَه هشامُ بنُ عبد الملك وصَلَبَهُ حتَّىٰ مات، سنة (١٠٥هـ). يُنظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٤)، و«الفَرْق بين الفرق» (ص١٨٠) يُنظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٤)، و«الفَرْق بين الفرق» (ص١٨٠).

ويُنظر في شيءٍ مِنْ مذهبهم والرَّدِّ عليه، الجُزْءَ الثامنَ من «مجموعِ فتاوىٰ شيخ الإسلام» تَطَلَّلُهُ.

 <sup>(</sup>٣) يُنْظَر: ﴿المسوَّدة (ص٢٠٠)، فقد ذُكِرَت فيها هٰذِه الجملةُ بنصَّها، ويُنظر أيضًا: ﴿شرح الكوكب المنير》 (٣/ ٥٨٧).

وُجُوبُ تَكْلِيْفٍ؛ كَمَا لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْسَالُ الرُّسُلِ رَأْسًا عِنْدَ أَصْحَابِنَا (١)، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَعَلَهُ تَفَضَّلًا.

وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَصَالِحِ /: فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُوْنَ الأَصْلَحُ: أَلاَّ يُكُلِّفُهُمْ ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ التَّكْلِيْفَ يُفْسِدُهُمْ ؛ كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الآحَادِ ؛ كَمَنْ (٢) أَعْدَمَهُ العَقْلَ، وَسَلَبَهُ الرَّأْيَ، أَوْ كَمَا نَسَخَهُ مِنَ العِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ بِحَسَبِ الأَصْلَحِ، وَكَمَا أَمَاتَ بَعْضَ الآدَمِيِّيْنَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَلَمَا أَمَاتَ بَعْضَ الآدَمِيِّيْنَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَلَمَا أَمَاتَ بَعْضَ الآدَمِيِّيْنَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَلَمْ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَىٰ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: ﴿المسوَّدةِ (ص٢٠٠)، و﴿شرح الكوكب المنيرِ ١ (٣/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿فَمَنَّ ، وَلَعَلَ الصَّوَابُ مَا أَثْبُتُهُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر في هذا الفصل: «كشف الأسرار» (٣/ ١٦٣)، و«فواتح الرحموت» (٢/ ٢٧)، ودشرح العضد» (٢/ ٢٠٣)، ودالمستصفى (١/ ١٢٢)، ودالإحكام، للآمدي (٣/ ١٨٠)، ودحاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٩٠)، ودشرح الكوكب المنير، (٣/ ٥٨٦).

## «فَضلٌ»

[فِي] شُبَهِهِمْ [عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ جَمِيْعِ التَّكَالِيْفِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]:

قَالُوا: ﴿إِنَّ فِي الأُمُورِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ التَّكَالِيْفِ، مَا هُوَ قَبِيْحُ لِنَفْسِهِ؛ فَلاَ يَحْسُنُ إِلاَّ النَّهْيُ عَنْهُ، وَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَزْمِنَةِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَزْمِنَةِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَزْمِنَةِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَشْخَاصِ؛ مثلُ: الكَذِبِ، وَكُفْرَانِ نِعْمَةِ المُنْعِم، وَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، وَالْجَهْلِ بالله \_ سُبْحَانَهُ \_ وَإِضَافَةِ مَا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَعُونًا لَهُ مَا لاَ يَتَعَقَّبُهُ (٢) إِلَيْهِ، وَالنَّهُ مُولًا يَتَعَقَّبُهُ (١٠): الإِضْرَارُ المَحْضُ، الذِي لاَ يَتَعَقَّبُهُ (٢) وَلاَ يُضَامُهُ (٣) نَفْعٌ يُوفِي عَلَيْهِ (٤).

وَفِي التَّكْلِيْفِ: مَا هُوَ حَسَنٌ فِي نَفْسِهِ؛ لأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ لاَ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ كَالإِحْسَانِ، وَالْعَفْوِ، وَبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَمَعْرِفَةِ اللهِ [تَعَالَىٰ] ـ وَهِي الأَصْلُ ـ وَشُكْرِهِ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ؛ فهذا حَسَنٌ لاَ يَحْسُنُ النَّهْيُ الْأَصْلُ ـ وَشُكْرِهِ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ؛ فهذا حَسَنٌ لاَ يَحْسُنُ النَّهْيُ عَنْهُ (٥)، بَلْ يَحْسُنُ الأَمْرُ بِهِ، وَالْحَتُّ عَلَيْهِ (٦):

(١) أي: وضابطُلهُ. (٢) أي لا يأتي بَعْدَهُ.

 <sup>(</sup>٣) أي: لا ينضم إليه ويكونُ معه، ويحتملُ أن تكونَ العبارة: (ولا يصافه)،
 والأوَّلُ أقربُ للسياق.

<sup>(</sup>٤) أي: يزيدُ عليه ويَغْلِبُهُ.

<sup>(</sup>٥) أي: مِنْ قِبَلِ اللهِ ـ تعالىٰ.

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر شيئًا مِنْ شبههم في: «شرح العضد» (۲۰۳/۲)، و«المستصفىٰ» (۱/ ۱۲۳)، و«الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۸۰ وما بعدها)، و«جمع الجوامع بشرح المَحَلِّي وحاشية البَنَّانيِّ عليه» (۲/ ۹۰ وما بعدها)، و«إرشاد الفحول» (ص۱۸۶).

فَيُقَالُ: أَمَّا المَعْرِفَةُ مِنْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْتَ فَمُحَالٌ نَسْخُهَا بِالنَّهْيِ عَنْهَا (١)؛ لِمَا بَيَّنَا مِنْ أَنَّهُ مُسْتَحِيْلٌ (٢)؛ لأَنَّهُ بِالنَّهْيِ لِلْمُكَلَّفِ يَقْتَضِي إِثْبَاتَهُ وَعِرْفَانَهُ؛ لِيُطَاعَ فِيْمَا نَهَىٰ عَنْهُ؛ إِذْ لاَ طَاعَةَ وَلاَ قُرْبَةَ لِمَنْ لاَ يُعْرَفُ (٣).

فَأَمًّا دَعْوَاهُمْ: أَنَّ الكَذِبَ، وَكُفْرَانَ النَّعْمَةِ، وَعُقُوقَ الوَالِدَيْنِ، وَالطُّلْمَ: قَبِيْحٌ لاَ لِنَهْيِ نَاهِ (\*) عَنْهُ؛ لأَنَّ العَقْلَ يُحَسِّنُهُ وَيُقَبِّحُهُ (\*) لَه فَاللهُ أَصْلٌ كَبِيْرٌ، أَنْتُمْ مُخَالِفُونَ فِيهِ (٦)، فَإِنَّ (٧) القَبِيْحَ عِنْدَنَا: مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ، وَالْحَسَنُ: مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ (٨)؛ ولهذا أَجَازَ الكَذِبَ لِنَوْعِ إِصْلاَحٍ مَنْهُ، وَالْحَسَنُ: مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ (٨)؛ ولهذا أَجَازَ الكَذِبَ لِنَوْعِ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ (٩)،

<sup>(</sup>١) تُنْظَر مَرَاجع الهامِش السَّابق.

 <sup>(</sup>٢) اتفقت الأمَّة على أنه لم يَقَعْ في الشريعةِ نَسْخٌ لِفِعْلٍ حَسُنَ أو قَبُحَ لذاته، وإنما خلافهم في الجوازِ العقلي.

يُنظر: ﴿شُرَح المَحَلِّيِّ على جَمْعِ الجوامع وحاشية البَنَّانيُّ عليه، (٢/ ٩٠)، و﴿شرح الكوكب المنير، (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) وَيَلْزُمُ مِنْهُ الدُّورُ؛ كما ذكره الآمديُّ في «الإحكام» (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ناهي).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُرُ في مسألة التّحسينِ والتقبيحِ العقليّيْنِ ما سبَقَ إيرادُهُ من المراجع (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) والمرادُ بهم ـ هنا ـ: المعتزلةُ، تُنْظَر المراجعَ التي أَشَرْتُ إلى الرجوعِ إليها في الفِقْرَةِ السابقة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿وإن﴾.

<sup>(</sup>A) تُنظر الحاشيةُ التي قبله.

<sup>(</sup>٩) كما في قولِهِ ﷺ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَينمي خَيْرًا»، خرَّجه مسلمٌ في «صحيحه»، ومِنَ المعلوم: أنَّ الكذبَ محرَّمٌ، لكنْ أبيحَ في ثلاثِ حالاتِ: في الحربِ، وفي الإِصْلاَحِ بين الناس، وفي =

وَأَبَاحَ قَتْلَ الآبَاءِ لأَجْلِ / الكُفْرِ (١) وَالْمُشَاقَّةِ ـ وَحُقُوقِ الْأَبُوَّةِ ١/٢٤٦ مَوْجُوْدَةُ (٢) وَالْمُشَاقَّةِ ـ وَحُقُوقِ الْأَبُوَةِ ١/٢٤٦ مَوْجُوْدَةُ (٢) ـ وَأَبَاحَ الغَنَائِمَ (٣)، وَأَخْذَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ، وَقَتْلَ الرِّجَالِ (٤)؛ فَإِنَّهُ (٥) لاَ حَجْرَ عَلَىٰ فِعْلِ الرَّبِّ ـ سُبْحَانَهُ (٦).

وهاذا أَضُلُ لاَ تَلِيْقُ الإِطَالَةُ فِيهِ \_ هاهنا، وَجُمْلَتُهُ: أَنَّ أَفْعَالَ اللهِ [تَعَالَىٰ] لاَ تُقَاسُ عَلَىٰ أَفْعَالِنَا فِي الشَّاهِدِ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ كَلَّفَ مَنْ فِي (٧) المَعْلُوم أَنَّهُ مُخَالِفٌ، فَيَسْتَوْجِبُ الخُلُودَ فِي النَّارِ، وَخَلَقَ مَنْ المَعْلُوم أَنَّهُ مُخَالِفٌ، فَيَسْتَوْجِبُ الخُلُودَ فِي النَّارِ، وَخَلَقَ مَنْ

حدیث الرَّجُلِ مع آمراتِهِ، وحدیثِ المرأةِ مَعَ زوجها.
 یُنظر: «صحیح مسلم» (۲۰۱۱/۶) باب تحریم الگذِبِ وبیانِ المباحِ منه،
 و«شرح النووي، علیٰ صحیح مسلم» (۱۵۷/۱٦).

<sup>(</sup>١) مثاله: أَنَّ أَيَا عُبَيْدَةَ عامِرَ بِنَ الجَرَّاحِ ـ رضي الله عنه ـ قَتَلَ أَبَاه يومَ بَدْرِ. يُنْظَر:

قضيير ابن كثير (٣٢٩/٤)، في تفسير قولِهِ ـ تعالىٰ ـ : ﴿ لَا يَجَدُ فَوْمًا

يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْتِوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ ﴾

[المجادلة: ٢٢].

<sup>(</sup>٢) أي: ثابتة بالشرع.

 <sup>(</sup>٣) ويتجلَّىٰ ذلك في سورةِ الأنفال؛ وللنظرِ في تفسيرها يراجع: «تفسير ابن كثيراً
 (٢/ ٢٨٢ وما بعدها)، و«صحيح مسلم» (١٣٦٦ / ١٣٦٦) كتاب الجهاد والسّيرِ،
 باب تحليل الغنائم لهالِه الأمة خاصّةً.

<sup>(</sup>٤) أي: أباحَ أَخْذَ الأموالِ والأولادِ في السَّبْيِ، وقَتْلِ الرجالِ في الجهادِ في سبيلِ الله.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿وأنه ، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) فهو الفَعَّال لِمَا يُرِيْدُ، يَفْعَلُ ما يشاء، فما شاءَ كان، وما لم يشأ لم يكن، ﷺ، هاذا، والاستدلالُ عليه ليس يَخْفَىٰ علىٰ مسلمٍ بحَمْدِ الله. يُنْظَر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١١٣ ـ ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل: (من في)، ويحتملُ أنْ تكونَ (مَنْ مِنْ) وكلاهما له وَجُهٌ قوي.

[فِي] (١) المَعْلُومِ أَنَّهُ لاَ يَتَصَرَّفُ إِلاَّ فِي المَضَارُ وَالإِضْرَارِ، وَمَكَّنَ المُتَسَلِّطِيْنَ (٢) مَعَ مَا عُلِمَ أَنَّهُ الغَاوِي المُتَسَلِّطِيْنَ (٢) ، وَجَعَلَ إِبْلِيْسَ مِنَ المُنْظَرِيْنَ (٣) مَعَ مَا عُلِمَ أَنَّهُ الغَاوِي لِلْمُكَلَّفِيْنَ (٤) ، إِلَىٰ أَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَحُسُنُ مِنَ (٥) آحَادِنَا ؛ فَانْقَطَعَ الشَّاهِدُ عَنِ الشَّاهِدُ عَنِ الغَائِبُ (٢) ، وَالْغَائِبُ عَنِ الشَّاهِدِ (٧).

وللنظرِ في المصادِرِ الخاصَّة بموضوعِ النسخ يراجَع: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحافظ أبي بَكْرِ الْهَمَذَانِيِّ، توفِّي سنة (١٨٥هـ) «ونواسخ القرآن؛ لابن الجوزي، و«النسخ في القرآن العظيم؛ للدكتور=

<sup>(</sup>١) هٰلَٰذِه إضافة ليستقيم السياق، وانظر الحاشية قبله.

<sup>(</sup>٢) كما مكَّن للنَّمْرُودِ ولِفِرْعَوْنَ وهامانَ وغيرِهِمْ ومَنْ سار على دَرْبهم في كلَّ زمان؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَكَلَ أَمْلَهَا شِيَعًا يَسْتَغْمِفُ طَآلِهَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاتَهُمُمْ وَيَسْتَغِي. نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ۞﴾ طَآلِهَةً مِنْهُمْ يَنْهُمْ وَيَسْتَغِي. نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ۞﴾ [القصص: 3]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمُنْ وَهُنُودَهُمَا كَانُوا خَلَطِينَ﴾ [القصص: ٨].

<sup>(</sup>٣) كما في آية رقم (١٥) من سورة الأعراف، والآية رقم (٣٧) من سورة الحجر، والآية رقم (٨٠) من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) كما في آية رقم (٣٩» من سورة الحجر، والآية رقم (٨٢» من سورة ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «على من»، وضرب الناسخ على كلمة «على».

<sup>(</sup>٦) يريُّدُ بالشاهِدِ ـ واللهُ أعلم ـ : الخَلْقُ المشاهَدُ، والغائبُ: الخَالِقُ، وفيه نَظَرٌ.

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر في هذا الفصل: «كشف الأسرار» (١٦٣/٣)، «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٠٣)، «شرح العضد على ابن الحاجب» (٢٠٣/١)، «المستصفى» (١/ ٢٠٢)، «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٨٠)، «حاشية البَنّانيّ علىٰ شَرْح المَحَلِّيّ علىٰ جَمْعِ الجوامع» (٢/ ٩٠)، «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٨٦). وقد حَظِيّ موضوع «النسخ» باهتمام علماء الإسلام مِنْ علماء الأصولِ والتفسيرِ وعلوم القرآنِ والحديثِ والآثارِ، فَلا تَجِدُ كتابًا في الأصولِ وعلوم القرآنِ إلا وتطرّق إليه.

تَمَّ بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ الجُزْءُ المُرَادُ تَخْقِيْقُهُ مِنْ كِتَابِ «الْوَاضِحِ فِي أَصُولِ الفِقْهِ» لأَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيْلِ الحَنْبَلِيِّ رَحِمَهُ اللهُ. أُصُولِ الفِقْهِ» لأَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيْلِ الحَنْبَلِيِّ رَحِمَهُ اللهُ. وَالْحَمْدُ اللهِ الذِي بِنِعَمِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

<sup>=</sup> مصطفىٰ زيد، والنسخ في دراسات الأصوليين، للدكتورة نادية شريف العمري، وانظرية النسخ في الشرائع السماوية، للدكتور شعبان محمد إسماعيل، والنسخ بين النفي والإثبات، للدكتور محمد محمود فرغلي، والنسخ في الشريعة الإسلامية، لعبد المتعال الجبري، وغيرُهَا كثيرٌ. والحمدُ للهِ رَبِ العالمين، وصلَّىٰ اللهُ وسلَّم وبارك علىٰ نبيّنا محمَّد، وعَلَىٰ آلِهِ وصَحْبهِ أجمعين.

## الخاتمة:

وَبَعْدَ هَاذِهِ الْجَوْلَةِ الوَاسِعَةِ، والرِّحْلَةِ الطَّوِيْلَةِ الْمَاتِعَة، في رِحَابِ
هَاذِا الْكِتَابِ النَّفْيسِ الفَاخِر، مِنْ هَلْذَا الْفَنِ الزَّاخِرِ، حَيْثُ مَنَّ الله عَلَيَّ، فَصَحِبْتُ ـ مِنْ خِلَالِهِ ـ عَالِمًا جِهْبَدًا، وسِفْرًا عَظِيمًا، عِشتُ مَعَهُ أَوْقَاتًا مُتَتَابِعَةً، وَأَزْمَانًا مُتَعَاقِبَةً، أصِلُ اللَّيْلَ فِيهَا بِالنَّهَارِ، وأَنْبُعُ مَعَهُ أَوْقَاتًا مُتَتَابِعَةً، وَأَزْمَانًا مُتَعَاقِبَةً، أصِلُ اللَّيْلَ فِيهَا بِالنَّهَارِ، وأَنْبُعُ الْمَسَاءَ بِالطَّبَاح، لِلغَوْصِ في لُجَجِه، واسْتِخرَاجِ دُرَرِهِ، والنَّهلِ مِنْ الْمَسَاءَ بِالطَّبَاح، لِلغَوْصِ في لُجَجِه، واسْتِخرَاجِ دُرَرِهِ، والنَّهلِ مِنْ مَعِينِهِ، والارْتِشَافِ مِنْ رَحِيقِهِ، والْقَطْفِ مِنْ ثَمَارِهِ، والتَّجُوالِ في رَيَاضِهِ، واسْتِنْشَاقِ عَبَقِهِ، والارْتِوَاءِ مِنْ نَمِيرِهِ.

وَبَعْدَ أَنْ حَطَطْتُ الرِّحال، وأَرْخَيْتُ لِلْقَلَمِ الزِّمَامَ، وأَوْسَعْتُ لَهُ الْعِنَانَ لِقُربِهِ مِنَ الإِثْمَامِ، بَعْدَ تَوْدِيعِي الإِمَامَ وكِتَابَهُ - وَدَاعًا مُؤَقَّتًا - بَعْدَ هَلْدِهِ الصَّحْبَةِ الشَّيْقَةِ، والرحلة المُمْتعَة، التي تَمَّ فيها إلقاءُ الضَّوْءِ اللَّمع، على كثير من المَسَائِلِ الأصوليَّةِ، وصَحِبْتُ فيها - بمعيّة اللَّمع، على كثير من المَسَائِلِ الأصوليَّةِ، وصَحِبْتُ فيها - بمعيّة اللَّمامِ رَحِمَهُ الله - عددًا كبيرًا من عُلَماء الإسلام، في مُختَلَف العُصُور، والفُنون.

يَحسُن بعد ذلك كُلِّه، أن أُثبُّتَ خاتمة لهذا الكتاب، أذكر فيها شَيْتًا مِنَ الثَّمَراتِ اليَانِعَة، والفَوَائِدِ الثَّمِينةِ الدَّانِيَة، والنتائج المُهِمّة، والاقتراحات المُلِحَّة مِنْ خِلال هلْذِه التَّطْوَافة المُتَواضِعَة، مع كِتابٍ، لِلَّه ما أَنْفَعَه مِن «واضِح» بِدَرَاري عِلْم الأصول نَاضِح!!

ولَعَلِّي بالقارئ الكريم يتشوَّق في عجَل، ويَرْغَبُ في نهَم، للاَّطِّلاع علىٰ زُبْدَة هاٰذا الكتاب، وخُلاصَتِه السَّنيَّة.

لذا، سَؤُدَوِّنُ العَنَاصِرِ الأكيدة، والإشارات الدقيقة، علّها تقدِّم للقارئِ ملخصًا مُفيدًا، ومُوجَزًا مُهِمًّا، يكون جامعًا شَتَاتَ هذا الكتاب، ضامًّا مُتَفَرِّقه، مُقَرِّبًا مُتَباعِده، مبيّنًا نتائجه، مُجَلِّيًا مَنَاهِجه، مُوَشِّيًا مَبَاهِجه.

راجيًا أن يتمّ ما أرَدْتُ، ويَحْصُلَ ما قَصَدْتُ، بِإِذْنِ الله. وقَدْ رأيت أنْ تَكُونَ الخاتمة مُشْتَمِلةً على الفِقْرَاتِ الآتية: أولاً: النتائج الخاصة:

وتَشْمَلَ النتائج التَّفْصِيليَّة، لأهم المَسَائِل التي ذُكِرَت في الكِتاب.

ثانيا: النتائج العامة:

حول هذا الكتاب بالذَّات، والفَنِّ المُتَخَصِّص فيه بِصِفَةٍ عَامَّة. ثالثًا: المقترَحات:

وتَضُمُّ مَقترَحاتٍ خاصَّة: حَوْلَ الكتاب، وصَاحِبَه كَظَلَمُهُ وأُخرىٰ عامّة: حَوْلَ عِلْم الأُصُول، وغَيْره مِنَ العُلُوم الشَّرْعيَّة الأخرىٰ، وما إلىٰ ذلك.

ولأبدأ بِذِكْر النتائج الخَاصَّة، مِن خِلال تحقيق المسائل الأصولية الواردة في الجزء المُراد تَحْقيقه مِنْ كتاب «الواضح» لابن عَقِيل كَغُلَيْلَهُ.

## أولاً: النتائج الخاصة:

(أ) صدَّرتُ هذا الكتاب بمقدّمة موجزة أشرتُ فيها إلى أهميّة عِلْم أُصول الفِقْه ـ الذي يُعَدُّ هذا السَّفْر لَبِنةٌ مُتَواضِعَة في بنائه الشَّامخ ـ وأشرتُ إلى ضَرورة عناية المُسْلِمين اليوم بهذا العِلْم؛ لِما يتطلّبه زمنهم ـ الذي يَعِيشون فيه ـ مِنْ نَظر واجْتِهاد في القَضَايا المُعَاصِرة التي يتطلّع المُسْلِمُون إلى حُكْم الشَّرع فيها، وتأصيلها على ضَوْء قواعد الشريعة، وأصُول الفِقْه الإسلامي.

كَمَا أَوْرَدْتُ فيها: أَسْبَابِ ٱختياري لِهاذا المَوْضُوعِ الكَامِنَةِ في: أهمِّيته، ومَكَانَتِه العِلْمِيَّة، والأصُولية، وحَاجَة المكْتبة الأصُولية إلىٰ مِثْله، لِعَدَم تحقيقه مِنْ قَبْل.

كما بيّنتُ فيها: منهجي الذي التزمْتُه في التحقيق لِيَخرج هذا الكتاب بثوبِهِ القَشِيب وحلّته البهيّة، على الطِّراز العِلْمِي المُتكامِل. وخَتَمْنا بالشُّكر لله وَ الله الله على لمنْ له فَضْلٌ عليّ فيه: بعونٍ وتَوجِيهٍ، مُعْتَرفًا بِتَقصِيرِي، مُعْتَذِرًا عن النَّقْصِ، رُغْم الجُهْد الذي بَذَلْتُه، والحِرْص الذي تَوَشَّحْتُه.

(ب) لمَّا كَانَ البحث متخصَّصًا في تحقيق كِتاب مُهِمِّ لإمام جَلِيل، وأُصُوليِّ بَارع، كان ضَرُوريًّا ـ في نظري ـ أن أستهلَّه بقِسْم دِرَاسِيٍّ تَمهيديٍّ، يطّلع القارئِ من خلاله، علىٰ جوانب عَرِيضَةً مُضِيئة، ومعلومات مهمّة، عن الإمام رَيَّ لَللهُ وعن الكِتَاب، قبل الشَّخول في صُلْب التَّحقيق، وذلك يُعطِي القارئ نُبذةً عن الكتاب ومؤلِّفِه ومَنْهَجِه رَيِّ لَللهُ . جَعَلْتُ القِسْمَ الدِّراسِي عَلَىٰ فَصْلَيْن:

خصَّصْت الأوَّل لِتَرْجَمَةٍ مُوجَزَة، تكْشِف عن الجَوَانِب المهمّة في حياة الإمام كَغُلَلهُ تناولتُ فيها: أهمَّ النَّواحي التي تُبحث عند ترجمة عَلَم مِنَ الأعْلام، وقد ركَّزتُ فيها على الجَوانِب العلميّة في حياته، مبينًا اهتِمَامَاته في ذلك: طلبًا وتعليمًا وتَصْنيفًا. وقد بذلتُ وُسْعِي عِنْدَ تحقيق القَوْل في جَوانب حَيَاته، ولا سِيَّما العلميّة والعقديّة، رائدي في ذلك: الإنصاف، والتحرِّي، وطلب الحقِّ، وقد أَوْرَدْتُ ذلك بٱختِصَار؛ لأنَّني مسبُوق إلىٰ ذلك في تَحْقِيق الزَّمِيْلَين الكرِيمَيْن، مع حرصي على إضَافَة ما آسْتَجَدَّ لي بعد عَملِهما، مَتَىٰ تيسر ذلك.

أما الفصل الثاني: فقد خصصتُه لإلقاء الضّوء على الكِتَاب، ومكانته محلِّ التحقيق معطيًا القارئ نُبْذَة يسيرةً عن أهمِّية الكتاب، ومكانته العلمية بين الكتب الأصوليّة، وتصوّرًا عامًّا لموضوعاته، والمنهج العلمي الذي سار عليه، مثبِعًا ذلك بتقويم علميٍّ مُنصفٍ للكتاب، أوردتُ فيه: مميزاته، وما تُوِّج به من مَحَاسِن مَشْكُورة، وما استُدرك عليه من مآخذ معقولة، قلَّ أن يَسْلَم منها البشر. وركّزتُ في ذلك على المآخذ العقديَّة والعلميَّة المهمّة؛ لاعتقادي أنَّ عِلْمَ الأصول ينبغي أن يُبْنَىٰ على قواعد أساسية من العقيدة السَّليمة، التي لم تشبها شوائب الفِرق المخالفة لأهل السَّنة، من المعتزلة، والأشاعرة، ونحوهم. وبذلك تمَّ القسم الدراسي.

ثم بعد القسم الدراسي كان العمل في القِسْم التحقيقيِّ على ضوء المنهج الذي التزمتُه في المقدّمة، وخرجتُ من خلاله بالنتائج العلميَّة التفصيلية الآتية:

(۱) ابْتَدَأَتْ موضوعات هذا الكتاب بمبحث: «العموم» فعرّفه المصنف بأنه: صيغة تدلُّ بمجرّدها على شُمُولِ الجِنْس والطبقة، واتضح للقارئ أنه كَظُلَالُهُ يرىٰ: أنَّ العموم نفسه صيغة، خلافًا لما عليه كثير من العلماء، مِنْ أنَّ: للعموم صيغة.

وقد ذُكر تَخَلَلْهُ أَن للعموم صيغًا تدل عليه سواء أكانت نفسه أم قدرًا زائدًا عليه من الصِّيع المعروفة، وأنَّ هذا القول هو: قول الجمهور، وذَكر خلاف الأشاعرة في المسألة، ونفيَهم صيغ العموم، وقول المعتزلة في المسألة.

(٢) عقد المصنف تَخَلَلْهُ فصولًا للاستدلال على أنَّ صيغ العموم تدل بمجردها على الاستغراق والشَّمول من الكتاب، والسَّنة والإجماع، والآثار، ونحو ذلك من الأدلَّة النقلية، وأورد شُبة المخالفين على اختلاف مذاهبهم واعتراضاتهم، وردِّ عليها بأسلوب علميِّ: جمع بين الاستقصاء والشمول، وبين القوّة في المأخذ والسلامة في الاستدلال، والجدل المتوازن، والمعارضة السَّديدة، كما ذكر أدلة أخرى للاستدلال على أنَّ صيغ العموم دالة على الاستغراق والشُمول من اللّغة والعقل والاستثناء والتوكيد وحُسُن الاستغراق والشُّمول من اللّغة والعقل والاستثناء والتوكيد وحُسُن الاستفهام، وبيّن ما اعتُرض به عليها وفنّدها.

ولم يكتف بذلك، بل ذكر أدلةً ضعيفة تدل على أن صيغ العموم دالة على الأستغراق والشمول، ثم بين ضعفها، مشيرًا إلى أنه يريد الاكتفاء بالقوي عن الضعيف، وفي هذا جمع واستقصاء يدلُّ علىٰ طول نَفُس، وعمق علم يقلُّ نَظيره، فيما اطلعتُ عليه.

\_ الخاتمة \_\_\_\_\_

770

(٣) أفاض تَحْكَلْلهُ في عدد من الفُصُول، بإيراد شُبهِ المخالفين في العموم، سواء من القائلين بنفي الصيغة أم من المتوقفين في المسألة، أم من القائلين بالتفصيل: المفرقين بين الأوامر والأخبار، أم من الحاملين لصيغة العموم على أقل الجمع، وقد ذكر شُبه القوم باستقصاء عجيب، وجمع رتيب! ثم فنّدها تفنيد العالِم الأريب، والمجادل الأديب، مما لم أر من نَحَى نحوه ونهج منهجه في ذلك، سواء من الحنابلة أم من غيرهم، وهذا بحد ذاته دليل قويٌ على مكانة هذا الإمام العلمية، وشخصيته الأصولية تَحْلَلُهُهُ.

- (٤) عقد المصنف بعد ذلك فصلًا لحكم الأخذ بالعموم في المُضْمَرات، ورأى تَخْلَلْهُ: جواز ذلك، مُدلِّلًا ومُمثلًا ومُناقشًا للمخالفين، مبيّنًا تَخْلَلْهُ في فصل بعده، أنَّ: دلالة العموم في المُضْمَرات حقيقية، وليست مجازية، خلافًا لِمَنْ قال بذلك من الحنفية وغيرهم.
- (٥) ثم عقد المصنف تَخَلَّلُهُ فصلًا للاسم المفرَد إذا دخل عليه الألف واللام، وأنه يَدُلُّ على الاستغراق وشُمُول الجنس، خلافًا لمن قال: إنَّ المراد به: المعهود، كما ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المعتزلة.

وقد استدلّ المصنف كَغُلَلْتُهُ لِما ذهب إليه وردّ على المُخَالفين في ذلك.

(٦) بعد ذلك عقد تَخَلَّلُهُ فصلًا في حُكم أَسْماء الجموع إذا لَم يدخلها ألف ولام، مثل: مسلمين، مشركين . . . إلخ، وأنها لا تحمل

على العموم، بل تُحْمَل علىٰ أقل الجمع، واستدلَّ المصنف لِما ذهب إليه، وردِّ على المخالفين بالدَّليل المَتين، وحُجَّةِ العالِم المَكِين.

(٧) ثمّ تطرّق تَطُلَّلُهُ لمسألة حُكُم العمل بالعام قبل البحث عن مخصّص، ورجّح تَطُلَّلُهُ وجوب العمل بالعام قبل البحث عن مخصّص، واستدل لِما ذهب إليه، وأورد الاعتراضات، وأجاب عنها.

(٨) أَتْبِعَ المصنّف تَخَلَّلُهُ المسألة السابقة بمسألة: العموم إذا خُصَّ، هل يبقىٰ علىٰ حقيقته، أو يكون مجازا؟ ورجّح تَخَلَّلُهُ بقاءه علىٰ حقيقته، كما هو مذهب الحنابلة مستدلًا لما ذهب إليه نقلًا وعقلًا ، موردًا الخلاف في المسألة، وأدلة كلِّ قولٍ، والردّ على المخالفين في ذلك، من القائلين بكونه مجازًا، أو المفصّلين المفرّقين بين المخصّص المُتّصِل والمنفصل.

(٩) ثم انْتَنَىٰ لَخَلَالُهُ إلىٰ مسألة: تخصيص العموم إلىٰ أن يبقىٰ واحد، وأن ذلك جائز، خلافًا لمن قال: إنه لا يتخصص جوازه إلا بأقلّ الجمع، وهو الثلاثة، مُورَدًا شُبَهَهُم، مفنّدًا لها.

(١٠) بعد ذلك، عقد تَخَلَّلُهُ فصلًا لتخصيص العموم بدلالة العقل، وأن ذلك جائز، كما هو مذهب الجمهور، مُسْتَدِلًا لذلك، موردًا شُبَهَ المَانِعين مِنَ الجَواز، ومفنّدًا لها.

(۱۱) ولم يزل المصنف كَغُلَلْهُ يورد عَدَدًا من المخصّصات للعموم، إلى أن تطرّق لحكم تخصيص عُمُوم القرآن بأخبار الآحاد، ورجّح كَغُلَلْهُ جواز ذلك، كما هو القول الرّاجح ـ إن شاء الله؛ لأنّ

\_ الخاتمة

العبرة بصحة الطريق وثبوته وإن كان آحادًا، واستدل على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، موردًا شبه المانعين من ذلك، والمفرِّقين بين ما قبل التخصيص وما بعده، مجيبًا عنها.

- (١٢) ثم تطرّق إلى نوع جديد من المخصّصات، وهو: التخصيص بالقياس، ورجّح نَفَعَنا الله بِعِلْمِه جواز التخصيص به مطلقًا، مستدلًا لِما ذهب إليه من النقل والعقل، رادًا على مَنْ فرّق بين القياس الجلي والقياس الخفي في جواز التخصيص، وعلى من منع التخصيص بالقياس مطلقًا.
- (١٣) بعد ذلك عقد كَثَلَثُهُ فصلًا لتخصيص عام السنة بخاص القرآن، وجواز ذلك، مستدلًا لما ذهب إليه من النقل والعقل، موردًا المخلاف في المسألة، وأدلة كل قول، رادًا على المخالفين في ذلك، بإيراد شُبَهِهم، والإجابة عنها.
- (١٤) وفي مبحث خاصِّ تطرّق المصنف، لمخصِّص آخر، هو: التخصيص بأفعال النبي ﷺ وأن ذلك جائز، موردًا الأدلة على الجواز، ذاكرًا شُبّهَ المخالفين في ذلك، مجيبًا عنها.
- (١٥) بعد ذلك تطرّق تَخْلَلْلهُ إلى التخصيص بالإجماع، وأنَّ حكمه: الجواز، موردًا شُبَه المخالفين في ذلك، مجيبًا عنها، لكن بأسلوب مختصر.
- (١٦) ثم تطرّق إلى حُكْم التخصيص بدليل الخطاب، وفحواه، وجواز ذلك، مستدلًا لِما ذهب إليه، موردًا الصُّور والأمثلة عليه، لكنه اختصر الكلام في هاذا الفصل، فلم يورد شُبَه المخالفين،

والإجابة عنها.

(١٧) تَلَىٰ ذَلِكَ، حَدِيثُهُ لَحُمْلَالُهُ عن التخصيص بِقُول الصحابي، وأن ذلك جائز، بشرط ألا يظهر خلافه، وكذلك يجوز تفسيره الآية المحتمِلة، والخبر المحتمِل، سائِقًا الأدلَّة على ذلك، مشيرًا إلى الخلاف في المسألة، مستدلًا، ومناقشًا، ومجيبًا.

وقد أَتْبَع هٰلَٰذِه المسألة بمسألة التخصيص بقول التابعي، وأنه لا يُخص به ولا يفسّر؛ لأنه ليس بِحُجَّة، مشيرًا إلى الخلاف في ذلك. (١٨) ثم تطرّق كَغُلَّلُهُ إلى مسألة: الأخذ بتفسير الرَّاوي لِلْفظ المروي عن الرسول ﷺ والعمل به، وأنَّ ذلك واجب إذا كان اللفظ مفتقرًا إلى التفسير، ممثَّلًا لذلك، موردًا الخلاف في المسألة، ومستدلًّا على القول بالوجوب، موردًا الخلاف في المسألة، والأدلة والمناقشات، والاعتراضات والإجابات عنها، فإنْ ترك الرَّاوي اللفظ وعمل بخلافه، فإنه يُعمل بالظاهر، هكذا رجّع المصنف ـ رحمه الله \_ مشيرًا إلى الخلاف في المسألة، وتفصيل الحنفية فيها، موردًا الأدلة على ما ذهب إليه، ذاكرًا بعض الشُّبَه للمخالفين، مع إجابته عنها. (١٩) بعد ذلك أورد المصنف مسألة: التخصيص بالعادة ورجّع عدم جواز التخصيص بها، موردًا الأدلة علىٰ عدم الجواز، ذاكرًا

الشُّبَه للمجيزين، مُسْتَعْرِضًا الأَجْوِبَةَ عنها.

(٢٠) ثم تحدّث لَخَلَلْلهُ عن حُكُم دخول التخصيص على الأخبار، ورجّح صحة دخول التخصيص على الأخبار، كدخوله على الأوامر والنواهي، موردًا الأدلة علىٰ ذلك، وبعض الشُّبَه للمخالفين،

مع الإجابة عنها.

(٢١) ثم أغقَبَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةٍ مُهمَّة أطال فيها النَّفَس، وهي مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ مسهبًا في ذِكْرِ تفاصيلها، محرِّرا محل النزاع، مرجِّحًا أنَّ: العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مُورِدًا الخلاف في المسألة، مع أدلة المخالفين، عَلَىٰ نَحْوِ متوسِّع، مع الردود المستفيضة عليها، والإجابات السديدة عنها، مفصِّلا، ومدعمًا ما يورده بالأمثلة والوقائع: بِطَرِحٍ علمي، وأسلوب رائع، يقل نظيره، فعليه - رحمة الله!

(٢٢) بَعْدَها تحدث تَظَلَّلُهُ عن مسألة: أقل الجمع، ورجّح أنَّ أقلَّ الجمع: ثلاثة، ومثّل لذلك، وذَكَر الخلاف فيه، مدلِّلًا لكل مذهب، ومُوردًا المناقشات، ومجيبًا عن الاعتراضات.

(٢٣) ثم عقد تَخَلَّلُهُ فصلًا، بين فيه حُكم الآية إذا كان أولّها عامًّا وآخرها خاصًّا، وبين أن الحكم ـ والحالة هلْذِه ـ: بَقَاءُ العموم يبقىٰ علىٰ عمومه والخُصُوصَ علىٰ خُصُوصِهِ، ولا يُقْضَىٰ بتخصيص أولها؛ لأجل تخصيص آخرها، ومثّل علىٰ ذلك، واستدلّ.

(٢٤) بعده، تحدّث تَخَلَّلُهُ عن الحكم عند تعارض العام والخاص، وبيّن أنه في هانِه الحالة يُقْضَىٰ بالخاصِّ عَلَى العَام، سواء تقدَّم العام على الخاص، أم تأخر عنه، أم جُهل التاريخ، ومثّل علىٰ ذلك بأمثلة من القرآن والسنّة، واستدل له من النقل والعقل، موردًا شُبه المخالفين في ذلك، ومجيبًا عنها.

(٢٥) بعد ذلك تحدث لَخَلَلْلُهُ عن الخبرين إذا تعارضًا، وكلُّ

منهما عامٌّ من وجه، وخاصٌّ من وجه آخر، وبيِّن أن الحكم في ذلك: أنهما سواء على الإطلاق، إلا إِنْ أَمْكَنَ الجمع بينهما أو قَامَتْ دلالة توجب تقديم أحدهما على الآخر، ومَثَّل لذلك، واستدلَّ له، مُشيرًا إلى الخلاف في المسألة باقتضاب، مع شيء يسير من شبه المخالفين وتَفْنِيدِها.

(٢٦) ثمّ أَمْتَعَنَا كَغُلَلْهُ بِالْحَدِثِ عَنْ مَسْأَلَةً: الْمُطْلَقُ والْمُقَيْد، وأَضرُب تعارض المطلق والمقيّد مع التمثيل، مشيرًا إلى ما فيه خلاف منها، وهو: ما إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا فهل يُحمل المطلق على المقيّد؟ ورجّح كَغُلَلْهُ حمل المطلق على المقيّد في هانده الحالة، مستدلًا على ذلك وممثّلًا له، وموردًا شُبه المخالفين، ومفندًا لها.

(٢٧) ثم تحدّث تَغْلَلْلهُ في فصلِ خاصٌ ـ عن: حكم حَمْلِ العام على الخاص، إذا كان العام متفقًا عليه، والخاص مختلفًا فيه، ورجّع تَغْلَلْلهُ : وجوب حَمْل العامِّ على الخاص في هانِه الحالة، مشيرًا إلى الخلاف في المسألة، مع الأدلة والمناقشات، والاعتراضات، والإجابات.

(٢٨) ثم أَتْبَعه بفصلٍ عن الحكم: إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر، ذاهِبًا إلى أنَّه يجب بناء أحدهما على الأخر، خلافًا لأهل الظاهر، موردًا الأدلة على ذلك، مُعقِبًا لها بشُبَه المخالفين والإجابة عنها.

(٢٩) ثم سَارَ بِنَا لَكُمَّالِلهُ نَحْوَ فُصُولٍ تترى، خَصَّصَها للكلام عن

الأستثناء، حقيقتُهُ، وأحكامُهُ، وأقسامُه، مُبْتَدِئ بتعريفه، ثمّ تطرّق إلىٰ حكم الأستثناء المنفصل، وبيّن أنه لا يصح، بل مِن شرْط الأستثناء: الأتصال، مشيرًا إلى الخلاف في ذلك، مُوردًا أدلة كُلَّ قول، مُرَجِّحًا ما ذهب إليه، عاضدًا قوله بالأدلة المبشوطة، موردًا شُبَهَ المخالفين في ذلك \_ على الحتلاف مَذَاهبهم، متبعًا لها بالإجابات المُسَدَّدة.

(٣٠) ثم عَرَّجَ بِنَا إلىٰ شيء من مسائل الاستثناء، وعقد فصلًا خاصًا لمسألة: حكم تقديم المستثنى على المستثنى منه، وأنه يجوز بشرط الاتصال، مستدلًّا لذلك، مُسْتَشْهِدًا بأقوال العرب: نثرًا ونظمًا.

(٣١) بعده تطرّق تَخْلَلْتُهُ إلىٰ مسألة: حكم الاستثناء، ورجّح جواز ذلك، مستدلًا عليه من القرآن الكريم، لكنه لم يطِل النَّفُس في هانِه المسألة، بل اقتضب القول فيها علىٰ خلاف عادته تَخْلَلْلُهُ.

(٣٢) ولم يزل عَلَيْه رحمة الله في معرض أحكام الاستثناء فعقد فصلًا خاصًا لمسألة استثناء الأكثر، ورجّح عدم صحته، مستدلًا على ذلك، موردًا شُبَه المخالفين، مجيبًا عنها، مدعّمًا هذا الفصل بالنقل عن كبار علماء اللغة في هلزه المسألة.

(٣٣) أَتْبَع تَكُلَّلُهُ ذلك الفصل، بفصل بَيَّن فيه: حُكُم الاستثناء مِن غَير الجنس، ورجِّح تَكُلَّلُهُ: عدم جوازه، مُدَعِّمًا ما ذهب إليه بالأدلة، موردًا شُبَه المخالفين، القائلين بجواز الاستثناء من غير الجنس، مجيبًا عنها، مُعَزِّزًا إجاباته بصحيح النقل، وصريح العقل، وما ورد عن العرب في ذلك: نثرًا ونظمًا، مُتْحِفًا القارئ بالنقل عن

أساطين العرب، وأئمة النحو، في عدم جواز الاستثناء من غير الجنس.

(٣٤) ثُمَّ انْتَخَبَ لَنَا لَكُلْلَهُ أحد موضوعات الاستثناء، وهو: حكم الاستثناء إذا تعقّب جُمَلًا ، ورجّح فيه: أنَّ الاستثناء إذا تعقّب جُمَلًا ، ورجّح فيه: أنَّ الاستثناء إذا تعقّب جُمَلًا ، وصَلَح أن يعود إلىٰ كُلِّ واحدٍ منها لو انفردت؛ فإنه يعود إلىٰ جَمِيعها ، مدعّمًا ذلك بالأمثلة من القرآن والسُّنة ، موردًا الخلاف في المسألة ، مدلك ، ومناقشًا ومجيبًا عن اعتراضات المخالفين . وبهذا الفصل ، ختم المصنف كَثْلَالُهُ ما أراد الحديث عنه مما يتعلّق بالاستثناء .

(٣٥) ثم تطرّق ـ بعد انتهائه من موضوعات العموم والمخصّصات كلها ـ إلى موضوع: المجمَل والمحكَم والمتشابه، فعقد فيه فصولًا ابتدأها بتعريف المُحْكَم والمُتشابه في الأصول والفروع، مُوردًا بعض التعريفات في ذلك، مرجّحًا أنَّ المُحْكم هو: ما استقلّ بنفسه، وكان أصلًا لا يحتاج إلى بيان بغيره، والمتشابه: عكسه، واستدلّ لذلك، ومثّل عليه، وردّ على المخالفين، لكن استُدرك على المصنف تَخَلَلْهُ في هذا الفصل: مخالفته للقول الصحيح عن السَّلف في المتشابه، حيث جعل آيات الصّفات منه، ووقع \_ عَفَرَ الله لنَا ولَهُ \_ في التأويل، مما أضْطَرَّني إلى التَّنْبِيه إلىٰ ذلك في حينه.

(٣٦) ثم وَلَجَ المصنف كَغُلَلْهُ بَابَيِ المجاز والاستعارة، وَوُقُوعِهِمَا فِي القرآن، سَيْرًا على قول الجُمْهور فِي هَاذِه المسالة، وقد

آستدل على ذلك، ومثل عليه مِن القرآن الكريم بأدلة نَقْلية وعَقْلية على وجود المَجَاز، مُورِدًا شُبهَ المخالفين في المَجَاز، ووصفهم بأنهم تكلّفوا غاية التّعَسَّف، وأَجَاب عن شُبهِهِم، وعقد فضلًا خاصًا للردّ على مَنْ خالف في ذلك مِن الحنابلة، لكن استُدرك على المُصنّف: قوله بالمجاز، وجَعْله بعض آيات الصّفات من المجاز، وهذا قول مرجوح، والصّواب: أنها حقيقة لا مجاز فيها، وأنَّ الأصل: الحقيقة. وقد بَيَّنتُ رأيي المتواضع في هذه القضيّة، سَيْرًا على ما ذَكرَه المحققون، منهم: شيخ الإسلام ابن تيميّة، وتلميذه العلاّمة ابن القيّم، وأن القول الراجح: أنه لا مجاز في القرآن، وإنما هو: أسلوبٌ من أساليب اللغة العربية، يدلُّ على الحقيقة، والله أعلم.

(٣٧) ولم يَزَلِ المؤلِّف يوالي الفصول في موضوع: المجاز، إلى أَنْ عقد فصلًا خاصًا للاحتجاج بالمجاز، وأنه يصح الاحتجاج به؛ لأنه موضوعٌ يُعقل منه المراد به، من المقدَّر فيه، والمعبَّر به عنه، وقد مثّل على ذلك، واستدلّ له، مختصِرًا القول في هاذِه المسألة.

(٣٨) وعَلَىٰ وَجْهِ الاختِصَار، تحدّث تَكَاللهُ عن مسألة: حكم القياس على المجاز، ورجّح عدم صحة القياس عليه، ممثّلًا ومُدَلِّلًا ومعلَّلًا.

(٣٩) بعده تحدَّث الإمام \_ عليه رحمة الله \_ عن حُكم اسْتِغمَال اللَّفظ الواحد حقيقة من وجه، مجازًا من وجه آخر، موردًا بعض الأمثلة على ذلك: من القرآن والسنّة وكلام العرب، لصحة ما ذهب

إليه، وبذلك أتمَّ تَخَلَّلُهُ الحديث في هذا الموضوع الشَّيِّقِ الهام.

(٤٠) ولا نَزَال بِصُحبة المُصَنِّف، حيثُ تطرّق تَطُلَّلْهُ إلىٰ موضوع: المعرَّب في القرآن، وأنَّ القرآن ليس فيه ألفاظ بغير العربية، تبعًا لقول الجمهور في هلنه المسألة، موردًا الخلاف فيها مدلِّلًا لما ذهب إليه، ذاكرًا شُبة المخالفين، مع الإجابة عنها، خالِصًا إلىٰ أنَّ ما في القرآن مِمَّا يُظنِّ أنه غير عربي، «كمِشكاة»، «وإستبرق»، «وسجّيل»، «وقسطاس»، ونحوها: أن هلنه ألفاظ تواطأت عند العرب وغيرهم، وأنها كانت غير عربية ثم عُرِّبت، فأصبحت عربية، مما يؤكد أن القرآن ليس فيه لفظ غير عربي، لما يترتب عليه من مخالَفة لظاهر القرآن، والله أعلم.

(٤١) ثم عقد كَغُلَلْهُ فصلًا لِحُكم تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وأنَّ ذلك: لا يجوز، بل لا يجوز إلا نقلًا، مدعمًا ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. فأما نَقْلُ التفسير عن رواية، فَقُرْبة وطاعة، وتفسيره على مُقْتَضَى اللغة جائز، ممثلًا لذلك، وداعمًا له بالنقول عن الصّحابة والسّلف \_ رحمهم الله.

ثم عقد فصلًا في حكم الرجوع في التفسير إلى تفسير الصحابة، وأنه يُرْجَع إلىٰ تفسيرهم، موردًا أنّ في حُكْم الرجوع إلىٰ تفسير التابعين روايتين، وكأنّه رجّح الرجوع إلىٰ قولهم في ذلك.

(٤٢) بعده عقد تَخَلَّلُهُ فصلًا في وُرُودِ اللفظ مشتَركًا لفظيًا مرادًا به معنيان مختلفان، كلفظ «الشَفَق» و«القُرْء» ونحوها، وأنه يجوز ذلك، خلافًا للحنفية وبعض المعتزلة، وقد استدلّ على ما ذهب إليه،

موردًا شُبَه المخالفين. مع الإجابة عنها.

(٤٣) بعد ذلك، تحدّث تَخْلَلْهُ عن العُمُوم إذا دَخَلَه التَّخْصِيص، هل يكون مُجْمَلا، ويَصِحُّ الاحتجاج به فيما بقي من لفظه، وأورد الخلاف في هله المسالة، والأدلة، والمناقشات، والاعتراضات، والشُّبَه للمخالفين، على اختلاف أقوالهم، مع الجواب عنها.

(٤٤) بعده تطرّق إلى مسألة: عموم اللفظ إذا قُرن به المدح، أو الذم، فهل يصير مُجْمَلا؟ ورجّح نَخْلَلْلهُ: عدم كونه مجملًا، وأن الاحتجاج به صحيح، ومثّل لذلك بأمثلة من القرآن الكريم، وأورد الخلاف في المسألة، مع الأدلة، والمناقشات، والإجابات.

(٤٥) ثم تحدّث عن حكم اللفظ العام قبل البيان وبعده، وأنه قَبْل البيان يكون مُجْمَلًا، وبعده يَكُون مفسَّرا، ممثِّلًا، ومدلِّلًا، ومجيبًا، بأسلوب مختصر، بعيدٍ عن الإفاضة والتطويل.

(٤٦) في فصل خاص تحدّث عن النفي إذا عُلِّق الشيء على صفة، فهل يكون نفيًا للاعتداد به، أو لا بد من دليل؟ ورجح لَحُمَّلَتُهُ : أن يكون نفيًا للاعتداد به، ولا يلزم الدليل، وقد مثّل لما ذهب إليه، وأورد الأدلة عليه، وشُبَه المخالفين، مع الإجابة عنها.

(٤٧) ثم أَمْتَعَنا كَغُلَلْهُ بِالحَدِيثِ عن موضوع مُهمٌ، هو: حُكُم تَأْخِيرِ البَيَانِ عَن وَقْتِ الحَاجَة ووقتِ الخِطَاب، وحرّر مَحَلَّ النزاع في المسألة، مشيرًا إلىٰ أن العلماء متفقون علىٰ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنهم مختلفون في جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، مرجَّحا تَكُلَّلُهُ: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الإطلاق، سواء أكان الخطاب مجملًا أم عامًا، وقد بحث تَكُلَّلُهُ هالِه المسألة باستقصاء، موردًا الخلاف فيها على التفصيل فيه، ذاكرًا الأدلة النقلية والعقلية على ما ذهب إليه، مع ذكر شُبه المخالفين، على اختلاف مذاهبهم، مُثبعًا إياها بالمناقشات، والإجابات السديدة، مُكْثِرًا في هاذا الفصل من استشهادات القرآن والسنة والآثار، بأسلوب علمي فريد، يمتاز بالاستقصاء والشمول.

(٤٨) ثم استَصْحَبَنَا كَغُلَّلُهُ إِلَىٰ موضوع جِدٍّ مُهِمٍّ وماتِع، أَلا وهو: أفعال النبي ﷺ، وعقد فيه فصولًا متعددة، ابتدأها بفصلُ، بيّن فيه تحرير محلَّ النزاع في الاحتجاج بالأفعال، وبيَّن أقسامها، وما يُحتج به، ومالا يُحتج به، وذكر أن محلِّ الاحتجاج هو: ما فعله ﷺ ابتداءً على وجه التعبّد، أمَّا ما فعله علىٰ غير وجه التعبّد من الأمور الطبيعية: فهو دال على الإباحة له ولأمته، ورجّح كَغُلَّلُهُ: أن أفعاله ﷺ محمولة على الوجوب في حقّه وحقّ أُمّته، واستدلّ علىٰ ذلك بالأدلة السمعية والعقلية، وذكر الخلاف في المسألة، وضعّف قول من قال: بالندب، وبالوقف، وأورد شُبَّهَهُم وكُرٌّ عليها. والحَقُّ: أنه أَفَاضَ فِي هَٰذَا الْمُوضُوعِ، وعَضَّدَهُ بِالْأَمْثَلَةِ، وأَطَالُ البَاعِ فَي عَرْضَ الأدلة، وشُبَه المخالفين على اختلاف مذاهبهم، وأُتْبعها بإجابات سديدة، وردود فريدة: استقصاءً وأسلوبًا لَخَلَلْتُهُ مما يُعَدُّ ما كتبه مرجعًا مُهِمًّا في بابه، يَجِدُ فيه الأصولي بُغيَتَه، ويُشْبِع مِنْه طالب العلم نهمته. (٤٩) ثم أَتُبَع ذلك بفصل متعلِّق بالأفعال، وهو: طريق دلالة الأفعال على الوجوب، هل هو السمع أو العقل؟ ورجِّح يَحُلَلْلهُ: أن طريق ثبوتها هو: السمع، مستدلًّا لِما ذهب إليه، موردًا شُبَه القائلين: بأن طريق ثبوتها العقل، مجيبًا عنها.

روكم ففصلًا أوضح فيه المراد بالبيان بفعل الرسول على التخصيص العموم به، وبيّن أنَّ المراد بالبيان بالفعل، من جهته على هو: أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في عموم اللَّفظ الدَّال على التحريم، فإذا فعله دلّنا ذلك على تخصيص العموم، وأنّ ما فعله لم يدخل تحت صيغة العموم، وأنّ ذلك: جائز، خلافًا لبعض الشافعية والحنفية، القائلين: بِعَدَم جَوَاز تخصيص العُمُوم بالفعل، ولا البيان به، واستدلّ تَخَلَّلُهُ للقول بِالجَواز بأدلّة نقلية وعقلية، وأورد شُبه المانعين من البيان بالفعل، وتخصيص العموم به، مجيبًا عنها.

(٥١) ثم عَمَدَ إلى عَقْدِ فَصْلِ لِبيان الحكم إذا تعارض القول والفعل في البيان، فأيّهما أولى ؟ مرجعًا: أنَّ القول أولى في البيان من الفعل، خلافًا لبعض الشافعية، القائلين: بأن الفعل أولى، وبعض الأصوليين، القائلين: بأنهما سواء، مبيّنًا الأدلة لما ذهب إليه، موردًا شبه المخالفين في ذلك على اختلاف أقوالهم، مجيبًا عنها.

(٥٢) بعد فصول الأفعال ودلالتها وأحكامها، عقد المصنف كَظَّلَمْتُهُ فصلًا في حكم تعبّد النبي الثاني بما تعبّد به الأوّل، بيّن فيه كَظَّلَمْهُ جواز ذلك عقلًا، موردًا الأدلة علىٰ ما ذهب إليه، والحجج العقلية عليه،

موردًا شُبَه المخالفين في الجواز العقلي، ومجيبًا عنها.

(٥٣) ثم أَرْدَفَهُ بِفَصلِ أورد فيه مسألة تعبّد النبي ﷺ بشريعة مَن قبله، أورد فيه لَخُلَلْلهُ الروايتين في ذلك عن الحنابلة خاصة، والقولين عن العلماء عامة، مشيرًا إلى أن القائلين بتعبّده مختلفون بأي شريعة كان متعبّدًا؟ وقد أجلب في هانيه المسألة كُلَّ ما يتعلّق بها، باسطًا القول في الأدلة النقلية والعقلية، موردًا الأعترضات عليها، مجيبا عنها، ذاكرًا شُبه المخالفين في المسألة، مُعْقِبًا إيّاها بالجواب السّديد عن كُلٌ شبهة منها.

(0٤) ثم عقد فصلًا يتعلَّق بهانِه القضية، وهو: حكم تعبّد النبي على قبل البعثة لم على البعثة بشريعة من قبله، مرجِّحًا: أنَّ النبي على قبل البعثة لم يكن على دين قومه، بل كان متديِّنًا بما يصح عنده أنه من شريعة إبراهيم الطّيمُن، موردًا الأدلة على ذلك، مشيرًا إلى الخلاف فيه، ذاكرًا شُبه المخالفين، مع ردّها، والإجابة عنها.

(٥٥) ثم بعد انتهاء هذا الموضوع عَرَضَ المصنّف إلىٰ خاتمة موضوعات هذا الكتاب، ألا وهو موضوع: النسخ، وقد سبق للمصنّف في أول كتابه تعريف النسخ، وذكر العَنَاصِرَ البارزةَ فيه، وأنظلق \_ هنا \_ رأسا في أحكامه مصدرًا إيَّاه بفصل لبيان: جواز النسخ شرعًا وعقلًا، مشيرًا إلىٰ خلاف اليهود والرافضة في ذلك، وتفصيلاتهم فيه، وأورد شيئًا من شبههم وخُزَعْبَلاتِهِمْ، وردّ عليها ردًا مفحِمًا، مثبتًا بالأدلة النقلية والعقلية جواز نسخ الشرائع، ومنع القول بالبداء، وأنه غير جائز علىٰ الله \_ سبحانه \_ لمِا يلزم منه من لوازم

باطلة، معرِّفًا تَخَلَّلُلهُ البدَاء، مُورِدًا شُبَهَ القائلين به، مُجيبًا عنها، وكُلُّ ذَلِكَ في فُصُولٍ متعدِّدة، مما يُثبِت عناية المصنف تَخَلَللهُ بهذا الموضوع المهم.

(٥٦) وبِبِرَاهينَ هامِرَة، عَقَدَ فضلًا علىٰ جواز النسخ عقلاً وشرعًا، والأدلة علىٰ وقوعه نقلًا، مُثبِتًا الوقائع والقضايا والأمثلة الحيّة، الدالة علىٰ ثبوته، وجوازه، ووقوعه، مِمَّا لا ينكره إلا مكابِر أو معانِد، وقد أشبع تَكُلَّلُهُ هاذا الموضوع بحثًا، وأورد الاعتراضات على الأدلة، مُثبِعًا إيّاها بالتَّفْنيد، والإجابة، مستفيضًا في ذِكْرِ شُبَه المانعين من جواز النسخ، ووقوعه شرعًا وعقلًا؛ مجيبًا عنها، بأسلوب مستفيض، وعرض شامل، يقل مَثيلُهُ ـ فيما اطّلعت عليه.

(٥٧) ثم عَقَد تَخَلَّلُهُ فصلًا بين فيه كيفية ورود النسخ في القرآن، وأنه على ثلاثة أضرب: نسخ الرسم فقط، ونسخ الحكم فقط، ونسخ الرسم والحكم، ممثلًا لكل ضرب منها، بأمثلة نقلية، مشيرًا إلى المخلاف في الضرب الثالث، وهو: نسخ الرسم والتلاوة، مع بقاء الحكم، موردًا الأدلة والشُبَه، والاعتراضات، والمناقشات، والإجابات.

(٥٨) ولم يَزَل المُصنَف في سِياقِ قَضَايَا ومَوْضُوعات النَّسُخ ـ لا سيَّما ما يِتعلَّق بأَضْرُبِه ـ إِلَىٰ أَن عَقَدَ فصلًا خاصًا بيّن فيه حكم مس المحدث، وتلاوة الجُنب لِما نُسِخَ رَسْمُه وبَقِيَ حُكْمه، مرجِّحًا: جَوَازَ وَلِكَ، مُشِيرًا إلى الخِلَافِ فِيهِ، ذَاكِرًا شُبَهَ المَانِعِينَ، مَع الإِجَابَةِ عَنْهَا. (٥٩) ثم تحَدَّثَ عمَّا يُنسخ الحكم إليه، مُبَيِّنًا جَوَازَ نَسْخ الحُكْم

إلىٰ بدل، وصُور ذلك، مدعمًا ما ذَهَبَ إِلَيْهِ بِالأَمْثِلَةِ مِنَ القُرْآن والسُّنَةِ، اللهُ بِدل، وصُور ذلك، مدعمًا ما ذَهَبَ إِلَيْهِ بِالأَمْثِلَةِ مِنْ قَضَايًا ومَسَائِلَ النَّسْخِ، عَرْضًا مُحْكَمًا دَقِيقًا، يَمْتَازُ بِالشُّمولِ والاسْتِقْصَاء، حتَّىٰ عَقَدَ فصلا خَاصًا بَيَّن فِيهِ حُخْم النَّسْخِ إلى المِثْل والأخف والأثقل، مُورِدًا الخِلاف فِي المَسْأَلَةِ، مُسْتَقْصِيًا الأَقْوَالَ فِي ذَلِكَ، مُرَجِّحًا: جَوَازَ سَخِ الحُكم إلىٰ مثله، وأخف منه، وأثقل؛ سَيرًا عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إليه الجُمْهُورُ. وعَرَض في فصل بَعدَه، الأَدلَّة عَلَىٰ ذَلِكَ، مِنَ القُرْآن والأَسْتِنْ المُخَالِفِين في جَوَازِ النَّسْخِ الىٰ الأَثْقَل، مُفصِّلًا القَولَ فيها، سمعيّها وعقليّها، مُثْبِعًا إيَّاها إلىٰ الأَثْقَل، مُفصِّلًا القَولَ فيها، سمعيّها وعقليّها، مُثْبِعًا إيَّاها بالإجابة المُسْتفيضة عن هاذِه الشُبَه، مُدَعِّمًا لها بالنَّقُلِ الصَّحِيح، والاسْتِشْهَادُ بِكلامِ العَرَبِ في ذلك، بأسلوب عِلمي بارع، وأذبى فَارغ.

(٦١) وفي فَصْلِ آخَرَ، بيّن حكم النسخ إلىٰ غير بَدَل، وأنَّ ذِلِكَ: جَائِزٌ، مُوردًا الأَدِلَّة عَلَيه، لكن علىٰ نَحْوِ مختصر.

(٦٢) ثُمَّ تَلاهُ بِفَصْلِ للفرق بَيْنَ النُّسَخِ والبَداء، مُشيرًا إلى الفَوَارق الكثيرة بينهما، من حيث التَّعْرِيف، وغيرُه، مُعيدًا الكرّة في اللهَ على اليَهُود والرَّافِضَة، وتَخْلِيطِهِم في ذلك.

(٦٣) ثمَّ تحدَّث تَحَلَّلُهُ عن الفرق بين النسخ والتخصيص، بيّن فيه ما يجتمعان فيه، وما يَفْتَرِقَانِ فيه، وعرّف كلَّا مِنْهُما، وبيَّن مَوَاطِنَ الوِفَاقِ والافْتِرَاقِ، بِأَسُلُوبٍ جَيِّدٍ وعَرْضٍ شَاملٍ.

(٦٤) ثم انتقل إلى الحَدِيثِ عَن حُكُم دُخُولِ النسخ الأَخْبَار، وعقد

فصلًا خاصًا بذلك، بين فيه ما يَجُوز نَسْخُه مِنَ الأَخْبَار، وما لا يَجُوز، وخِلَاف العُلَمَاءِ في هلْذِه المَسْأَلَةِ، مُرجِّحًا جَوَازَ وقِوعِ النَّسخ في الأَخْبَارِ مُطلقًا، مدعِّمًا تَرْجِيْحه بالأَدِلَّة، رادًّا على المُخَالفين في ذلك.

(٦٥) ثم عقد فصلًا جَلَّىٰ فيه عَدَم جَوَاز نَسْخِ معرفة الله الله عَدَم جَواز مُبَيِّنًا مَكَانَةَ هاذِه القَضِيَّة، والاسْتِدلال عَلَىٰ عَدَم جَواز النَّسخ في ذلك.

(٦٦) ثم تَطَرَّق ـ في نُقلَةٍ جَدِيدَة ـ إلىٰ مَوضُوع: ثُبُوت الإِبَاحَةِ في الشَّرِيعَة، والرَّد عَلَى الكَعْبيّ في نَفْيِه الإِبَاحَة، مُورِدًا الأَدِلَّة عَلَىٰ ثُبُوتِها، ذَاكِرًا شُبَهَه، ومفنِّدًا لها.

(٦٧) ثم عَقَد لَحَظَّمَّهُ - في عَوْدَةٍ أُخرىٰ لِقَضَايَا النَّسْخ - فَصلًا بيّن فيه أنَّه لا يُشْتَرَط للنَّسْخ أن يَتقدّمه إِشْعَارٌ بِوقُوعِه، خِلافًا للمُعْتَزلة، أثْبَعَه بفصل في سِياق الأدلة عَلَىٰ ذلك، مُوردًا بعض الاعتراضات، مُجِيْبًا عَنْهَا، ثُمَّ أَلْحَقَه بِفَصل آخَرَ في شُبَهِ المُعْتَزِلَة القائلين: باشتراط إشْعَارِ المُكلف بالنَّسْخ قَبْلَ وُقُوعِه، مع الإِجَابَةِ عَنْهَا.

(٦٨) وخَاتِمَةُ الفُصُولِ المُقَرِّر بَحْثُها في هذا الكِتَاب، فصل متعلَّق بِمَوضُوع النَّسْخ، وهو: حُكمُ نَسْخِ التَّكْلِيفِ فِيما حَسُن أو قَبُح لِنَاتِهِ، مُفِيدًا لَحَظَّلَالُهُ أَنَّ ذَلِكَ: لا يَصِحُّ رَفْعُه بالنَّسْخ، مُورِدًا الأَدِلَّة عَلَىٰ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ، مُثْبِعًا ذلك بِفَصل خَاصِّ، عَرَض فيه شُبَهَ المُجِيزِينَ لِنَسْخ ما حَسُن وقَبُح لِذَاتِه، مُجِيْبًا عنها.

وقد يسّر الله لي ـ من خلال هلهِ المَوْضُوعَات المُهِمَّة ـ تَحْقِيقَ النَّص وإخْرَاجِه ـ قَدْرَ الطَّاقَةِ ـ بأقرب صُورة لِما قَصَده المصنَّف

لَكُفْلَالُهُ وقد بَذَلْتُ جهدي في ذلك ما استطعت، ويَعْلَمُ الله، كَم سَهِرْتُ من اللَّيَالِيَ، وأَمْضَيتُ الأيامَ أبحثُ، وأناقشُ، وأراجعُ فَضِيْلَةَ الدكتور المُشْرِف في كَلِمَاتٍ استعْصَتْ، وعبارات أُغْلِقَت، وسِيَاقَاتٍ الدكتور المُشْرِف في كَلِمَاتٍ استعْصَتْ، وعبارات أُغْلِقَت، وسِيَاقَاتٍ أَبْهِمَت حتى يسر الله إخْرَاجَ هذا الكِتَابَ على هذه الصُّورَةِ المُتَواضِعَةِ، التي أَرْجو أَنْ أكونَ وُفِقتُ فِيها لإِخْرَاجِهِ عَلَىٰ النَّحو المَرْضِي السَّار.

وقد حَرَضْتُ على التَّعْلِيقِ عَلَىٰ كل ما يَدْعُو إلىٰ ذَلِكَ، والعزو لِلآيات، لِلْمَرَاجِع، وتَوْضِيحُ الغَامِض، وبَيَانِ الغَرِيبِ، مع العزو لِلآيات، والتَّغْلِيقِ عَلَىٰ والتَّغْلِيقِ عَلَىٰ والتَّغْلِيقِ عَلَىٰ اللَّقِيْقِ، والتَّعْلِيقِ عَلَىٰ بعض الهَنَات التي لا يسلَمُ منها بَشَرٌ. كما حَرصت على إِثْبَات شخصية المُحقِّق: تَحْقِيقًا وتعليقًا علىٰ كل ما تَدْعُ له المُناسَبة، سَاثِرًا وفق المنهج الذي ارتَضَيْتُه والْتَزَمْتُه، واتَّفَقْتُ فيه مَع فَضِيلَةِ الأُستاذِ الدكتور المُشْرِف \_ عَلَيهِ رَحْمَة الله \_ ولا مُشَاحَة في الاصطلاح، ولا حَجْر علىٰ وجْهَات النظر، ولا تضييق في مَناهِجِ وطَرَائِقِ البَحثِ والتَّحْقِيقِ، والحقُّ ضالة المُؤْمِن، ونشدان الصَّوابِ وظرَائِقِ البَحثِ والتَّحْقِيقِ، والحقُّ ضالة المُؤْمِن، ونشدان الصَّوابِ مَظْلَبه، وحسب المَرْءِ السَّعي إلى الصَّوابِ، والكَمَال لله وحده، والله المُشتَعَان، وهو \_ جلَّ وعلا \_ أَعْلَىٰ وأعلم.

## ثانيًا: النَّتَائِجُ العَامَّة:

بَعْدَ وقوف القَارئ عَلَىٰ سَرْدٍ لِلنَّتَائِجِ الخَاصَّةِ لأَهمِ المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي أَوْرَدَها المُؤَلِّفُ نَحْلَلْلُهُ في الجُزْءِ المُرَاد تَحْقِيقِه، يحسن أَنْ أَذْكُرَ بَعضَ النَّتَائِجِ العَامَّةِ الَّتِي خَرَجْتُ بِها مِن هَذَا الكِتَاب، وإلَيْكَ بَيَان أَهْمُهَا:

(١) الوُقُوف عَن كَثَب عَلَىٰ أَهَميَّة الكِتَابِ ـ محلّ التَّحْقِيقِ ـ ومَكَانَةِ الإِمَام بَيْنَ الأُصولِيِّين، بل بَينَ العُلَمَاء عَامَّة.

فقد تأكَّد لي ـ من خِلال هذا التَّحْقِيق ـ أنّي أمام بَحْرٍ لا سَاحِلَ له، من هذا العِلْم الجَمّ، اغترفت منه غُرْفَة يسيرة من عِلْم هذا الإمام الجليل، وكتابه العظيم، سَأَظل أَذْكُر طَعْمَها، وأحسّ بِلَذَّاتِها ما شاء الله ذلك.

- (٢) التزوّد بِرَصِيدٍ علمي هائلٍ مِنَ المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ الْأُصولِيَّة، المتعلّقة بعدد من المَوضوعات المُهِمَّةِ، حيث أتاحت لي فُرْصَة البَحثِ والتَّنْقِيبِ في هذا الكِتَابِ المَاتِع، دراسة مَسَائل كَثِيرَةً مُتَعَلِّقَة بِأَشْرَفِ العُلُومِ، ألا وهي: دَلالات العُمومِ والخُصُوصِ، والمخصُصات المُتَّصِلَة والمُنْقَصِلَة، ومَسَائِل الاستثناء، والإجْمَال والبَيّان، والمُطلَق والمُقيّد، والمُحكم، والحقيْقةُ والمجاز، وأفعال والبَيّان، والمُطلَق والمُقيّد، والمُحكم، والحقيْقةُ والمجاز، وأفعال النَّبِيِّ عَلَيْ والتعبد بِشَرِيْعَة مَنْ قبلنا، والنَّسْخ وأحكامه، وغيرها، وحَسْبُكَ بِهِ أَن يكسب القارئ زادًا علميًّا لا يُستهان به.
- (٣) كان للتَّحْقِيقِ العِلْمِي لِهاذا الكِتَابِ المُهِمِّ، لاِمَامِ بَارِعِ مُتَمَيِّز، دورٌ في إذْكَاءِ النَّاحِيَةِ العِلْمِيَّةِ الوَاسِعَةِ، وتَرْبِيَة مَلَكة النَّظُرِ

والمُقَارَنَةِ، وسَبْرِ الأَدِلَّةِ وطُرِقِ المُنَاقَشَةِ، والوقُوفِ عَلَى المَذْهَبِ الرَّاجِحِ، حَسب قُوة الدَّلِيلِ، وسَلَامَة التَّعْلِيلِ، والتَّحَرُّرِ مِنَ التَّعَصُّبِ المَقِيْت، لِشَخْص أو مذهب.

وهاذا غيض من فيض ثَمَرات الدِرَاسَاتِ الأُصُولَيَّةِ، والتَّحْقِيْقَاتِ العِلْمِيَّةِ لِكُتُب عُلَمَاء مَشْهُورين، لَهُم قدمهم الطوليٰ، وقدْحُهم المُعَلَّىٰ في هاذا المجال، مما يكسب التأثر بهم علمًا ومنهجًا.

(٤) التَّمَكُن مِن رَبْطِ النَّاحِيَةِ العِلْمِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ بِالنَّاحِيَةِ العَمَلِيَّةِ التَظْبِيقَةِ، وذلك بِتَخْرِيجِ الفرُوعِ عَلَى الأصول؛ لا هْتِمَامَ المُصنِّفِ بِهَا، ولِحرْصِي عَلَى العِنَايَةِ بِهِلْذَا الأمر؛ لِما يمثّله من زبدة لِلدرَاسَاتِ الأُصُوليَّة، وثَمَرة لِلمَسَائِلِ العِلْمِيَّة.

فلقد تم - والحمد لله - في أكثر مَسَائِل هَذَا الْكِتَابِ الْاهْتِمَامِ بِثَمَرَةِ الْخِلافِ في المَسَائِلِ الَّتي عَرَضَها الإِمَام، وذلك هو أحدُ أهم المَقَاصِدِ المُهِمَّةِ لِمَعْرِفَة الْخِلاف في المَسَائِلِ التي يُورِدُها المُصَنِّف، وما يُثْمِرُهُ الْخِلاف في المَسَائِلِ الْأصولِيَّة، من خِلاف في بَعض وما يُثْمِرُهُ الْخِلاف في المَسَائِلِ الْأصولِيَّة، من خِلاف في بَعض المَسَائِلِ الْأصولِيَّة، وفي ذلك رَبْطُ التَّقْعِيدِ بِالتَّقْرِيع، والتَّأْصِيلِ المُسَائِلِ الْفرعِيَّةِ، وفي ذلك رَبْطُ التَّقْعِيدِ بِالتَّقْرِيع، والتَّأْصِيلِ بالأَسْتِنْبَاطِ، والْأَصُول بالفروع.

(٥) تمّ التَّعَرُّف عَلَى الآفاق الوَاسِعَةِ والأَرْجَاءِ الفَسِيْحَة لِهِلْذَا العِلْم المُهِم، فإذا كان ما تَطَرَّقت إليه من تحقيق لعدد من المَسَائلِ الأُصُوليَّة أخذ هذا الحيّز الكبير، فكيف بِتَحْقيق الكِتَابِ كُلِّهِ؟! الذي يمثّل مَوسُوعة أُصُولية نَادِرَةً، مِمَّا لَم أَمْقُلْ مَا يُضَاهِيهَا في ذلك.

وإذا كان ذلك معروفًا من خلال هذا الكتاب الذي يُعَدُّ دُرَّةً من

دُرَرِ هاذا العلم: «علم الأصول»، فكيف بالعلم ذاته؟

لا ريب أنه علم مهم، وفنّ زاخر، لا يستكثر أيّ جهد بُذل فيه؛ لِما يعود به على الفرد والأمَّة من فوائد عاجِلَة وآجلة، ولِما له من الأهمية القصوىٰ في حياة المسلمين عامة.

(٦) حُصُول المَأْمُول، والوصُول إلى الهَدَفِ المَنْشُود، والأمل المُثَنَّغَىٰ في هذا الصَد، وذلك بإخراج مؤلَّف مستقل، خاصَّة بِتَحْقِيق هذا الكِتَاب، الذي لبِثَ ثُلْمَة في المكتبة الأصولية، حتىٰ جاء هذا الجُهد ـ بِتَنَاسُقِهِ الشَّائق ـ وما سَبَقَه من جُهْدِ الإخوة، فشغل هذا الحيّز الذي طال شَوقُ المكتبة الأصولية له، مع رجاء أن يكون هذا العمل عند حسن الظنّ، والحمد لله علىٰ كُلِّ حال.

ونرجو أن يُيسّر الله ـ سبحانه ـ إخراج هذا الكتاب كاملًا محقّقًا قريبًا ـ إن شاء الله.

(٧) الاطّلاع على ثَمَدِ من غَزِيرِ عِلْم هَذَا الإمام في الأصول ـ الإمام ابن عقيل تَكُلَّلُهُ في هذا الشأن، والحقّ: أنَّه عُمْدَة من عُمَد هذا الفنّ، وركن ركين \_ غَيْر مُدَافَع \_ من أَرْكَانِه الَّتي قَامَ عَليها.

وَيُعَدُّ كتابه «الواضح» ـ بحق ـ أحد الكُتُبِ المَوسوعِيَّة في علم الأصول. ولقد كانَ لِي شَرَف الاستفادة من كُتُبِه، ومراجعه الأصولية والفقهية، بل وكتب كبار الحنابلة الفقهية والأصولية.

وكذلك اسْتَنَرتُ بِآرَاءِ عُلَمَاءِ الأُصول الكِبار، الذينَ يُورِدُ آرَاءهم ابن عقيل كثيرًا، وذلك ـ وأيْم الله ـ مَكْسَب عِلْمِيٌ فريد!

(٨) إثبات شخصية ابن عقيل تَطَلَّلُهُ الأُصُولية ـ بل والحَنَابِلَةِ

عُمُومًا - وبَيَان أنَّ هَاذا الإِمام النِّحْوِير شخصية علمية متكاملة، وله أَطْوَلُ البَاعِ في عِلمِ الأُصُولِ عَن طَوِيق هاذا الكِتَاب، وهو مع تأثَّرِه بِغَيْرِه: كَالْقَاضي أبي يَعْلَىٰ، والشِّيرازي وغيرهما، إلا أنَّه كثيرًا ما يُخْالِفُهُم في عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ والتَّرْجِيحَات، مما يَشِي بِمَكَانَتِهِ المستقلّة، وشَخْصِيَّتِهِ البَّارِزَة، ومَنْزِلته الفَريدة.

وكما ثبتت بذلك الشَّخْصِيَّة المُسْتَقِلَة لابن عقيل تَخْلَبْلُهُ فقد أَثْبت تَخْلَبُلُهُ من خِلال كِتَابِه الذي دَبَّجَهُ بالنَّقْل عن كِبَارِ عُلَمَاء الحَنَابِلَة \_ أَنَّه الشَّخْصِيَّة المُسْتَقِلَة للمذهب الحَنْبَلي، وقَدَمه الرَّاسِخَة في هذا العِلْم الزَّاخر.

(٩) وكما تمَّت الأستفادة والاستِنَارة بِآراءِ الإِمَام ابن عقيل، فقد تم أيضًا، التعليق والتعقيب على بعض آرائه، ولا سيما تلك الآراء التي كانت فيها مخالفة ظاهرة للصَّواب، خاصة في المسائل العقدية.

فَجَرَىٰ التعقيب علىٰ كلامه تَكَفَّلَتُهُ في تأويل بعض آيات الصَّفات، والتي جعلها من المجاز أو المتشابه.

وهاذا استدراك لا مَحِيد عنه، وتَكْمِيل لا بدّ منه، والحق أحق أن يُتّبَع، وبِهَاذا المَسْلَكِ، يَجْمَعُ الكتاب بين الدِّراسة، والتحقيق، والتعليق، والتعقيب، وتلك قِمَمٌ في الإفادة من التحقيقات العلمية.

(١٠) وأخيرًا: أَطْلَعَ هَذَا الكتابِ الْأَخَّاذَ على الفوائد الجَمَّة، والثمار اليانعة التي تستقىٰ من هذا العلم العظيم: «علم أصول الفقه». فهو ـ لَعَمْر الله! ـ العِلْم الذي يَهَبُ القارئ ـ بعد توفيق الباري ـ

سعة الأفق، وعمق النظر، والتروّي والتثبّت، والنّهل من التأصيل العلميّ، والتقعيد الشَّرعيِّ، والإفادة من المناقشات والمناظرات، وربط الفروع بالأصول، فتتربّى عند الباحث فيه، والمحقق لكتبه ملكة النظر، التي تؤهّله ـ بشروطها المعروفة ـ للاجتهاد والاستنباط. فما أحوجَ المسلمين اليوم إلى الاستفادة مِنَ هذا العِلْم! وما أخوج المتحصين فِيه، إلى مُضَاعَفة الجُهُودِ، وتَتَابُع الدِّرَاسَات للنَّهْلِ مِنه، ومِن كُتُبِه، وعُلَمَائِه، في مَنْهَجٍ سَلِيمٍ، يَهْتَمُّ باللّباب، ويَتَحرَّى الصَّواب!!

وهذا كَفِيل ـ إن شاء الله ـ بِحَلِّ مُشْكِلات الأُمَّة، والنَّظَر في كُلِّ عَلِيدٍ، والحُكْمُ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَشْغَل بَالَ المُسْلِمين، وهو بالتَّالي، يُبرُهِنُ عَلَىٰ صَلاحِية الإسلامِ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وقُدْرَته الفَائِقة على يُبرُهِنُ عَلَىٰ صَلاحِية الإسلامِ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وقُدْرَته الفَائِقة على انتشال البَشريَّة مِنَ الظُّلْمِ والتعسف والاضطهاد والقلقِ الذي حَاقَ بالإنْسانِيَّة. وما أَحْرَى الأُمَّة، لا سيما العُلمَاء والمُتَخصِّصون مِنهم بالدِّرَاسَات الأصُولِيَّةِ أَنْ يُقْبِلوا على التُرَاثِ العِلْمِي والمَخطُوطَات بالدِّرَاسَات الأصُولِيَّةِ أَنْ يُقْبِلوا على التُرَاثِ العِلْمِي والمَخطُوطَات النَّفِيسَة فيه، فَيُخْوِجُونَها إلى النور: تحقيقًا وتعليقًا، وراثِعَ إخراج حتى لا تكون حَبِيسَة المَكْتَبات، وبذلك تفيد الأُمَّة خَيرًا كثيرًا، وتَقِفُ على الحَضَارَة الإِسْلامِيَّة العِلْمِيَّة في أوجه عظمتها، وأرقى مَكانَتها، وفي ذلك رَبُطٌ للحَاضِرِ بِالمَاضِي، وسَيْرٌ على ثوابتِ هاذِه الأُمَّة وأصولِها، وربط لها بعلمائها وتَارِيْخها المشرِق؛ لِتَكون على بصيرة وهي تُواجِه تحدِّيَات اليَوم السَّافِرَة، وأخطار العَصْرِ النَّافِرَة، ولن

يواجَه ذلك إلا بالإيمانِ المُزْهِرْ، والعِلْمِ الرَّاسِخ المُظْهِرْ، والسَّيْرِ عَلَى منهج الأَسْلاف ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.

## ثالثًا: المقترَحَات:

وتشمل مُقْتَرَحات خاصة، حَول هذا الكِتَاب بالذَّات، وأُخْرَىٰ عامة حَول عِلْم الأُصول وما يتعلّق به، بل حَولَ العُلُوم الإِسْلَاميَّة بصفة عامة، وغيرها، مما يجول في النَّفْسِ، ويَكْمُن في الخَاطِرِ؛ للرَّفْع مِن مُسْتَوىٰ هذا العِلْم والمُنْتَسِبين إليه.

وهَٰذَا بَيَانٌ بِأَهَمُ المُقْتَرَحَات في هٰذَا الصَّدَد:

(١) نظرًا لأَهَوِيَّة الكِتَابِ - محلِّ التحقيق - ومَنْزِلَتِه العِلْوِيَّة العَلْوِيَّة العَلْوِيَّة مَرْمُوقة. العَالِيَةِ، وما يَتَمَتَّع به مؤلِّفه من مَكَانَةٍ عِلْوِيَّة أُصوليَّة مَرْمُوقة.

فإنّي أرى أنَّهُ مِنَ الضّروري تَتَابُع الدَّرَاسَات حوله: بَحْثًا وتَعْلِيقًا وَيَعْلِيقًا وَيَعْلِيقًا وَيَعْلِيقًا وَيَعْلِيقًا وَيَعْلِيقًا وَيَعْلِيقًا أَلاّ وَيَحْوَلُهُ مَا يُلْكُ، خَلِيق أَلاّ تُسْتَكُثُرُ الجُهُود، مَهْمًا بُلْكُ نحوه.

(٢) يَنْبَغي أَلَا تَكْتَفي الجُهُود ـ في هذا المَجَال ـ بالإِخْرَاجِ فقط، بَل لَا بُدَّ مِنَ العِنَايَةِ بالتَّخْقِيقِ الدَّقِيْقِ، والنَّظْرِ العَمِيقِ، والدِّرَاسَةِ العِلْمِيَّة المُتَكَامِلَةِ.

وأن يُوازِيَ ذلك، تَهْذِيب وتَعْلِيق على ما عَمَّ فِيهِ الخَطَأ، وكَثُرَ فِيهِ تَجُنَّب الصَّوَابِ، لا سيما في المَسَائِلِ العقدية، ونحوها.

(٣) ضرورة العِنَايَة بالأُصُولِ الموازن بين الأثمة؛ لِما له من المزايا الخاصة، والفوائد الكثيرة. فأقسام الأصول في الجامعات مطالبة بالعناية به، عن طريق البحوث الجامعية، والرسائل العلمية العالية، وتحقيق الكتب والمخطوطات فيه، سواء أكان ذلك بين

علماء، أم مذاهب، أم مدارس، أم غيرها.

وقد ظهر لي ضرورة دراسةِ المسائل الخلافية بين ابن عقيل وشيخه أبي يعلى، وبينه وبين أبي الخطاب، وسيكون لها أثر كبير في إذكاء وإثراء المادة العلمية لدى الباحث \_ إنْ شاءَ الله.

(٤) أرى أنه على أقسام الأصول في الجامعات الإسلامية، أن تُولي مَزيدَ عِنَايةٍ بالرسائل العلمية الأُصُولية المُتَوازِنَة، وبتحقيق التراث، والكتب المخطوطة النفيسة، على غرار هذا الكتاب المهم، الذي يُعَدُّ مَعْلَمَةً أصولية نادِرَة ـ كما سبقت الإشارة إلىٰ ذلك.

فكم من العلماء لهم استقلالهم العلمي، وعَارِضَتُهُم القوية في هذا المجال! وكم هي الكتب النادرة حبيسة المكتبات التي لم تر النور بعد، على اختلاف المناهج والمدارس والمذاهب! فينبغي دفع عجلة هَاتيك الرسائل؛ لأهميتها البالغة، وحاجة المكتبة الأصولية إليها.

(٥) أوصي بالعناية بكتب الإمام ابن عقيل كَغَلَلْهُ ولا سيما كتابه هذا محل التحقيق: «الواضح في أصول الفقه»، فإنه جدير بالعناية والإخراج والنشر، لما اكتنز من ثروة علميَّة هائلة. ويَحْسُن أن يقرَّر مرجعًا لطلَّاب الأصول في كلِّيات الشريعة، وأقسام الأصول.

ولما امتاز به من استقصاء وشمول يندر مثله، ويقلّ نظيره، وفي ذلك إغناء للمكتبة الأصولية خاصّة، والإسلامية عامة، وتَفْتيقٌ لملكة الطلاب والمتخصّصين في الأصول مما هم بحاجة ماسّة إليه.

(٦) أرىٰ أن كتاب «الواضح» لا زال بحاجة إلىٰ تواصل خدمات الباحثين والمحقّقين والدارسين، ليَخرج بأبهىٰ حلّة وأكمل زينة، وليكون له الأنتشار العريض، وليقع في أيدي طلاب العلم عامة، والأصوليين خاصة، ومع أني سَعِدْتُ، وشَرُفتُ بِخِدْمَة الكتاب، فإني أرىٰ أنه بحاجة إلىٰ مزيد من الجهود وتضافر الأعمال والدراسات حوله: اختصارًا وتهذيبًا وتعليقًا، لنؤدي شيئًا من الواجب تجاه هذا الكتاب المُحَجَّل، وهذا العِلْم المُفَضَّل، وهذا المَدْهَب المُبَجَّل.

(٧) أرى أنه يلزم إِكْمَال تَحْقِيقِ الكِتَاب؛ لِحَاجَة المَكْتَبَة الأَصُولِيَّة إِلَيه، وقد سرَّتني ـ بحمد الله ـ جُهُود بَعض الإخوة في ذَلِك ليتم إن شَاءَ الله طَبْعُ الكِتَابِ ونَشْرِه قَريبًا لتقرّ به عَيْنُ كل أصولي.

وإني لأرجو أنْ تُتَاح لي فُرصة إِكْمَال ما بَقِيَ مِنَ الجُزْءِ الثاني لأستأنِف المَسيرة، وأتابع الجَوْلَة، وأواصل الرِّحلة، لأتمّ النَّهْل من معين عِلم الإِمَام كَاللَّهُ لا سيما والجزء الثالث والأخير محل عناية الأخ د. موسى القرني، حيث ظَفَرَ بِنُسْخة منه، فحاز شرف البداية والنهاية، ومنّ الله عليّ بالوسط، فضلًا منه ونعمة، مع سؤالي إيّاه الإخلاص والتوفيق.

(٨) أُطَالِب بالعِنَاية بأُصول الحَنَابِلَة ـ رَحِمهم الله ـ أولئك العلماء الذين هُضِم حقّهم، وقُلِّل من شخصيتهم الأصولية، ورُموا بالتقليد والتبعيّة لغيرهم.

فمن الضَّروري: عنايةُ البَاحثين بِكُتُبِهم، مَخْطُوطها ومَطْبُوعها، وإعادة طَبْع ما يَحتاج إلىٰ ذلك، ونَشْر ما حُقِّق منها، وَبَذْلُ الجهود والدراسات حولها؛ لإثبات شخصيتهم العلمية المستقلة، كما حصل في هذا الكتاب بالنسبة للإمام ابن عقيل تَعْلَلْهُ ولا يجادل بعد إخراج هذا الكِتَاب في إِثْبَات شَخْصِيتِهم العِلْميَّة والأصوليَّة إلا مُجَادل، وأنا على يَقْيْن، أنَّه بَعْدَ نَشْرِ الكِتَابِ كَاملًا سيحتل الصَّدَارة في كُتُبِ على يَقْيْن، أنَّه بَعْدَ نَشْرِ الكِتَابِ كَاملًا سيحتل الصَّدَارة في كُتُبِ الحَنابِلَة؛ لِما امتاز به من مميزّات خاصة، ليست لغيره: استقصاء وتوسّعًا، بل وحتى في غير مذهب الحنابلة فيما رأيت، ولا ألام في ذلك، فليس المعايش له، كغيره، والله أعلم.

(٩) ضرورة العِنَايَة بعلم الأُصول، خُصُوصًا في هَاذِه الأَزْمِنَة الِتي كَثُرَت فيها النَّوازِل والحَوَادِث والابْتِكَارات، وحَاوَلَ أَعْدَاءُ الإِسْلَامِ النَّيْل منه، وَوضمه بالعَجْز عن إبداء الحلول لِمُشْكِلات العصر، ومواكبة هاذا القرن بابتكاراته وعلومه.

وينبغي أن تكون العناية شَامِلَة لكل ما يتعلّق بهاذا العلم: دراسة، وتعليما، وتصنيفا، وتحقيقا، وتعليقًا، وغير ذلك.

(١٠) أرى أنه يَتَعيَّن إِعَادَة بِنَاء عِلم الأصول مِنَ النَّاحِيَةِ العقديَّة، على قَواعِدَ مَتينة، وأُسسِ سَلِيمة، لِيَكون علمًا أصوليًّا إسلاميًّا على منهج السَّلف الصالح ـ رحمهم الله.

فكم شُوِّه هاذا العلم بشطّحات أهل الاعتزال، ومخالفات الأشاعرة، وغيرهم! وهاذا يتطلب من أبناء العقيدة الصحيحة، جهودًا جبّارة في هاذا المجال. ولكن ـ ومن الأسف ـ أهْمِل هاذا الجانب من

هاذا العِلْم، سواء في مجال التحقيق، أمْ البُحُوث، أم التدريس، ونحوها.

وإني متفائل خيرًا \_ إن شاء الله \_ للوعي المتزايد، والاهتمام الكبير في هذا السَّبيل، والحمد لله.

(١١) أَطَالِب بالعِنَاية بِتَنْقِيح عِلم الأُصُول، مما يُوجَد فيه عَدِيدًا \_ من: الإِغْرَاق في عِلْمِ الكَلام، والجَدَل، والمَنْطِق، والسَّفسطات، والفَلْسَفَات، والمُنَاقشَات العَقيمة، حتى يتمَّ للمُهْتَمِّين اللَّباب والزَّبد، بَدل الغثاء والقشور.

فكم عقّدت كثير من كُتب الأصول، بغلبة هانِه الأمور، وأصبحت سببًا في نفور كثير من الناس عن هاذا العِلْم وكُتُبه حتى أَصْبَح كَثِير مِنهم لا يَعرف عن الأصول، إلا الجَدَل، والمنطق، والمناقشات الكلامِيَّة، والفلسفات المنطقية.

وغَلَبت هاذِه الأمور على أُصُولِهِ السَّنيَّة، وقَوَاعِدِه الأصليّة، وبأسفٍ! كِتابنا هاذا لَيْسَ بِمَعزل عَنْ هاذا الدَّاء، لكِنَّه مَعْلُوم ـ بحمد الله ـ لكل من يعرف الدواء.

(۱۲) أرى ضَرورة تَسْهِيل عِلم الأُصُول، وبَذْل الجُهُود لِتَيسيره، وجَعْلِه في مُتَنَاول الأَفْهَام المُتَوَسِّطة؛ ليعم نَفْعُه، ويَكْثُر أهله، وتربح تِجَارته، وتروج سوقه.

فيعتنى بالقاعدة والأمثلة، والأدلة والدلالات، بأسلوب مُيسّر، ومنهج سهل، يستفيد منه الجميع، ليدركوا شيئًا من مكانته وأهميته. (١٣) العِنَاية بِرَبط الأُصول بالفُروع، والقَواعد بالجُزْئيات، فَتكون البُحوث المقرِّرة للقواعد، مقرونة بالتطبيق عليها، بما يندرج تحتها مِن مَسَائِل؛ لأنَّ من مَقَاصِد عِلم الأُصول، معرفة الأحكام الفرعية، حيث إنها محل احتياج العامل في تطبيقه.

ورَبُط التنظير بالتقعيد، والتفريع بالتأصيل، جَمْعٌ بين الحُسْنَيين في هذا العِلْم المُهِمِّ، والفَصْل بينهما فيه خطر على العِلْمين وعلى مَن سار في ركابهما؛ لِما فيه من الانفصام بين المُتَلَاحِميْن.

فالأصولي: لا غنى له عن الفقه والفروع، والفقيه: إنما يبني فقهه على عِلْم الأصول.

(١٤) العِنَاية بِفَهْرسة كُتُب الأُصول المتقدِّمة فهرسة حديثة، تَكْشف كل مُحتوياتها، وكذلك يَنْبَغي مُرَاعاة هذا الأمر المهم في البحوث والرسائل، لِما فيه من الفوائد الجمّة، والتيسيرات الكثيرة، والتسهيلات المتعدِّدة، وأرى ضرورة الاستفادة من تقنيات العصر في ذلك، كالحاسب الآلي، والشَّبكة وغيرهما.

(١٥) ضَرُورة العِنَايَة بِتَخْرِيج الأَحَادِيث التي في كُتُبِ الأُصول؛ لأنَّ كثيرًا من الأَحَاديث المَبْثُوثَة فيها تفتقد الصحة، فكيف يبني الأصوليُّون علمهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة؟!

ومن تأمَّل كتب الأصول والفقه، وجد كثيرًا من ذلك جليًا، وحتَّى كتابنا لم يسلَم من ذلك.

فينبغي أن يتَصدَّى البَاحِثُون لِتَحْقِيق القَول في مثل هٰذِه الأمور، والاغْتِناء بالأَدِلَّة الصَحِيحَة من الكِتَابِ والسنّة، والبُعد عن الإغراق

في الأمور العقلية، والفلسفات الكلاميّة، والمناقشات المنطقيّة.

(١٦) يتعيَّن على الجَامِعَات الإِسْلامية، تَكُوين هَيْئَات علمية لِتحقيق التُّراث الهَائِل في هذا العِلْم الأثير.

فلا تَزَال كَثِيرٌ من المَخْطوطات في مُختلف المَذَاهِب حَبيسَة الخَزَائِنِ، قَابِعَة في أَرْوِقَتِها، لم تُهَيَّأُ لها الإمْكَانَات البَشريَّة والماديَّة لِتَرى النُّور، وليستفيد منها الناس.

(١٧) أرى أنه لا بد من الاهتمام بِطَنْع كُتُب الأُصول التي تُحقَّق، ونشرها بين طلبة العلم، وتداولها بين الجامعات والكليّات ومنسوبيها.

كما أرى أنه يتعيّن إعادة طبع الكتب الأصولية التي تحتاج إلىٰ إعادة طبع.

مع العناية بإخراجها بثوب قشيب، وطباعة فنيّة حديثة، تيسّر الانتفاع بها، وتُعِين على قراءتها، دون كَلَل أو مَلَل.

وحبَّذًا لو يصاحب هذا الإخراج تحقيق دراسة، وتعليق على الأمور المهمة في كل كتاب.

وبهذا الصدد أقترح بإلحاح طبع ونشر كتاب: «الواضح» لابن عقيل، واعتباره مَرْجِعًا في الكليات الشرعيّة، لا سيما التي تعتني منها بمذهب الحنابلة ـ رحمهم الله ـ ولعل الله يَيّسر ذلك بِمنّهِ وجُودِه.

(١٨) أرى أن الكمّ الهائل من البحوث والتحقيقات العلمية، والرسائل الجامعية في مختلف الجامعات، لا زالت بحاجة إلى العناية المتواصلة بنشرها وطباعتها، وتكوين هيئات علميّة للنظر فيما

يَصْلُحُ نَشْرُه، ويَنفع طَبْعُه.

فالجهد الذي يُبذل فيها ينبغي أن يُستفاد منه على نطاق واسع، سواء في ذلك بحوث التحقيق والدراسة، أم الموضوعات الأخرى.

(١٩) أقترح على الكليات والجامعات إعادة النظر في طريقة التدريس لهاذا العلم.

فالمتأمل للوضع في ذلك، يرى أن بعض من تولّوا تدريس هذا العلم، \_ مع اجتهادهم وحرصهم \_ إلا أنهم لم يُوَفّقوا في الطريقة المثلئ للتدريس.

حيثُ يُولِجُون الطلاب في متاهاتٍ جدليّةٍ، ومنطقيةٍ، قليلةِ الفائدةِ، بل لعلها تسبب نفورًا وتعقيدًا.

فعلىٰ أهل الاختصاص، أن يُيسروا الطَّرْح في ذلك، ويضعوا تقويمًا لهذا الأمر، يسير الناس فيه علىٰ منهج مفيد؛ لضمان النفع الأكيد، الذي يشوّق الطلاب ويفيدهم، وذلك بالعناية باللباب والقواعد، والتوضيح بالأمثلة، والاهتمام المتكامل بالبحوث، ومُتّابَعَةِ كتب الأصول، لبيان الغثّ من السمين. وأقترح \_ بهذا الصَّدَد \_ إقامة دُروس مُكثّفة مُركّزة في هذا المجال؛ لصقل الجانب المهم في ذلك، يقوم عليها متخصّصون علىٰ مستوىٰ عالى في هذا العلم، وأجزم أن ذلك سيؤتى ثماره \_ إن شاء الله.

(٢٠) أرى أنه من المناسب إبرامُ ملتقى أصولي إسلامي، وعقد مؤتمرات دورية خاصة بالأصوليين، يتمّ فيها تقويم حركة الأصول وأهله \_ على غرار مَجْمَعَي الفقه، واللّغة \_ تكون فيها العناية بهذا

العلم وكتبه، وتحقيقها، ودراسة مسائله، والنظر في أحواله، والعمل لما فيه رِفعة مكانته، وعموم النفع منه.

المشهورين، لهم مناهجهم الخاصة المفيدة، مع مخالفتهم المنهج المشهورين، لهم مناهجهم الخاصة المفيدة، مع مخالفتهم المنهج العام الذي يسير عليه الأصوليون غالبًا، وهأولاء هم: الإمام الشافعي -في «الرسالة»، و«شيخ الإسلام ابن تيمية»، و«العلامة ابن القيم»، و«الشاطبي»، - رحمهم الله جميعًا - فهأولاء الأربعة - بحق - شامات في عِلْم الأصول، ينبغي النَّهْلُ من معينهم، والاعتناء بكتبهم، والاستفادة من طريقتهم، والسَّيْر على خطاهم؛ لجمعهم ما لم يجمعه غيرهم. والمتأمِّل المقارِن، يجد صِحَّة ما ذهبتُ إليه، وأضيف إليهم شيخنا اللَّوذَعِيَّ ابن عقيل تَعَلَّلُهُ.

(۲۲) أرى أنه لا بُدَّ من ربط عِلْم الأصول بفقه الواقع، ولا بد من نزول أهل الأصول إلى ميدان الناس وواقعهم، فيفيدون، ويوتّرون.

والملاحظ القصور الواضح في هذا الجانب، والفَجُوة بين الأصوليين، والواقع العملي، فلماذا لا يربط الأصول: تعليمًا وتمثيلًا بالواقع الذي نَلْمَسُه، والأحداث التي نُعَايِشُها؟

ولِماذا لا يَنزلُ أهلُ الأُصُول إلى المَيْدَانِ؛ ويمازِجوا الناس، ويحكموا على أفعالهم وتصرّفاتهم من منظورٍ علمي أصولي؟ ولا أنكر الجهود المبذولة مِن بعضهم، ولكن إلى المزيد نَظْمَحْ.

(٢٣) أوصي الجامعات الإسلامية بالاعتزاز بشخصيتها الإسلامية، ولغتها العربية، فتكون اصطلاحاتها ومناهجها عربية فصيحة، وإسلامية صحيحة.

وبهذا الصدد ـ أيضًا ـ أرى أنه من الملخ تغيير أسماء الشهادات العلمية (الليسانس، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) إلى مصطَلَحاتٍ عربية فصيحة، فلغتنا العربية ـ بحمد الله ـ ثرية غنية لا تُعوز، والبديل متوفر والحمد لله، كالعالية والتخصص، والعالمية، والعالمية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية وغيرها.

(٢٤) وأخيرًا: أقترح على أقسام الأصول في الجامعات الإسلامية أن تعتني بالباحثين، وتيسّر لهم السُّبُل، وتخط لهم الخُطَط، وتذلَّل لهم العقبات، وتُسهِم في استنباط موضوعات جديدة، تعرضها للبحث، ففي ذلك تلاقح في الأفكار والعلوم وحفظ للوقت، وتنسيق في الجهود، وحرص على الإنجاز والإتقان بأسرع وقت.

ولا أقلِّل من جهودها في ذلك، ولكن قد يلتمس أن بعض الباحثين يقضي السنوات الطويلة في البحث والتنقيب، ولا يعثر على بُغيته، ولا يهتدي لسبيل، لسبب أو لآخر، فلو أسهم أهلُ الاختصاص باختصار الطرق، والمساعدة والابتكار، لكان في هذا منافع كثيرة، وفوائد متعدِّدة، ولا محاذير في ذلك ـ إن شاء الله.

تلك أهم المقترَحات والوصايا في هذا البحث والعلم، أوردتها ليقيني أنها ستجد الآذان الصاغية، والقلوب الواعية، والعناية التامة، إن شاء الله، وهي ناتجة عن: معاناة، ومعايشة للوضع، بمختلف نواحيه. ثم هي من باب النَّصيحة، وأداء الأمانة، والمشاركة في التوجيه، وأداء شيء من الواجب علينا، تجاه هذا العلم الأثير، وأهله الأعزة، وما صُنِّف فيه.

## وبعد:

فَبِتُفُول هَانِهِ المقترحات، تنتهي هانِه الخاتمة، وبانتهاء هانِه الخاتمة، ينتهي ما أردت الوصول إليه من تحقيق هاذا الكتاب، بعد أن بذلتُ فيه جهدي، وأكللتُ ذهني، وقطعت مشاغلي، ولم أبخل بمِدَاد ولا وَرَق ولا جُهْد، ولا وقت، ولا نُورِ بَصَرِ.

وهذا أوان ترك القلم، مع أنه يأبئ إلا أن يكتب، وتأبى الأوراق إلا أن تمتد، لمصافحة القارئ وصعوبة فِراقه، ولكن مع ذلك يأبى الوقت المحدد إلا أن ينقضي، والخطّة المرسومة لهذا الكتاب إلا أن تنتهي، ولا أملِك إلا التسليم للأمر الواقع.

مقدِّمًا للقارئ هذا العمل المتواضع، الذي هو جُهْدُ المقلِّ، فإن يكن صوابًا فَمِنَ الله، وإن يكن خطأً فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه.

وإن يكن ما سطّرته عن علماء الإسلام، وذكرته عن الإمام لَيُ اللهُ حقًا، فمن توفيق الله لي، وإن كانت الأخرى ـ لا سمح الله فحسبي أنّي اجتهدت، سائلًا الله، أن يغفر سَهْوي وزَلَلِي، وأن يوفقني إلى الصَّواب، وأن يعصمني من القول عليه وعلى رسوله والله الله أو على أحد من علماء الإسلام، ما ليس لي به علم.

فإنّ الإنسان كثيرًا ما يكتب ويحقِّق علىٰ عَجَل واضطراب

وانْبِتات، يكتب وقلبه مشتّت الشواغل، تَتَنازَعُهُ غَزارَةُ الارتباطات، في كلّ وادٍ منه قطعة، وفي كلّ مكان منه مزعة.

كيف؟ والمُسْلِم الذي تَهُمُّه قضايا أمَّته، وتقضّ مضجعه مشكلاتها المتتابعة، وتؤلمه أحوالُ المسلمين المُزْرية في العالم الإسلامي، حيث تردِّت الأمور، وكثرت الفتن، وتتابعت الهموم، مما يصدِّ عن إحكام المقال، وتحبير الأقوال، ويسبِّب الوقوع فيما لا يراد عن حسن قصد، ونشدان للحق، وتحرِّ للأفضل، كيف؟ وقد شهد تحقيق هذا الكتاب قضايا وأخطارًا هدِّدت صَرْحَ هلْهِه الأمة، ولكن الله سلم، مما كان له أثر كبير في القُصُور والتعرّض للخطأ والزلل.

وإني لأعتذر عَمَّا في هذا الكتاب من قُصور، وما كان فيه من إطالة أو تكرار، أو تقصير، فلم أُرِدْ ـ يعلم الله ـ إلا الإصلاح والاتقَان ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله.

وإني لأرجو أن ييسّر الله لي العودة إليه، ومراجعته مرات متعددة، لإصلاح ما قصّرت فيه، بعد أن أقِفَ عَلَىٰ المقترَحات والتوصيات من القُرَّاء الأفاضل، فهذا هو حقّ النصيحة الشرعيّة.

والمرء ضعيف بِنَفْسِه، قليل بفكره، قويٌّ بإخوانه، كثير بسماعه من غيره، والكمال لله وحده، والعِصمة لِرُسُله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ والبَشَر عُرْضَة للأخطاء والزلاّت، ولكن الأمل في مغفرة الله الجمَّة، ورحمته الواسعة.

وقبل أن أُنيخَ مَطِيَّةَ القلم، أَلهَجُ بالشكر والثناء لله \_ جلَّ وعلا \_

علىٰ توفيقه للإتمام، كما أثني بالشُّكْر والدُّعاء لكل من أسْدىٰ إليّ مُعُونة أو تَوجيهًا، لا سِيَّما فضيلة الدكتور المشرف ـ رَحِمَه الله سائلًا الله أنْ يَعْفُو، ويَتَجَاوز، ويُوفِق الجَمِيع لِما فيه خَيْرُ الحال والمال، وأن يَجْعَل العَمَل خَالِصًا لوجهه الكريم، والحَمْدُ لله الذي بِنِعْمته تَتِمُّ الصَّالِحات، وصَلَّىٰ الله علىٰ نبينا مُحَمَّد، وعَلَىٰ آلِه الطَّاهِرين الطَّايِين وصَحْبِه الغُرِّ المَيَامين أَجْمَعِين.



## ٥٥٥ (الْهَاصُّالِكَا الْعَامِثُلِي ٥٥٥ اللهَاصُّ الْعَامِثُلِينَ

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس الآثار.

فهرس الكتب الواردة في النص.

فهرس المصطلحات، والقواعد الفقهية والأصولية.

فهرس الأحكام والمسائل الفقهية.

فهرس الأبيات الشعرية.

فهرس الأمثال.

فهرس الطوائف والفرق.

فهرس القبائل.

فهرس البقاع والأماكن.

فهرس الألفاظ الغريبة.

فهرس الأعلام.

فهرس المراجع.

فهرس الموضوعات (المحتوى).

## أولًا: فهرس الآيات القرآنية

| الجزء/ الصفحة | قم الآية | الآيــة ر                                                                         |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |          | سُورَةُ البَقَرَة                                                                 |
| 744/1         | 41       | ﴿اعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾                                                            |
| 784/1         | 45       | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾                             |
| 114/4         | 40       | ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَانِهِ الشَّجَرَةَ ﴾                                           |
| Y • 4 /Y      | ٣٨       | ﴿ قُلْنَا ٱلْمَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾                                         |
| 1/307)        | 43       | ﴿ وَأَقِيمُوا المَّلَاةَ ﴾                                                        |
| ۲/۲۰۳۰۸       |          |                                                                                   |
| ۲/ ۱۳۰۰ /۲    |          |                                                                                   |
| 148/1         | 13       | ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَعُوا رَبِّهِمْ ﴾                             |
| 747/4         | 77       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾                            |
| Y01/Y         | 78       | ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُويُكُم مِنْ بَعْدِ ذَاكِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ﴾               |
| 117/4         | ۸۳       | ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا﴾                                                   |
| ۱/ ۲۳۰،       | 44       | ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾                                        |
| Y\Y\ \Y\Y\    |          |                                                                                   |
| ٣٧٠/٢         | 40-48    | ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ مَكِيفِينَ ﴾                                 |
|               |          | ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيْكِلِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْكُنَّ ﴾             |
| 7.0/7         | 1.4      | ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾           |
| 140/4         | 1.7      | ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْدٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ |
| 17 70/4       | 187      | ﴿ سَيَعُولُ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَاهُمْ عَن قِبْلَنِهِمْ ﴾     |

| الجزء/ الصفحة  | رقم الآية | الآيــة                                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/4          | 122       | ﴿ فَدْزَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُولِيَنَّكَ فِبْلَةً تَرْمَنْهُمَّ ﴾      |
| <b>414/</b> 4  | 1 £ £     | ﴿ فَذَ زَىٰ نَقَلُبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآ إِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ ﴾                           |
| ۲/ ۲۳۰،        | 10+       | ﴿ فَوَلِّ رَجْهَكَ شَعْلَرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَادِ ﴾                                        |
| ۱۲۰/۳          |           |                                                                                             |
| ٤٨/٢           | 100       | ﴿ وَلَنَبْلُوَلَكُمْ بِثَنَّ ءِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾                                 |
| 197/           | 17109     | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُتُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنِنَتِ وَالْمُكَىٰ ﴾              |
| Y • \mathbf{Y} | 3.5       | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْسِلِ وَالنَّهَادِ ﴾        |
| 14./٣          | 148       | ﴿ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾                                         |
| ۲/۸۶۱          | 140       | ﴿ فَمَا آمْ بَرَهُمْ عَلَ ٱلنَّادِ ﴾                                                        |
| 144/4          | 18+       | ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِينَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَفْرِينَ ﴾                          |
| ۰۸/۳           | ١٨٣       | ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الْعِبْيَامُ ﴾                     |
| ٢/ ٣٤          | ۱۸۰ ،۱۸٤  | ﴿ نَسِدَهُ مِنْ أَيَّادٍ أُنَزُّ ﴾                                                          |
| 17./           | 100       | ﴿ فَعَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُرِ مَثَّهُ ﴾                                       |
| 178/4          | 110       | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِحُثُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾                       |
| 100/4          | 144       | ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَنْتَا نُوْكَ أَنفُسَكُمْ ﴾                              |
|                |           | ﴿ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَنُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ |
| 141/4          | 144       | يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾        |
| <b>475/</b> 4  | 144       | ﴿ نُدَّ أَيْنُوا المِينَامُ إِلَى الَّيْدِالِ ﴾                                             |
| Y\ 3 F.W       | 144       | ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لِكُو الْخَيْطُ الْأَيْعَنُ ﴾                      |
| £44/1          | ۱۸۸       | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾                                     |
| ٤٠٠/٢          | 147       | ﴿ وَأَيْتُوا الْمُحَ وَالْمُرَةَ لِلَّهِ ﴾                                                  |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                                             |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠/٢         | 147       | ﴿ فَنَ نَسَتُمَ وَالْمُسْرَةِ إِلَى لَلْهِجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَيُّ ﴾                    |
| 1/ ۱۲، ۲/۳۶   | 147       | ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّارٍ فِي لَلْجٌ وَسَنَّعَةِ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ﴾ |
| Y 1 A / Y     | 147       | ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾                                                                  |
| 174/1         | ٧1.       | ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                 |
| 17/7          | 771       | ﴿ وَلَا نَدَكِمُوا ٱلْمُشْرِكَةِتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾                                               |
| 44£/4         | ***       | ﴿ فَأَعْتَزِلُوا اللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾                                                        |
| 741, 387      | ***       | ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبُهُ إِنْ فَيْسِهِنَّ ثَلَائَةً قُرُومٍ ﴾                                 |
| 1 2 7 / 4     | 78.       | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾                                         |
| 02 , 20/4     | 7.7       | ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن زِجَالِكُمْ ﴾                                                    |
|               |           | ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْنَا ٓ إِمْ رَّا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيثِ مِن                |
| 178/4         | ۲۸۲       | قَبْلِنَا ﴾                                                                                         |
|               |           | سُورَةُ آل عِمْرَان                                                                                 |
| 147/7         | ٧         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ مَايَثُ تُعْكَمَنُّ ﴾                           |
| 1/11/13 7/1   | . 🗸       | ﴿ وَمَا يَصْلُمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                                     |
| ٥١/٣          | ٤٤        | ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَىٰمَهُمْ ﴾                                             |
| Y74/Y         | ٤٩        | ﴿ وَأَبْرِى ۚ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ وَأَحْيِ ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾                        |
| ۲/ ۱۹۷۷ ۱۰۲۰  | ٥٩        | ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                              |
| Y1A           |           |                                                                                                     |
| ۲/ ۲۳۰        | 4٧        | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾                                                         |
|               |           | ﴿ وَسَادِعُوٓ ا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن دَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ                   |
| <b>*</b>      | 144       | وَٱلْأَرْضُ ﴾                                                                                       |

| الجزء/الصفحة    | رقم الآية | الآيــة                                                                                      |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104/4           | 188       | ﴿ أَفَإِينَ مَّاتَ أَوْ قُسِّ لَ انقَلَبْتُمْ ﴾                                              |
| 145/4           | 109       | ﴿ فِيمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾                                                |
| ۱/۱۶۲، ۲۳۰      | 174       | ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                      |
| 1.0/1           | 110       | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُؤْتِ ﴾                                                         |
|                 |           | سُورَةُ النِّسَاء                                                                            |
| 11.34, 734      | ١         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاصُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾                                                 |
|                 |           | ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِلْابَ مِن |
| 17/7            | •         | بَلِكُمْ ﴾                                                                                   |
| ۱٦٨/٣           | ١.        | ﴿ إِنَّمَا يَأَكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَازًّا ﴾                                           |
| ۱/۷۷۱ ، ۲۱۱ ،   | 11        | ﴿ يُومِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمْ ﴾                                                     |
| ۲۰۳/۲ ، ۴٤٧     |           |                                                                                              |
| o /Y            | 11        | ﴿ فَإِن كَانَ لَذُهِ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾                                        |
|                 |           | ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ                         |
|                 |           | جَنَنتِ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِينِ فِيهِكَأْ                                |
|                 |           | وَذَالِكَ ٱلْغَوْزُ ٱلْمَظِيدُ ۞ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمُ                          |
|                 |           | وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهِكَا وَلَهُ عَذَابُ                    |
| 144/4           | 18-14     | ئىوىت 🛡 🔖                                                                                    |
| 17./٣           | 17        | ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَكَاذُوهُمَا ۗ                                          |
| <b>71 7 7 7</b> | 10        | ﴿ أَوْ يَجْمَلُ اللَّهُ لَمُنَّ سَهِيلًا ﴾                                                   |
| Y\15Y           | **        | ﴿ وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمْ ءَابَآ أَوْكُمْ مِنَ ٱلْنِسَآء ﴾                               |
| 1/441,004       | 74        | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنْهَا نَكُمْ لَكُمْ الْمُعَالَمُهُ                                  |

| الجزء/الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                                  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>451/1</b> | 4 8       | ﴿ وَأَيْمَلَ لَكُمْمُ مَّا وَرَآةَ ذَالِكُمْمُ                                           |
| Y# /Y        | 40        | ﴿ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِعُنْدِ شَكَيْرِنَّ ﴾                                                |
| 174/4        | **        | ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيكَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾         |
| 178/4        | 44        | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾                                                |
| YYY /1       | 44        | ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا﴾                                                          |
|              |           | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم                   |
| 1411, 341    | 44        | مِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً﴾                                              |
|              |           | ﴿ أَوْ جَسَلَةَ أَحَدٌ يَنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾               |
| 144/4        | 24        | ﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَٱلنَّهُ شَكَرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾         |
| Y44/Y        | ٤٣        | ﴿ فَكُمْ يَحِدُوا مَا لَهُ فَتَدِيمَتُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                             |
| 17071, 771   | 104       | ﴿ مَا لَمُهُم بِدِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا آلِبَاعَ الظَّانِّ ﴾                             |
|              |           | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ                   |
| Y 1 / T      | 70        | يَيْنَهُمْ مُ                                                                            |
| 79/4         | AY        | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافًا كَثِيرًا ﴾        |
| 144/4        | 44        | ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا﴾                          |
| 7747         | 44        | ﴿ فَنَتَوْدِدُ رَقِبَةٍ ﴾                                                                |
| 1/ 73        | 44        | ﴿ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾                                                           |
| 144/4        | 104       | ﴿ مَا لَمُهُم بِدِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنِبًا عَ الظَّانِّ ﴾                           |
| 14 • /4      | 17.       | ﴿ فَيَظُالِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلِيَهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتَ لَكُمْ ﴾ |
| ۱۲۰/۳        | 171       | ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنَّهُ ﴾                                        |
| 174/4        | 171       | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ                             |

| الجزء/ الصفحة       | رقم الآية   | الآيــة                                                                        |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             | سُورَةُ المَائِدةِ                                                             |
| 148/4               | 4           | ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَمْهَ لِمَادُوا ﴾                                      |
| 1/007, 777          | ۳           | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾                                           |
| 17/7                | ٥           | ﴿ وَاللَّهُ مَا نَكُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ ﴾                                      |
| £££/Y               | ٦           | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَسَلَوْةِ ﴾       |
| 7/ 507, 087,        | ٠, ٠, ٠,    | ﴿ أَوْ لَكُمْسُكُمُ النِّسَاءَ ﴾                                               |
| 799                 |             |                                                                                |
| 1/377               | 77          | ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا نُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَدْيَعِينَ سَنَةٌ ﴾                 |
| ۲۰۲،۱۷/۲            | <b>*</b> ** | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ مَا قَعَلَ مُوَّا أَيْدِيهُمَا ﴾                 |
| 74/4                | ٤٤          | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا﴾                                       |
| 78/4                | ٤٤          | ﴿ وَمَن لَّذَ يَعَكُد بِمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾    |
| 140/4               | ٤٥          | ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                  |
| 78/4                | ٤٥          | ﴿ وَمَن لَّذَ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾   |
| 78/4                | ٤٧          | ﴿ وَمَن لَّذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ |
| 70/4                | ٤٨          | ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَّكَ الْكِتَبَ إِلْحَقِّ ﴾                                   |
| ٣/ ٥٦               | ٤٨          | ﴿ وَلَا تَنَّبِعَ أَهُوا الْهُمْ ﴾                                             |
| · · · <b>VY /</b> ٣ | ٤٨          | ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾                            |
| · Y•V/Y             | ٤٨          | ﴿ وَلَكِن لِيَبَالُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴿ ﴾                               |
| <b>227/1</b>        | 78          | ﴿ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾                                               |
| <b>207/</b> Y       | 77          | ﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ ﴾                                     |
|                     |             |                                                                                |

| الجزء/ الصفحة  | رقم الآية | الآيــة                                                                              |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Y . o /Y       | ٧٥        | ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْثُ مَرْيَدَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَسْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ |
| ٤٣/٢           | ۸۹        | ﴿ نَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾                                                      |
| 141/1          | 94        | ﴿ لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَاحٌ ﴾                   |
| 194/4          | 40        | ﴿ لَا نَقَنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنَّمُ حُرُمٌ ﴾                                       |
| 44./4          | 40        | ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِدًا ﴾                                                |
|                |           | سُورَةُ الْأَنْعَام                                                                  |
| 1.7/4          | 44        | ﴿ بَلْ بَدَا لَمُهُمَّ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلً ﴾                           |
| 1.7/4          | 44        | ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا مُوالِمَا نُهُوا عَنْـ هُ ﴾                                   |
|                |           | ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا ﴾             |
| ۱۰٦/٣          | ٥٩        | ﴿ وَمَا نَسْفُطُ مِن وَدَقَدَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾                                 |
|                |           | ﴿ وَكَنَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ |
| Y • • /Y       | ٧٥        | ٱلْمُوقِنِينَ ۞﴾                                                                     |
| 7/ 7/11        | ٧٦        | ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَدَالَ لَا أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾                                   |
| ۰٦/٣           | 4.        | ﴿ أُوْلَٰكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ اقْتَدِةً ﴾                   |
| 14/4           | 48        | ﴿ وَلَقَدَّ جِنْ تُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ ﴾                              |
| 1/ 277 , 733 , | 1.4       | ﴿ خَالِقُ كُلِ مُنْ وَ﴾                                                              |
| Y4/Y           |           |                                                                                      |
| ٥٧ /٣          | 127       | ﴿وَعَلَ الَّذِينَ مَادُوا﴾                                                           |
| /              | 181       | ﴿ وَمَا تُواْ حَقَّهُ مِينَ مُ حَصَادِيدً ﴾                                          |
| ۱۹۰۹، ۱۳۰۸     |           |                                                                                      |
| ۳۲۲، ۸۵۲       |           |                                                                                      |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                         |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| £ \ Y / Y     | 100       | ﴿ فَاتَّبِهُوهُ وَاتَّقُوا ﴾                                                    |
| 174/          | 101       | ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾                                                        |
| 1747          | 101       | ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ ﴾                                       |
|               |           | سُورَةُ الْأَعْرَافِ                                                            |
| 148/4         | 11        | ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾                            |
| 174 . 178/7   | ١٢        | ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكُ ﴾                          |
| 145/4         | . 14      | ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ ﴾                                                      |
| 1.4/4         | 17        | ﴿ وَلَا غَيِدُ أَكْثَرَكُمْ شَكِرِيكَ ﴾                                         |
| 7/ 837        | 11        | ﴿ وَلَا نَقْرَهَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾                                         |
| 744/4         | **        | ﴿ فَلَنَّا ذَافَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَّا صَوْءَ تَهُمَّا ﴾                 |
| 40./1         | **        | ﴿ أَلَرُ أَنَّهُ كُمَا عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾                              |
| Y • 9 / Y     | 4 £       | ﴿ قَالَ الْمَيْطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُولُ ﴾                               |
| 19./4         | ٤٠        | ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْخِيَاطِ ﴾ |
| 1/453, 643    | ٤٤        | ﴿ فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَلًّا ﴾                                |
| Y00/Y         | ٥٠        | ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ ﴾                                                 |
| 124/1         | ٥٣        | ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً ﴾                                         |
| 171/4         | 44        | ﴿ خُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾          |
| ٤٧ /٣         | 144       | ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱللَّهُ وَالْذَوَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْفُمَّلَ ﴾     |
| ٤٧/٣          | 127       | ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَرْى ﴾                    |
| Y1•/1         | 127       | ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّلَةً ﴾                                    |
| 7\0.7.        | 184       | ﴿ أَلَدْ يَرَوَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ ﴾                                    |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                                  |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178/4         | 104       | ﴿ وَيَعَنَعُ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾             |
| 1/4733 043    | 177       | ﴿ ٱلسَّتُ بِرَيِّكُمْ مَا لُوا بَلَنْ ﴾                                                  |
|               |           | ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَقَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَّ ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ     |
| 40./4         | 177       | ﴿ فُرْبُهُ ﴾                                                                             |
| 40./4         | 144       | ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَالْأَنْمَنْدِ بَلْ هُمْ أَصَلَّ ﴾                                       |
| 411/1         | 144       | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهًا ﴾                                   |
|               |           | سُورَةُ الْأَنْفَالِ                                                                     |
| 19./٣         | . 🗸       | ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾                   |
| ٤٣٠/٢         | 4 £       | ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾                                  |
| 408/4         | ٤١        | ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيتُهُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُم وَلِلرَّسُولِ ﴾ |
| 7/077         | 70        | ﴿ إِن يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ ﴾                                            |
| 100/4         | 77        | ﴿ ٱلْنَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَمْفَأَ﴾                        |
| ٤٥٦/٢         | 77        | وَمَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُو أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتُعِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾        |
|               |           | سُورَةُ التَّوْبَةِ                                                                      |
| ۱/۳۰۸ ، ۲۰۳۱  | •         | ﴿ نَاقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾                                                           |
| 7.A/Y . ££7   |           |                                                                                          |
| 117/4         | •         | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَمَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَآقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                    |
| <b>415/</b> 4 | 45        | ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الْدَّهَبُ وَالْفِضَةَ وَلَا بُنِفِتُونَهَا ﴾                  |
| ** \ / \      | ٣٦        | ﴿وَتَكَنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ﴾                                                    |
| 1/503         | 24        | ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْ ﴾                                               |
|               |           | · ·                                                                                      |

| الجزء/الصفحة  | رقم الآية | الآيــة                                                                                                        |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰٦/٣         | ٤٧        | ﴿ لَوْ خَسَرِجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَسَالًا ﴾                                                  |
| 207/4         | 114       | ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيكَ ءَامُنَّوَا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾                             |
| ۲۱/۳          | 174       | ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَّنُوا قَلِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّادِ ﴾                         |
| ۱۷۲ /۳        | 14.       | ﴿ إِلَّهُ مُر لَا يُصِيبُهُ مَ ظَمَّا ۚ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَنْمَكَ ۗ ﴾                                       |
|               |           | سُورَةُ يُونُسَ                                                                                                |
| ۳۷۲/۲         | ۱۳        | ﴿ وَلَفَدَّ أَمْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                                                            |
| 1.4/4         | ٣٨        | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَٰ ۗ                                                                                 |
| 140/1         | 41        | ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ۚ مَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ                         |
|               |           | سُورَةُ هُودٍ                                                                                                  |
| <b>454/4</b>  | ١         | ﴿ كِنَنَابُ أَخِكَتَ ءَايَنْتُمُ ثُمَّ فَعِيَّلَتَ ﴾                                                           |
| 1.4/4         | ۱۳        | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱنْتَرَبُّهُ قُلُّ فَأَتُوا بِمَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرِيكَتِ                         |
| <b>457/</b> 4 | ٤         | ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكُ ﴾                                                                               |
| 1.4/4         | 14        | ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                |
| 174/1         | ٤٠        | ﴿ قُلْنَا آخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَفَّجَيْنِ ﴾                                                                 |
| <b>747/4</b>  | ٤٠        | ﴿ وَلَا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ طَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾                                            |
| 146 110/1     | 24        | ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمَ ۗ                                               |
| 174/1         | ٤٥        | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾                                           |
| <b>74 7 7</b> | ٤٥        | ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾                                                        |
| ۱/۸۶۱         | ٤٦ -      | ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ عَبْرُ مَلِحٍ ﴾                                                  |
| <b>744</b>    |           |                                                                                                                |
| 148/1         | ٧٤        | ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِرَّهِيمَ ٱلرَّفِيمُ الرَّفِيمُ الرَّفِيمُ الرَّفِيمُ الرَّفِيمُ الرَّفِيمُ الرَّفِيمَ |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                           |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Y £ 9 /Y      | ٧٥        | ﴿إِنَّ إِبَرُهِيمَ لَمَلِيمُ أَنَّ ثَنِيتٍ ۞﴾                                     |
| Y £ A / Y     | ۸۱        | ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾                                    |
| 144/4         | 1.0       | ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ . ﴾                        |
|               |           | شُورَةُ يُوسُفَ                                                                   |
| ۲/ ۸۶۳        | 10        | ﴿ لَتُنْبَنَّتُهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾                  |
| 14. \         | ٣١        | ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبُرْنُهُ ﴾                                           |
| 7/8/7 , 807   | ٨٢        | ﴿ وَسْئِلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَ ﴾                         |
| o /Y          | ٨٠        | ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِي ﴾                          |
| o /Y          | ۸۳        | ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِرْ جَبِيكًا ﴾                                   |
| 7 & A / Y     | ٨٤        | ﴿ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ                                              |
| 1.9/4         | 1.4       | ﴿ وَمَا أَحْثُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾                     |
|               |           | سُورَةُ الرَّعْدِ                                                                 |
| ۲۰۳/۲         | ٤         | ﴿إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾                                |
| 117/4         | ٧         | ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مُنذِ رُّهُ                                                      |
| ۱۰۸/۳         | 47        | ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾          |
| ۱۰۸/۳         | 44        | ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُنْبِتُ ﴾                                     |
|               |           | سُورَةُ إِبْرَاهِيْمَ                                                             |
| 147/7         | ٤         | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. لِيُبَرِّبَ كُمُمًّ ﴾ |
|               |           | سُورَةُ الحِجْرِ                                                                  |
| . 727 . 727/1 | 4         | ﴿ إِنَّا خَتَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾                                            |
| <b>.</b>      |           |                                                                                   |

| الجزء/ الصفحة      | رقم الآية | الآيــة                                                                             |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 174/4              | 44        | ﴿ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن زُّوجِي ﴾                                                    |
| 1/111، P3Y.<br>Yow | ۳۰        | وْنَسَجَدَ الْمَلَتِهِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞﴾                                  |
| 1.4/4              | ٤٢        | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ ﴾                               |
| ۲/ ۳۶              | 709       | ﴿ إِلَّا مَالَ لُوطٍ إِنَّا لَتُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَهُ        |
| ۲/ ۲۲              | 44-44     | ﴿ نُوْرَيِّكَ لَنَسْئَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَاثُواْ يَسْبُلُونَ ﴾          |
|                    |           | سُورَةُ النَّحْلِ                                                                   |
| Y00/Y              | 1         | ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا نَسْتَعَسِلُونُ ﴾                                      |
| 74 337             | ٤٤        | ﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرِ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ |
| ۱/ ۲۹۰ ۲/          | ٤٤        | ﴿ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾                                    |
| 444                |           |                                                                                     |
| /                  | ۸۹        | ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾                          |
| 191, 391           |           |                                                                                     |
| ۲۸/۳               | 1.1       | ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً ﴾                                     |
| ۲۰ /۳              | 174       | ﴿ ثُمَّ ٱزَّحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ انَّبِعْ مِلَّةَ إِنْزِهِيمَ حَنِيفًا ۚ ﴾         |
| ٣/ ٥٢              | 174       | ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                 |
| 140/4              | 177       | ﴿ وَإِنْ عَافَهَ نُدُّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُ ثُر بِيرٌ ﴾              |
|                    |           | شورة الإشراء                                                                        |
| 1.0/1              | 14        | ﴿ وَكُلَّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمْنَاةُ طُلَتِهِرُوُ فِي عُنُقِدٍ. ﴾                       |
| <b>**</b> / Y      | 74        | ﴿ فَلَا نَقُل لَّكُمَّا أَنِّ وَلَا نَتُهُرهُ مَا ﴾                                 |
| Y • Y / T          | 44        | ﴿ وَلَا نَفَرَبُوا الزِّنَّةُ ﴾                                                     |

| الجزء/ الصفحة  | رقم الآية | الأيسة                                                                            |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Y • 4 /Y       | ٦.        | ﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّمْيَا ٱلَّتِيَّ أَرَّيْنَكَ إِلَّا فِتْمَنَّةً لِلنَّاسِ ﴾ |
| ٧٧ /٣          | VV        | ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن زُسُلِنَا ﴾                            |
| 7/081, 177     | ٨٥        | ﴿ وَيَشْنَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي ﴾                |
| ٤٧ /٣          | 1.1       | ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَدَّتِ ﴾                      |
|                |           | سُورَةُ الكَهْفِ                                                                  |
|                |           | ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاى مِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءُ    |
| AY /Y          | 74        | <b>4</b> ati                                                                      |
| Y7A/Y          | 4170      | ﴿ مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾                                                   |
| ۱۳/۲           | ٤٨        | ﴿ بَلْ زَعَمْتُ مَ أَلَّن خَعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴾                              |
| 148/4          | ٥٠        | ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْحِينِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ ﴾                            |
| 144/4          | ۰۰        | ﴿ أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّ يَتَنُّهُ                                            |
| YY 1 /Y        | ٥٩        | ﴿ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَمْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾                            |
| YW• /Y         | VV        | ﴿ فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾                                |
|                |           | ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَلَةَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلُ عَهَلًا مَسْلِمًا ﴾          |
|                |           | سُورَةُ مَرْيَمَ                                                                  |
| ۱/ ۱۳۳۱        | 48        | ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ﴾                              |
| ۲/ ۳۲۱ ، ۸۱۲ ، |           | ,                                                                                 |
| ***            |           |                                                                                   |
|                |           | ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُۥ ﴾                        |
| 749/4          | ٤١        | ﴿وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ ۚ إِنَّهُمْ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞﴾    |
| Y & A / Y      | ٥٢        | ﴿وَنَكَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ﴾                                 |

| الجزء/الصفحة  | رقم الآية | الآبة                                                              |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|               |           | سُورَةُ طه                                                         |
| YV7/Y         | ١         | <b>♦⊕ 1&gt;</b>                                                    |
| ٤٦٨/١         | 17        | ﴿ وَمَا يَلْكُ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞﴾                          |
| ۲/ ۱۹۸۰ ۱۹۳۷  | 44        | ﴿ وَلِيْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾                                     |
| **1           |           |                                                                    |
| Y•V/Y         | ٨٨        | ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدُا لَكُمْ خُوَارٌ ﴾               |
| YAV /Y        | ٤٦        | ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمًا ﴾                                             |
| YY0/Y         | 4٧        | ﴿ لَنُحَرِقَنَّهُ ثُدَّ لَنَنسِفَنَّهُ ﴾                           |
| 444/4         | 114       | ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَنُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۞﴾               |
| 749/4         | 111       | ﴿ فَلَدُتُ لَمُنَا سُوْءًا تُهُمَا ﴾                               |
| Y • 9 /Y      | 174       | ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۗ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾  |
|               |           | سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ                                             |
| 4.0/1         | 40        | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَفَدُ الْدُرِّ فِي ﴾                           |
| 749/4         | ٧٣        | ﴿وَكَاثُواْ لَنَا عَابِدِينَ ﴾                                     |
| ۲/۲           | ٧٨        | ﴿ وَدَا اُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَمْكُمَانِ ﴾                     |
| 174/          | 41        | ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ كَامِن زُوجِنَا﴾                               |
| 1/251, 437,   | 4.4       | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ |
| ۲/ ۲۳۲ ، ۱۵۳  |           |                                                                    |
| . ۲۰۲ ، ۱۷۰/۱ | 1.1       | ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ ﴾              |
| 7/ 777, 107   |           |                                                                    |
| 44./1         | 1.4       | ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَلِينَ ۞﴾               |

| الجزء/ الصفحة                          | رقم الآية | الآيــة                                                                             |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |           | سُورَةُ الحَجِّ                                                                     |
| 744/1                                  | 1         | ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾                                        |
| YW•/Y                                  | ٤٠        | ﴿ لَمُلِدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ ﴾                                      |
|                                        |           | ﴿ أَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّ لَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾         |
|                                        |           | سُورَةُ المُؤْمِنُونَ                                                               |
| W1 £ /Y                                | •         | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ۞ ﴾                                     |
| 144/1                                  | 7         | ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾                        |
| /\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | YV        | ﴿ فَأَسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾                     |
| 717                                    |           |                                                                                     |
| 1/ 451 3 7/                            | **        | ﴿ إِلَّا مَن سَكَبَقَ عَلَيْسِهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾                               |
| 414                                    |           | ·<br>·                                                                              |
| /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \                   | **        | ﴿ وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾               |
| 454                                    |           |                                                                                     |
|                                        |           | سُورَةُ النُّورِ                                                                    |
| ۲/۳۲، ۱۷۰                              | 4         | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلِّ وَجِيرٍ ﴾                              |
| 12./4                                  | 0-8       | ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَةً ﴾ |
| <b>411/1</b>                           | ٦         | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْوَاجَهُمْ ﴾                                             |
| 1\077, 757                             | 77        | ﴿ أُولَكِهَكَ مُبَرَّهُ وَلَى مِمَّا يَقُولُونَ ﴾                                   |
| 7/77                                   | 40        | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُثْوِمِنُوكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ﴾           |

| الآيسة رقم                                                                             | رقم الآية              | الجزء/ الصفحا |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| قَدْ يَمْلُهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ |                        |               |
| لِفُونَ عَنْ أَمْرِيةٍ ﴾                                                               | 74                     | £79/Y         |
| سُورَةُ الفُرْقَانِ                                                                    |                        |               |
| وَقَالُواْ مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـادَ وَيَنْشِى فِ                  |                        |               |
| لَّسَوَانِي ﴾                                                                          | Y                      | Y7 /Y         |
| وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِعِدَةً ﴾  | ٣٢                     | ٤٨٣/١         |
| كَذَلِكَ لِنَثَيِّتَ بِهِ ، فَوَادَكَ ﴿                                                | ٣٢                     | ٤٨٣/١         |
| وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَيْثِيرًا ﴾                                                 | ٣٨                     | Y04/1         |
| إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾                           | 4 £                    | Y0./Y         |
|                                                                                        | <b>A</b> F-• <b>Y</b>  | 1 2 1 / Y     |
| سُورَةُ الشُّعَرَاءِ                                                                   |                        |               |
| وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ ﴾                                                               | ١.                     | Y & A / Y     |
| فَأَذْهَبَا بِثَايَنِيَّنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَعِعُونَ ﴾                          | 10                     | o /Y          |
| فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ثَبِينٌ ۞                                    | <b>**</b> - <b>*</b> * | ٤٧/٣          |
| أَفْرَهِ مِنْ كُنْدُ تَعَبُدُونَ ﴾                                                     | ٧٥                     | T1 .170/Y     |
| كَنَّبَتْ قَوْمُ نُبِيحِ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞﴾                                             | 1.0                    | 101/1         |
| وَالْقِسْطَاسِ ﴾                                                                       | 144                    | Y7V/Y         |
| وليسَانِ عَرَقِيْ شَبِينِ ﴿ ﴾                                                          | 190                    | Y             |
| سُورَةُ القَصَصِ                                                                       |                        |               |
| وْ فَٱلْنَفَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾              | ٨                      | ۱٦٨/٣         |
| وْحَرِّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ فَبْلُ﴾                                        | 17                     | 178/1         |

| الجزء/الصفحة | رقم الآية  | الآبــة                                                                                 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٨/٣        | ٠ ٩        | ﴿ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنآ ﴾                                               |
| ٤٧/٣         | 40         | ﴿ سَنَشُدُ عَضَٰدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَنَا﴾                           |
| 104/1        | ٥A         | ﴿ زَكُمْ أَمْلَكُنَا مِن قَرْبَ نِهِ ﴾                                                  |
| YYY /Y       | ۸۸         | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾                                              |
|              |            | سُورَةُ العَنْكَبُوتِ                                                                   |
| ٤٨/٣         | 18         | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ ﴾                                         |
| 47/4         | 18         | ﴿ فَلَيْنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾                              |
| 14./1        | ٣١         | ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرُهِيدَ بِٱلْبُشْدَىٰ ﴾                                |
|              |            | ﴿إِنَّا مُهْلِكُنَّوا أَمْلِ هَلِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّ أَمْلَهَا كَانُوا                 |
| 7\ 737       | ٣١         | ظَالِيدِينَ﴾                                                                            |
| 14./1        | 44         | ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾                                                             |
| ۱۷۰/۱        | 44         | ﴿ فَالُّواْ نَحْتُ أَعَلَرُ بِمَن فِيهَ أَنْنَجِينَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ |
| 747/4        |            |                                                                                         |
| ۸٦ /٣        | <b>£</b> A | ﴿وَمَا كُنتَ لَتَـٰلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ ﴾                                        |
| 1.4/4        | 75         | ﴿ بَلَ أَكْثُرُ لَا يَمْقِلُونَ ﴾                                                       |
|              |            | سُورَةُ الرُّومِ                                                                        |
| 1.7/         | 4-4        | ﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي آدَنَى ٱلْأَرْضِ﴾                                              |
| 101/1        | ٣          | ﴿ وَهُم مِّنُ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِرُونَ ﴾                                         |
| 118/4        | ٥٤         | ﴿ خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ﴾                       |
|              |            | سُورَةُ لُقْمَانَ                                                                       |
| Y71/Y        | 48         | ﴿ وَمَا تَـدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا ﴾                                       |

| الجزء/الصفحة | قم الآية   | الآيــة                                                                             |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | سُورَةُ الْأَحْزَابِ                                                                |
| ٢/ ١٢ ٤ ،    | 41         | ﴿ لَفَذَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾                       |
| £ £ V / Y    |            |                                                                                     |
| ٤٨/٢         | 40         | ﴿ وَٱلْخَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ ﴾                                     |
| ۲۱/۳         | 41         | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ٱمْرًا ﴾ |
| £4. 343      | <b>T</b> V | ﴿ فَلَمَّا تَضَىٰ زَيْدُ يِنْهَا وَطَلَ زَوْجَنَكُهَا ﴾                             |
| 174/4        | ٤٠         | ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّايِثِ نَّ ﴾                                                        |
| 0 \ /Y       | 24         | ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتْهِكُتُمْ ﴾                               |
| Y7/٣         | ٥٠         | ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾                      |
| YYY/1        | <b>VY</b>  | ﴿ وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّهُ كُلْفَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾                          |
|              |            | شورةً سَيَا                                                                         |
| 1.4/4        | 13"        | ﴿ وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾                                             |
| *** /1       | 4.4        | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَالَّفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِيرًا ﴾            |
|              |            | سُورَةُ فَاطِر                                                                      |
| Y/ (AY       | 1          | ﴿ لَكُمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                               |
|              |            | سُورَةُ يس                                                                          |
| ٤٨/٣         | 18         | ﴿إِذَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ آتَيْنِ فَكَنَّبُوهُمَا فَعَزَّنَا بِشَالِينِ          |
| Y & A / Y    | 4.         | ﴿ يَكَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْمِبَادِ ﴾                                                  |
| 176 . 170/7  | 21-27      | ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَكُمْ وَلَا هُمْ يُعَذُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا ﴾             |
| Y & V / Y    | AY         | ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ ﴿ إِذْآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَلْمُ كُن فَيكُونُ ١       |
|              |            | •                                                                                   |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية    | الآيــة                                                                                              |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              | سُورَةُ الصَّاقَاتِ                                                                                  |
| Y             | 90           | ﴿ أَتَتَبُكُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴾                                                                    |
| ۰۲ /۳         | 181          | ﴿ فَسَاهُمُ قَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ۞ ﴾                                                          |
|               |              | سُورَةُ ص                                                                                            |
| o /Y          | *1           | ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُواْ الْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُوا ﴾                                               |
| YAT/1         | 7 £          | ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْلَكُلُلِّهِ لَيْبَغِي بَسْمُهُمْ عَلَى بَسْنِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا |
| YAY /Y        | 44           | ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَرُواْ عَالِمَتِهِ ﴾                                 |
| 7.84/7        | ٤٤           | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْمَبْدُّ ﴾                                                     |
| 174/          | ٧٢           | ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾                                                                     |
| 141/1         | ٧٣           | ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ ﴾                                                 |
| ۲/۳۲۱، ۱۹۸۰   | ٧٥           | ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾                                                                         |
| <b>YYY</b> .  |              |                                                                                                      |
|               |              | ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ إِنَّكَ لَأُغْرِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ                  |
| 1.4/4         | <b>۸۳-۸۲</b> | ٱلْمُخْلَصِينَ ۞﴾                                                                                    |
|               | -            | سُورَةُ الزُّمَرِ                                                                                    |
| 144/4         | 44           | ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ﴾                                                                 |
| Y79/Y         | 44           | ﴿ فَرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِنَجٍ ﴾                                                          |
| ۱۰٦/٣         | ٤٧           | ﴿ وَبَهَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾                                     |
| 1/877، 077    | 77           | ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّي شَيْءٍ ﴾                                                                    |
| 1747          | ٦٧           | ﴿ وَٱلسَّمَوٰتُ مَعْلِوِيَّاتُ أَ بِيَدِيدِنِهِ ۗ ﴾                                                  |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                                     |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سُورَةُ غَافِر                                                                              |
| 144/1         | ۲ .       | ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلظَّوْلِّي ﴾                |
| Y00/Y         | •         | ﴿ فَأَخَذُ ثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾                                                  |
| 144/1         | 10        | ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ﴾                                                         |
| 1.4/4         | 09        | ﴿ وَلَكِنَّ أَحَةً لَا لَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                           |
| 118/4         | 77        | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾                                  |
|               |           | سُورَةُ فُصِّلَتُ                                                                           |
| Y & V / Y     | 11        | ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ افْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْمُا ۚ قَالَتَاۤ ٱلْبُنَا طَآمِهِينَ﴾ |
| 7/191, 277    | ٤٤        | ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَغْمِيبًا ﴾                                                 |
| <b>444/1</b>  | ٥٤        | ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ مَنَ وَنُحِيطًا ﴾                                                   |
|               |           | سُورَةُ الشُّورَى                                                                           |
| 7/ 751, 751,  | 11        | ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ. شَيْ اللهِ ﴾                                                           |
|               |           |                                                                                             |
| 141/4         | 11        | ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيرُ ﴾                                                            |
| Y04/Y         | ۳.        | ﴿ وَنِهِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرُ ﴾<br>﴿ وَنِهِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرُ ﴾                  |
|               |           | سُورَةُ الزُّحْرُفِ                                                                         |
| ۳۷۰/۲         | VV        | ﴿ وَنَادَوْا بَنِكِكِ لِيَقْضِ عَلِيَّنَا رَبُّكِ ﴾                                         |
| ,.            |           |                                                                                             |
| In            |           | سُورَةُ الأَحْقَافِ                                                                         |
| /             | 40        | ﴿ تُكَرِّمُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾                                                |
| 148 .4.       |           |                                                                                             |

| الجزء/ الصفحة                            | رقم الآية | الآيــة                                                                            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧ /٣                                    | ۳٥        | ﴿ فَاصْدِرْ كَنَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْدِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾                       |
|                                          |           | سُورَةُ الفَتْحِ                                                                   |
| £11/Y                                    | 40        | ﴿ مُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾              |
| Y • 4 /Y                                 | **        | ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهُ يَا بِٱلْحَقِّ ﴾                         |
| 104/1                                    | * **      | ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾                                           |
|                                          |           | سُورَةُ الحُجُرَاتِ                                                                |
| 0/4 .451/1                               | 4         | ﴿ وَإِن طَآ بِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُزَّمِينِينَ ٱفْنَتَكُوا ﴾                          |
| 1/137, 7/0                               | 1.        | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾                                               |
| ۲/۲۰۳                                    | 14        | ﴿ إِنْ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْدُ ﴾                                                    |
|                                          |           | سُورَةُ ق                                                                          |
| £V /Y                                    | 17        | ﴿ إِذْ يَنَلَغَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَيِدُ ۞ ﴾    |
| 7 2 4 / 4                                | ۳.        | ﴿ بَرْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ۞﴾       |
| 117/4                                    | ٤٥        | ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمِنَّا رِّ ﴾                                           |
| er e |           | سُورَةُ الذَّاريَات                                                                |
| 7 64 / 7                                 | 17        | ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْبَلِ مَا يَهْجَنُونَ ۞ ﴾                              |
|                                          |           | ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلنَّهِ قِينَ ۞ وَفِي ٱلْفُسِكُمْ أَلَا نَبْصِرُونَ ۞ ﴾ |
| Y • \mathbb{Y}                           | Y1-Y•     |                                                                                    |
|                                          |           | سُورَةُ القَمَرِ                                                                   |
| 147/4                                    | ٥٣        | ﴿وَكُنُّ صَغِيرٍ وَكِبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞﴾                                         |

| الجزء/الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                        |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | سُورَةُ الرَّحْمنِ                                                             |
| 441/1        | **        | ﴿ وَبَهُ نَيْ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾                                                 |
| 77/77        | 44        | ﴿ فَيُومَ إِذِ لَّا يُشْتَلُ عَن ذَلْهِمِ إِنَّ وَلَا جَمَانًا ۗ ۞ ﴾           |
|              |           | سُورَةُ الوَاقِعَةِ                                                            |
| 114/4        | 18-14     | ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوَّالِينَ ۞ وَقِلِلَّ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾                   |
| 140/4        | 40        | ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيَهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ ﴾                          |
| 114/4        | 849       | ﴿ نُلَدٌّ نِنَ ٱلأَزَايِنَ ۞ رَئِلَةٌ نِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾                     |
|              | ·         | سُورَةُ الحَدِيْدِ                                                             |
| 1.7/4        | **        | ﴿ مَا أَمَابَ مِن تُصِيبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ                 |
|              |           | سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ                                                         |
| ٤٣/٢         | ٤         | ﴿شَهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ﴾                                                   |
| YAV/Y        | ٧         | ﴿ مَا يَكُونُ مِن خِّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ وَابِمُهُمَّ ﴾                 |
| 140/4        | 14        | ﴿ إِذَا نَنْجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُونَكُو صَدَقَةً ﴾ |
| 140/4        | 14        | ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةُ ﴾                                                     |
|              |           | سُورَةُ الحَشْرِ                                                               |
| 744/7        | 4         | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةً ﴾             |
|              |           | سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ                                                        |
| 144/4        | 1.        | ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَّ مُوْمِنَكُنِ                                         |
|              |           | سُورَةُ الجُمُعَةِ                                                             |
| Y01/Y        | ٥         | ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُيِّلُوا النَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا﴾            |

| الجزء/الصفحة | رتم الآية | الآبــة                                                                              |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 194/4        | 4         | ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْرِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾                                |
| ۱۳٤/۳        | ١.        | ﴿ فَإِذَا تُصِيدِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾                          |
|              |           | سُورَةُ الطَّلاَقِ                                                                   |
| ٥٤ ، ٤٥/٢    | <b>Y</b>  | ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾                                                |
| 484/1        | ٦         | ﴿ أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمْ ﴾                               |
| YY 1 /Y      | ٨         | ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ﴾                             |
|              |           | سُورَةُ التَّحْرِيمِ                                                                 |
| 170/1        | ١         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِدَ شَحْرِمٌ مَا آخَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾                     |
|              |           | سُورَةُ المُلْكِ                                                                     |
| ۲۳۰/۱        | ١         | ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرًا ﴾                                             |
|              |           | سُورَةُ القَلَم                                                                      |
| ۸٣ /٢        | 14-14     | ﴿ زَلَا يَسْتَثْثُونَ ۞ مَلَاكَ عَلَيْهَا لِمَاآيَتُ ﴾                               |
| YV /٣        | ٤         | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيرٍ ۞ ﴾                                              |
| Y £ 4 / Y    | ١.        | ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّانِ مَّهِينٍ ۞ ﴾                                           |
| ۸٣/٢         | 14        | ﴿ أَنْسُوا لَيْصَرِمُنَّهَا مُصْبِدِينَ ﴾                                            |
|              |           | سُورَةُ المَعَارِج                                                                   |
|              |           | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَنَ خُلِقَ مَـ لُومًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلنَّمُّ جَزُّومًا ۞ وَإِذَا |
| 1747         | 77-19     | مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿                                                         |
| 144/1        | ۳.        | ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزْفَرِهِ مِنْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾                     |

| الجزء/ الصفحة  | رقم الآية | الآبة                                                                                              |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | سُورَةُ الجِنّ                                                                                     |
| Y <b>~•</b> /Y | 14        | ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾                                                                     |
|                |           | سُورَةُ المُزَّمِّلِ                                                                               |
|                |           | ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزِّينُ ﴾ فَم الْبَلَ إِلَّا مِّلِيلًا ۞ نِضْعَهُ وَأَو انفُسْ مِنْهُ مَّلِيلًا |
| 11./٢          | ٤-١       | ۞ أَوْ رِدْ عَلَيْدٌ وَرَتِلِ ٱلْفُرْءَانَ تَرْبِيلًا ۞﴾                                           |
| YV0/1          | 17-10     | ﴿ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَمَعَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾                  |
|                |           | سُورَةُ المُدَّدِّر                                                                                |
| Y.0/1          | ۳۸        | ﴿ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ ﴾                                                      |
| <b>***</b> /*  | ٤A        | ﴿ فَمَا نَنفُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِينَ ۞ ﴾                                                         |
|                |           | سُورَةُ القِيَامَةِ                                                                                |
| 727/7          | 17-17     | ﴿ لَا غُرِكَ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِهِ * ١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُمُ وَقُرْمَانَهُ ١ ﴿       |
| <b>747</b>     | 14-14     | ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَهُ فَالَيْعِ قُرْمَانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَّانَهُ ۞                    |
| Y 0 V / Y      | 77-77     | ﴿ وُجُونًا يُوَيَهِ نَاضِرُهُ ۞ إِلَّ رَبِّهَا مَاظِرَةً ۞ ﴾                                       |
|                |           | سُورَةُ الإِنْسَانِ                                                                                |
|                |           | ﴿ وَيُطْمِسُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّدٍ مِسْرِيكًا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إَفَّا نُطْمِشُكُرُ    |
| 7497           | 4-4       | لِوَبِّهِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                |
| 774/           | 41        | ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾                                                                                 |
|                |           | سُورَةُ النَّازِعَاتِ                                                                              |
| 702/7          | 17        | ﴿ إِذْ فَادَنُهُ رَبُهُ وَالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ۞ ﴾                                           |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الأبة                                                               |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|               |           | سُورَةُ عَبَسَ                                                      |
| 1/103         | Y-1       | ﴿عَبْسَ رَنُولَٰتُ ۞ أَن جَآةِ أُ الْأَعْمَىٰ ۞﴾                    |
| YVV /Y        | ٣١        | <b>♦७</b> (أَنْ تَعْبَعُنَ <b>﴾</b>                                 |
|               |           | سُورَةُ الانْشِقَاقِ                                                |
| Y10/1         | 17        | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۞ ﴾                                    |
|               |           | سُورَةُ البُرُوجِ                                                   |
| 197/1         | 10        | ﴿ ذُو الْمَرْشِ الْمَبِيدُ ۞ ﴾                                      |
|               |           | سُورَةُ الطَّارِقِ                                                  |
| ۱٦١/٣         | 14        | ﴿ نَهِيلِ ٱلْكَنِدِينَ أَسْهِلُهُمْ ثَوَيْنًا ۞ ﴾                   |
|               |           | سُورَةُ الأَعْلَى                                                   |
| Y19/Y         | 0-1       | ﴿ وَالَّذِي آخُرُجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَمُ غُنَّاةً أَحْوَىٰ ۞ ﴾  |
| <b>720/</b> 7 | 7         | ﴿ سُنُقُرِئُكَ فَلَا مَسَى ﴿ ﴾                                      |
|               |           | سُورَةُ الغَاشِيَةِ                                                 |
| 117/4         | 77        | ولَسَّتَ عَلَيْهِد سُعَيْظِي ١                                      |
|               |           | سُورَةُ الفَجْرِ                                                    |
| Y\AF1. PP1    | **        | ﴿ وَيَاةَ رَبُّكَ وَالْسَلَكُ مَهَا مَهَا صَفًا صَفًا ١             |
|               |           | سُورَةُ الشَّمْسِ                                                   |
| To7 /Y        | ٥         | ﴿وَأَلْتُمْلُو وَمَا بُنَّهَا ۞﴾                                    |
|               |           | سُورَةُ الشَّرْحِ                                                   |
| 140/1         | 7-0       | ﴿ فَإِنَّ مَعُ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ ﴾ |

| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | الآيــة                                                                   |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سُورَةُ العَلَقِ                                                          |
| YYY / 1       | ٦         | ﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِنَامَتُنَّ ۞﴾                                |
|               |           | سُورَةُ العَصْرِ                                                          |
| YYY/1         | 4-1       | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾           |
|               |           | سُورَةُ الفِيلِ                                                           |
| 7\            | ٤         | ءِ<br>﴿يَن سِجِيلِ﴾                                                       |
|               |           | شورَةُ المَسَد                                                            |
|               |           | وْنَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبٍ وَنَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا |
| 7/477         | Y-1       | <b>♦ (1)</b>                                                              |
| 749/7         | ٤         | ﴿ وَامْرَأْتُمُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ ﴾                                  |
| 14./٣         | **        | ﴿ سَيَمْ إِنَّ فَارًا ذَاتَ لَمْسٍ ۞ ﴾                                    |
|               |           | سُورَةُ الإِخْلَاصِ                                                       |
| 177/7         | 1         | ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ كَ ﴾                                           |

## ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية

| الجزء والصفحة                   | الحديث                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & • / Y                       |                                                                                                                                                                                                   |
| ۷/۲                             |                                                                                                                                                                                                   |
| فليرفعواأصواتهمبالتلبية، ٢/ ٤٥٣ |                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠/٣                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 78/Y (                          | ﴿أُحِلُّت لنا مَيْتتان وَدَمَان                                                                                                                                                                   |
| TV E / Y                        | «ادرءوا الحُدُودَ بالشُّبهات                                                                                                                                                                      |
| ئمة» ۲۱/۲                       |                                                                                                                                                                                                   |
| لسل» «                          |                                                                                                                                                                                                   |
| ئىي،                            | •                                                                                                                                                                                                 |
| •                               | •                                                                                                                                                                                                 |
| Y1./Y                           | ﴿أَقُلْتُ العام، والله لَتُذُخُلن                                                                                                                                                                 |
| 117/7                           | «الأقلُون هم الأكثرون »                                                                                                                                                                           |
| 781/7                           | ﴿ أَلَسْنَا مِن ضَنَاتُهِنَ )                                                                                                                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Y                               |                                                                                                                                                                                                   |
| کر وعمر ۲۱۰/۲                   | <ul> <li>«الأقلون هم الأكثرون»</li> <li>«ألسنا مِن ضَنَاتهن»</li> <li>«اللهم فقهه في الدين وعَلَمه التأو</li> <li>«ألم آت بها بيضاء نَقِيّة»</li> <li>«أمًا أنا فيكفيني أن أحثو على رأ</li> </ul> |

### الجزء والصفحة الحديث ﴿ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهِ ﷺ يقول: استجيبوا لله وللرَّسُول....، ١٣٠/٢ علم ٤٣٠/٢ 1/413 وإلا الإذخر . . . . . «أمثال هاؤلاء فارمُوا وإيّاكم والغُلُو في الدِّين....» - - - ٣ / ٤٢ «أُمِرت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسِ....» - - - - - - - - - - - - ١٧٦/١ «أَمْرِي لامرأة أمري لألف امرأة (لا أصل له)....» - - - ٢/ ٤٥٠ «أمرى للواحد أمرى للجماعة (لا أصل له)....» - - - - ١٠٠/٢٥٠ YoY /Y - - - - - - - - - -دأمزح ولا أقول إلا حقًّا؛ -«أنا أغنى الأغنياء عن الشّرك....» - - - - - - - - - - ١٤٦/٣ دأنا الله ذو يَكْة . . . . . » دأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي خيرًا. . . . . ، ٢٥٠ - - - ٣/ ١٤٥ «إنَّ الدِّين يُسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. . . . . . . - - - ٢/ ٤٣٧ ﴿إِنَّ اللَّهُ قَدَ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَلا . . . . ، ٢٣ /٣ - - - - ١٢٣ /٣ «إِنَّ الله يحب أن تؤتىٰ رُخَصه كما يكره ....» - - - - - ٢/ ٤٣٤ «إنَّ الله يكره أن تترك رخصه (لا أصل له بهذا اللفظ)....» ٢/ ٤٣٤/ «إنَّ بني هاشم وبني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام . . . . . . . . ٣٥٥ / ٣٥٥ «إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب. . . . . . - - - - - ٢٤٠/٢ ﴿إِنَّ لِهُ شَيْطَانًا وَإِنَّهُ إِذَا شُكُّكُ شُكُّ (الأسود العنسي)، - - - - ٢٠٦/٢ WEE/Y - - - -﴿إِنَّ مِنَ البِّيَانِ لَسِخْرًا.... ﴿إِنَّكَ لَعْرِيضَ الْوَسَادِ، إِنَّمَا هُمَا خَيْطًا الْفَجْرِ.... ٢٨٦/٢ - - - - ٢٨٦/٢ «إنَّما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئ....» - - - - - ٢/ ٣٢٥ £ £ 4 / Y -﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيؤْتُمُ بِهُ \* - •

الجزء والصفحة

الحديث

### ﴿إِنَّمَا قُولَى لَمَانَةً كَقُولَى لَامِرَأَةً وَاحْدَةً.... ، ٢ - - - - - - ٢ / ٤٥١ «إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في .....» - - ٣/ ١٦٥ ﴿إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَمِحَمَّدُ وَلَا لَآلُ مَحَمَّدُ إِنِّمَا هِي ....» - - - ٢/ ٣٩٤ «إنها ليست أيام صِيَام، إنها أيام أَخل . . . . » - - - - - - ٢ ٤٣٢ ﴿إِنَّى أَجِد نَفْسِي تَعَافُه؛ لأنه لم يكن في ....) - - - - - ٢٣٦/٢ ﴿إِنَّى لأَمْرَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.... ٢٤٢/٢ - - - - - - - - - ٢٤٢/٢ «أوقد فعلوها حَوِّلُوا مقعدتي إلى القبلة....» - - - - - - ٢٠/٢ «أولئك العُصَاة....» - - - - - - - - - - - - - ٢ ٤٣٤ ﴿إِيتُونِي بِأَعِلْم رَجُلُينِ منكم . . . . . . - - - - - - - - - ٣ ٨٩ ٨٩ ﴿بُعثت إلى الأحمر والأصفر وكل نَبِيّ بُعث . . . . - - - - ٣/ ٧٧ ﴿ البِكُر بِالبِكُر جَلْد مانة . . . . ، . - - - - - - - - - - ٣ - ١٦٠ /٣ البلئ ولكن من يأمن مكرك.... ، - - - - - - - - - - - ٣٠٠ المن ﴿بِم تحكم؟ قال: بكتاب الله....) - - - - - - - - ١/٧٧٧ ﴿بِيْنَ جِبرِيلِ للنبي ﷺ وقت كل صلاة أوله....، ١٠٠٠ - - - ٣٥٣/٢ التجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك....) - - - - - - - - ١٠٠٧٠ اجلس مستقبل القبلة فوق السُّطح علىٰ لبنتين....، - - - ١/ ٣٩٥ ٤٥٣/١ - - - - - - -الخراج بالضّمان....١ - - -

| الجزء والصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحديث                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| ى رمضان »     -   -   -   ـ ۲ / ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| ٣٨١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ارُفع القلم عن ثلاث                                                                                            |
| YOA/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دُرُفع عن أمنى الخطأ والنسيان                                                                                  |
| YT9/Y «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «رفقًا مهاؤ لاء القوارير با أنحشا                                                                              |
| ٤٥٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فزادك الله حرصًا ولا تَعُدن.                                                                                   |
| £YY/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | السُدُّة الكِم مُعَالَة اللهِ ال |
| ££٣ . £ 1 \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الله معدد                                                                                                      |
| بأصابعه)، ۲۰۸/۲ ۲۰۸/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دانسهر سع وحسرون                                                                                               |
| المرابع المراب | "الشهر نسع وعشرون (واسار                                                                                       |
| YOA/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «الشَّهْر هكذا وهكذا »                                                                                         |
| £1£ (٣٥٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «صلّ معنا»                                                                                                     |
| ٤١٤ ،٣٥٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «صَلُوا كما رأيتموني أُصَلِّي                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «عليكم من الأعمال ما تطيقور                                                                                    |
| AY /Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (غدًا أحسكم)                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٠٠ ٠<br>«فالآن زوروها ولا تقولوا هُخ                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الني أربعين شَاة شاة١                                                                                          |
| ٤٠٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د اه تا ان ساد ت                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القي سائمة الغنم صدقة                                                                                          |
| WV/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «في سائمة الغنم زكاة                                                                                           |
| £7 . ٢ · / +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «فيما سَقَتِ السَّماء العُشر                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « <b>ف</b> ي عَيْن زوجك بياض                                                                                   |

### الحديث الجزء والصفحة «قُومُوا فالْخَروا ثم احلقوا. . . . . . - - - - - - - - - - ۲۲۰/۲ «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري....» - - - - - - - - - ۳ م ١٤٥ «لا أجد إلا ولد الناقة....» - - - - - - - - - - - ۲٤١/۲ -﴿لَا تَذْخُلُ الْجِنَّةِ الْعَجِزِ. . . . ، • - - - - - - - - - - ٢٤٢/٢ «لا تَسْتَقبلوا القبلة ولا تَسْتدبروها ببول ولا....» - - - - - ٣٢/٣ «لَا تُطْروني كما أطرت النّصاري ابن. . . . . » - - - - - - - ۳ / ۲۷ «لا تُنكح المرأة على عمتها....» - - - - - - - - - - ٣٤٦/١ ﴿لَا جَلَبُ وَلَا جَنَبِ وَلَا شَغَارِ . . . . . - - - - - - - - - ٤٥٨/١ «لا صلاة إلا بأم الكتاب....» - - - - - - - - - - - ۲/۲۲۳ الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب....، - - - - - - - - - - ٢/ ٢٢٤ «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. . . . ، ، - - - - - ٣١/٢ ﴿لَا قَطَّعَ فَي ثُمْرِ وَلَا كُثْرِ . . . . . - - - - - - - - - - - - ١٧/٢ (لا نِكَاحَ إِلا بَوَلَى....) - - - - - - - - - - - ۲۲٤/۲ YEV/1 - - - - - - - -«لا يرث القاتل. . . . » - - - - - -«لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر....» - - - - ٣٤٧/١ لا يصومها أحد فإنها أيام أكل وشُزب....» - - - - - ۲ / ٤٣٢ «لا يُؤَمُّ الرجل في أهله ولا يجلس علىٰ تكرمته . . . . . . - - - ١٤١/٢ Y . 1 /Y - - - - -«لا يهلك على الله إلا هالك....» - - -

### الجزء والصفحة الحديث الست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني. . . . ١٠ - - - - ٢/ ١١٧ «لم لا تقولي لهم إني أُقَبِّلُ وأنا صائم. . . . ، - - - - - ٢ / ٤١٧ الم يُرَخُص ﷺ في أيام التشريق أن يُصَمَن . . . . ، ١ - - - - ٢/ ٤٣٢ «لو استقبلت من أمرى ما أستدبرت لما سُقت....» - - - - ١٦/٢ «لو خرجت الرابعة خِفْتُ أن تفرض عليكم. . . . ، - - - ٣ /٣٠ «لو كان موسىٰ حيًا لما وسعه إلا اتباعي. . . . ، - - - - - ٣ ، ٧٥ «لولا أنَّ قومك حديثو عهد بكفر . . . . . - - - - - - - ۳ / ١٤٨ «ليس في الخضروات صدقة. . . . . . - - - - - - - - - - - «ليس في الخضروات صدقة «ليس في المال حقُّ سوى الزكاة. . . . . . - - - - - - - ٣٠ ١٢٣/٣ ﴿لِيسِ فيما دون خَمْسَة أُوسِق صدقة..... ٢٠ - - - - - - - ٤٦/٢ «ليس من البر الصُّوم في السفر. . . . ، ، - - - - - - - - ۲ £۳٤ «ما بالها قُتِلَتْ وهي لا تقاتل. . . . . · - - - - - - - ٣٠٦/٢ «ما كنا [نحن] نعبد شيئًا من الحجارة والأوثان....» - - - ٣٠/٣٦ دما منعك أن تأتيني ألم يقل الله ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اسْتَجِيبُوا يلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُمْيِيكُمْ ﴾ • - - - - - - - - - ٢ - ٢٠٠٤ £0Y/1 - - - - - - - - - - - - . «الماء طهور . . . . ) - - -«الماء من الماء....» - - - - - - - - - - «..... الماء من الماء م «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. . . . ، . - - - - - - - - ١٧/١

| الجزء والصفحة                        | الحديث                    |
|--------------------------------------|---------------------------|
| £0V/\                                | «المعدن جُبار             |
| Y71/Y                                | الملغون ناكح البهيمة      |
| يبعه حتىٰ يستوفيه ، ٢ / ٤٠           |                           |
| , فَعَلَيْه ما على المظاهر ٢٦/٢ ٣٦/٢ | _                         |
| £0V (£0£/1 (                         |                           |
| ن فرأیٰ غیرها خیرًا منها ، ۵ ۲۸/۲    |                           |
| ، الله رُخْصَته» ۲ ، ۲۳۶             | امَنْ ذَا الذي رَدُّ علمٰ |
| رأيه فليتبوأ مقعده من النار ٢٨٣/٢    |                           |
| أصاب فقد أخطأ ، ٢٨٣/٢                |                           |
| ي نَسِيَها فليصلها إذا ذكرها ٥٠ ٣١/٢ | -                         |
| صلاة) ۱۹۰/۲                          | المنتظر للصلاة في         |
| Y71/Y                                | «ناکح یده ملعون           |
| لا نورث ، ۱۷۸ ،                      | انحن معاشر الأنبياء       |
| TEA (T1)                             |                           |
| · Y&./Y =                            | انحن من ماء               |
| پُقبض                                | انهىٰ عن بَيْع ما لم      |
| ں عنلہ» ۲/۱۹                         | انهىٰ عن بيع ما ليس       |
| التشريق وأمر بفطرهن» ۲/ ٤٣٢          | «نهیٰ عن صیام آیام        |
| £11/1                                | انهىٰ عن المُخَابَرة.     |
| ملّمكم دينكم١ ٢/ ٤٥٣                 | اهلاً جبريل أتاكم ي       |
| ئور أمتي ۲۵٦/۱                       | هدان حرام علىٰ ذك         |

| الجزء والصفحة | الحديث                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۳/۳          | اهلاً أخبرتيهم أني أُقبِّلُ وأنا صائم ٩                         |
| 1/077         | اهو حرام عَلَيُّ (شرابُ العسل)                                  |
| 1/403, 443    | هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتنه                                    |
| AY /Y         | «والله لأغزون قريشًا»                                           |
| YAY /¥        | «اللهم فَقُه في الدِّين وعَلِّمه التأويل »                      |
| £ £ 4 / 4 3 3 | «الوقت ما بين هذين »                                            |
| 240/4         | ﴿وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةً كُلُّهَا مُوقَفَ وَارْفَعُوا عِنْ |
| 79/4          | «ولا أرى الأوثان شيئًا »                                        |
| Y04/X         | ﴿يَا أَنْجَشَةَ رَفْقًا بِهِۥؤَلَاءَ القوارير)                  |

\* \* \*

## ثالثا: فهرس الآثار

| الأ4ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأخوان إخوة (زيد بن ثابت ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأَسُودان التِّمر والماء (عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| أقال لكم العام (أبو بكر رضي الما شكوا في عمرة القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أقل الجمع اثنان (زيد بن ثابت ﷺ) د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ألا إنَّ القبلة قد حُوِّلَت إلى الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التمست صرفًا بمائة دينار (مالك بن أوس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الزموا السُّبت أبدًا (تنسبه الرافضة إلىٰ موسىٰ الطُّكِثرُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أن الأبوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس (ابن عباس ظه) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قال: بكتاب الله، (معاذ) حينما قال له رسول الله ﷺ بم تحكم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بَنِع الْأُمَة طلاقها (ابن عباس رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خطب ابن عباس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا (ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عباس ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خَبِّر رسول الله ﷺ بريرة ، (ابن عباس ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿رَدُهُ عَلَىٰ عَثْمَانَ التَّبْتُلِ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رمىٰ رسول الله ﷺ بمثل حصى الخذف (جابر بن عبد الله ﷺ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سئل أبو بكر عن الأب فقال أي سماء تظلني (أبو بكر الصديق ر الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شريعتي مؤبِّدة مادامت السموات والأرض (حَكَتُه اليهود عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موسىٰ الطَّيِّكُانُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عشر رَضَعَات مَعْدُودات نُسِخْن بخمس معلومات (عائشة رَرُهُمُّا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كان النبي ﷺ يستغفر لأمُّه ولِعَمُّه حتى نُهي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة     | الأثـــــر                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y          | كان الرَّجُلُ مِنَّا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن (ابن مسعود ر الله على الله على الله على الله على الله على ال |
| 144/1      | كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول (عثمان بن مظعون ﷺ).                                                               |
|            | كُنْت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان (ابن                                                   |
| <b>Y</b>   | عباس ظها)                                                                                                      |
|            | لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس وقضىٰ في                                                        |
| 1474       | الأمصار (عثمان بن عفان ﷺ)                                                                                      |
| 1/173      | لا تفارقه حتىٰ تعطيه ورقه (عمر بن الخطاب ﷺ)                                                                    |
| 40./1      | لا نَدْرِي أَصَدقت أم كَذبت (عمر ﷺ)                                                                            |
| 1/837, 007 | لا ندع كتاب رَبُّنَا وسُنَّة نبينا لقول أمرأة لَعَلُّها نَسِيَت (حمر هَيُّهُ).                                 |
|            | لم يُرَخِّص رسول الله ﷺ في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم                                                     |
| £44 \      | يجد الهدىٰ (عائشة رضي الله عنها)                                                                               |
| 140/1      | لَنْ يَعْلَبْ عُسْر يسرين (ابن عباس ﷺ)                                                                         |
| 440/4      | لو طلعت (يعني: الشمس) ما وجدتنا غافلين (أبو بكر الصديق ﷺ)                                                      |
| 1/473      | لو كان حرامًا لم يعطه (ابن عباس ﷺ)                                                                             |
| 187/4      | لولا أن يقول النَّاس زاد عمر في كتاب الله (عمر ﷺ)                                                              |
|            | لولا آية في كتاب الله ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّكُ ۗ وَعِندَهُۥ أُمُّ                             |
| 1.7/4      | ٱلْكِتَٰبِ ۞ ﴾ لأبنا لكم(حَكَنهُ الرافضة عن علي ظه)                                                            |
| 1/113      | مَا بَالُك أَمْرْتَنا بِالفَسْخ (جَمْعٌ من الصَّحابة رضي الله عنهم)                                            |
| 187/4      | مات رسول الله ﷺ وهي مِمَّا يتليٰ في القرآن (عائشة ﷺ).                                                          |
| YA         | مَا كَان رسول الله ﷺ يفسر من القرآن (عائشة ﷺ )                                                                 |
| YVV /Y     | هانِه الفاكهة فأين الأب؟ (عمر بن الخطاب ﷺ)                                                                     |

| الصفحة | الأثـــــر                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|
| £91/1  | وليس الأخوان إخوة في لسان قومك (ابن عباس ﷺ).            |
| ٤٠/٣   | يا محمَّد الوقت ما بين هذين الوقتين (جبريل الطِّيِّلان) |
| ۲/ ۲۲  | يُسألون في موضع ولا يُسألون في موضع (ابن عباس ﷺ).       |

\* \* \*

# رابعًا: فهرس الكتب الواردة في النص

| الصفحة        | اسم الكتاب                                  |
|---------------|---------------------------------------------|
| <b>450/</b> 4 |                                             |
| 450/7         | «التوراة»                                   |
| 777/          | «كتاب التفسير» لأبي بكر عبد العزيز التفسير، |
| 4A/Y          | «الجامع في النحو؛ لابن قُتَيبة              |
| 4A/Y          | «جوابات المسائل» لابن قُتَيبة               |
| 177/4         | «الدامغ» لابن الرَّاوَنْدِي                 |
| 177/4         | «الزُّمُرُّدة» لابن الرَّاوَنْدِي           |
| 174/1         | القرآن الكريم، (الكتاب)                     |
| 47/4          | «معاني القرآنُ وإعرابه» لأبي إسحاق الزجَّاج |
| 101/4         | (مسائل الخَرزي)                             |

### خامسًا: فهرس المصطلحات والقواعد الفقهية والأصولية

| الصفحة        |                                       | المصطلح         |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
|               |                                       | الأحاد          |
| 7.7/7 . 1447  | ۲ ،۳۹۷ /۱                             | الإباحة         |
| Y4A/Y         |                                       | الإجماع         |
| ٣٧٤/١         |                                       | الإجمال         |
| 270/7         |                                       | الاحتياط        |
| 110/4         |                                       | الإحرام         |
| 1/ 5/11 > 777 |                                       | الأخبار         |
| ٧٣/٢          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الاستثناء       |
| 1/1/1         |                                       | الاستخبار       |
| 144/4         |                                       | الاستعارة       |
| 1/1.73 . **   |                                       | الاستفهام       |
| 1/1773 113    |                                       | الاسم المفرد.   |
| Y4A/Y         |                                       | أسماء الجموع .  |
| 144/4 . 144   | /                                     | الإقرار         |
| Y4A/Y         |                                       | الأمر           |
| 144/4 (144)   | /۲ ، ۲۳۰/۱                            | البداء          |
| 7/ 1873 • 77  |                                       | البيان          |
| 1/437, 507    |                                       | البيع           |
| 1/ 1/1/ 7//   |                                       | التأويل         |
| Y10/1         | ح العقليّين                           | التحسين والتقبي |

| الصفحة        |                                         | المصطلح         |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| ۲۸۲ /۳ ، ۳۷۹  | ۲۳۷/۱                                   | التخصيص .       |
| 1/7/1         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التَّرَجِي      |
| ۱۸۰/۲         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التشابه         |
| 147/1         | •••••                                   | التمني          |
| 140/1         |                                         | التواتر         |
| Y9Y/1         |                                         | التوقف.         |
| 14./1         | کید                                     | التوكيد، التأ   |
| £ £ / Y       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التيمم.         |
| <b>7\ PA</b>  | •••••                                   | الجزاء          |
| 1/301, 711    | •••••                                   | الجنس           |
| <b>444/4</b>  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحج            |
| 7/7/7         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحقيقة .       |
| W1 /Y         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •               |
| 1/ 404, 1/ 12 | •••••                                   |                 |
| ٤٠٥،٤٠٣/١     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | دليل الخطاب     |
| 114/1         |                                         | الرّبا          |
| 1/357         | ,                                       | الرُّضاع .      |
| 444/4         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الزكاة          |
| ٤٥٥/٢         |                                         | سجود السُّهو    |
| 17/7          |                                         | <del>-</del>    |
| 19/4          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | السُّلَم        |
| 01/4          |                                         | شَرْعُ مَن قبلن |

| الصفحة           |                | المصطلح      |
|------------------|----------------|--------------|
| ۲/ ۰۳۲، ۲۲۳      |                | الصلاة       |
| 77./1            |                | الصرف.       |
| 1/00/1 00/1      |                | الطبقة       |
| /۷۲٤، ۲/۲۷۱      | ٠٠             | الظاهر       |
| 7/ 5 . 7 . 7 . 7 |                | الظن         |
| 147/1            |                | العادة       |
| 7/ . 77          |                | العام        |
|                  |                | العتق        |
| 70/7 . 101/1     | 1              | العموم       |
| 120/7 . 2. 7/    | ب              | فحوى الخطا   |
| 171/1            |                | القذف.       |
| Y & V / 1        |                | القرض.       |
| ٥١/٣             |                | القرعة       |
| 1.1/4            |                | القلة        |
| ٤٠٨/١            | ، رضي الله عنه | قول الصحابي  |
| Y44/1            |                | القياس.      |
| 441/1            |                | القياس الجلي |
| <b>TA1/1</b>     | ٠<br>٠٠        | القياس الخفم |
| YTY/1            | ون             | القياس المظن |
| ٤٨٨/١            |                | الكفَّاراتِ. |
| Y4./Y            |                | الكَلاَلة    |
| 1/457            |                | اللَّعان .   |

| الصفحة        | المصطلح                     |
|---------------|-----------------------------|
| ٥٠/٣          | المباح                      |
| 147 . 147 .   | المتشابه                    |
| 7/3/7         | المَجَازِ                   |
| 17./          | المُجْمَل                   |
| 14./4         | المحتمل                     |
| ۰۰ /۳         | المحظور                     |
| 197 . 179 . 1 | المحكم                      |
| ٤١١/١         | المخابرة                    |
| VT./Y         | المستثنى                    |
| ٧٣/٢          | المستثنى منه                |
| Y00/1         | المضمر                      |
| ٢/ ٤٣، ٢٤     | المطلق                      |
| 17./٢         | المفسر                      |
| ٤٠٥، ، ٤٠٣/١  | المفهوم                     |
| 2/37, 73      | المقيّد                     |
| 1/1/1         | النداء                      |
| ٧/٣           | الندب                       |
| ٤٨٨/١         | النَّذْرِ                   |
| 174/4 (41/4   | النَّسخ                     |
| <b>44 %</b>   | النفي                       |
| 107/1         |                             |
| ۲۰۱/۳         | هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ |

| الصفحة    | المصطلح        |
|-----------|----------------|
| Y E • / 1 | <br>الواجب     |
| £1V/Y     | <br>الوِصَال   |
| ٤٨٨/١     | <br>الوَصِيَّة |

#### \* \* \* \*

## سادسًا: فهرس الأحكام والمسائل الفقهية

| الصفحة        |                                         | الحُكم أو المسألة                            |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 144-144/1     |                                         |                                              |
| ۲۱۱ ،۱۷۸/۱    |                                         | حُكُم إرث الأنبياء                           |
| 144/1         | • • • • • • • •                         | حُكُم الجمع بين الأختين بملك اليمين          |
| 14./1         | • • • • • • •                           | حُكُم شُرب الخمر مِتن لم يَعرف النسخ         |
| 144/1         |                                         | لو قال: تصدق بدراهمي أتتضىٰ ذلك الثلاثة      |
| 1/537         | • • • • •                               | لو قال: عليّ دراهم فلا يقبل إقراره بالثلاثة  |
| 727/1         | هم غير                                  | لو قال: على دراهم فلا يقبل تفسير إطلاقه بدرا |
| 1/507         | • • • • • • •                           | حُكُم نكاح وبيع وشراء الأمهات                |
| 1/507         | وحبسه                                   | حُكُم اصطياد الصيد وأكل لحمه وبيعه وشرائه    |
| 1/507-407     | • • • • • • •                           | حُكُم لبس الذهب والحرير                      |
| 177/1         | • • • • • • •                           | لو اشتبهت أعيان محظورة ومباحة                |
| 1/377         |                                         | حُكُم الرضاع                                 |
| 11071         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حُكُم تحريم الحلال وكفارة ذلك                |
| 1/557         | • • • • • •                             | استخدام أم الولد                             |
| 1/457         | •••••                                   | استحالة الميتة                               |
| VY/Y . 147 .  | Y9Y/1                                   | الشهادة علىٰ حق من الحقوق                    |
| 1/117, 737    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إخراج الكافر والقاتل من الأولاد من الميراث.  |
| 1/ 537        |                                         | حُكْم نكاح المرأة علىٰ عمَّتها وخالتها       |
| <b>754-75</b> |                                         | حُكُمُ النفقة والسُّكنىٰ للمطلقة ثلاثًا      |
| <b>21/1</b>   |                                         | حُكْم لِعان البائن بالثلاث                   |

| الصفحة          | الحُكم أو المسالة                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۸۰/۱           | حُكُم ردُّ المسلمات المهاجرات إلى الكفار               |
| 445/1           | حُكُم أَستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة       |
| 440/1           | حُكُم ذلك في البنيان                                   |
| ٤٠٤/١           | حُكُم الزكاة في الأنعام                                |
| TV/Y . £ · £ /  | حُكُم الزكاة في السائمة والمعلوفة                      |
| 1/413           | حُكُم المخابرة                                         |
| 114/1           | حُكُم التفريق بالأبدان في الخيار في البيع              |
| ٤١٨/١           | حُكُم الصيام والفطر لرؤية الهلال                       |
| 119/1           | حُكُم إذا كان في السماء غيم أو قتر                     |
| 114/1           | حُكُم الرِّبا في الذهب والفضة                          |
| ٤٢٠/١           | حُكُم التقابض في مجلس العقد                            |
| ٤٢٠/١           | حُكُم الصرف                                            |
| 1/.73, 173      | حُكْم التقابض                                          |
| 1/773, 573      | شَغْلُ الذُّمة بقول المقوِّمَين من أهل الخبرة في السوق |
| 1/7/1           | تأخير الصيام لقول الطبيب                               |
| 1/473           | حُكُم أكل أجرة الحجامة                                 |
| 1/473           | حُكُم تِزويج المرأة المرأة                             |
| * <b>ETT</b> /1 | بيع الأُمَّة هل يعتبر طلاقًا لها؟                      |
| 1/ 733          | خُكُم صلاة الركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة       |
| 114/1           | لُبس العِمامة تحت الحنك                                |
| 201/1           | حُكم الأضحية بعناق الجذَّعة                            |

| <del></del>   |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| الصفحة        | الحُكم أو المسألة                               |
| 104/1         |                                                 |
| 104/1         | حُكمُ الوضوء بماء البحر، وأكل ميتته             |
| 1/403         | حُكم العبد إذا وُجد به عيب                      |
| 202/1         | حُكم قتل المرتد                                 |
| ٤٥٨/١         | حُكم نبيذ التمر والزبيب و الحنطة والشعير والذرة |
| ٤٥٨/١         | حُكمُ الجلب و الجنب والشغار                     |
| 1/103-103     | حُكم المعدن والرّكاز                            |
| 1/753         | إذا شكت الزوجة ضرّتها                           |
| 188/7 .875    | حُكم الطلاق                                     |
| 1/423         | الرُّخَص في السَّفَر                            |
| £YY /1        | حُكم تأخير قضاء ما سبق من الركعات               |
| ٤٧٣/١         | حُكم أداء ما فات                                |
| Y7/Y . £Y7/   | حُكم اليمين                                     |
| 1/573         | الحُكُم لو حلف لا يلبس مِنْ غَزْل زوجته         |
| <b>£YY</b> /1 | الحُكمُ لو حلف لا أكلتُ الرءوس                  |
| <b>£YY</b> /1 | الحُكمُ لو حلف لا دخلتُ سوق الطعام              |
| 191/1         | حَجْبُ الأم بالأخوين                            |
| 1/183         | حَجْبِ الْأُمْ بِالْإِخْوَةَ                    |
| 10-14/4       | حُكم العدّة للمطلقات الرجعيات والبوائن          |
| 17/7          | حُكم نكاح المشركات                              |
| 17/7          | حُكم نكاح الكتابيات                             |
|               | <b>-</b> ,                                      |

| الصفحة          | الحُكم أو المسالة                    |
|-----------------|--------------------------------------|
| 14/4            | حُكم القطع في ربع دينار              |
| 14/4            | حُكم القطع في الثمر والكثر           |
| 19/4            | حُكم بيع ما ليس عنده                 |
| ۲۰/۲            | الصدقة في الخضروات                   |
| <b>77 /</b> 7   | حد الزنا للحرائر والإماء             |
| W1/Y            | من نام عن صلاة أو نسيها              |
| <b>**Y-**1/</b> | حُكم النوافل في أوقات النهي          |
| 40/4            | حُكم الصلاة في الكعبة                |
| 41/1            | كفارة من جامع في نهار رمضان          |
|                 | نصاب الزكاة في الغنم                 |
| 47/4            | جُكم نجاسة الماء إذا بلغ قُلَّتين    |
| 44/4            | حُكم الماء إذا تغيّر لونه أو ريحه    |
| ٤٠/٢            | حُكم بيع ما لم يُقبض                 |
| ٤٠/٢            | حُكم البيع قبل الأستيفاء             |
| £1/Y            | إذا أختلف المتبايعان فمن القول قوله؟ |
| £1/Y            | التحالف في البيع                     |
| ٤٢ /٢           | إذا وطئ في ليالي الكفارة             |
| £Y /Y           | التتابع في صيام الكفارة              |
| ٢/٣٤            | التفريق في صيام التمتع               |
| ٤٣/٢            | حُكِم التتابع في صيام كفارة اليمين   |
| £4"/Y           | قضاء رمضان                           |

| الصفحة        | الحُكم أو المسألة                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ££/Y          | نوع الرقبة في كفارة الظهار                                  |
| ££/Y          | التيمم بالتراب بي                                           |
| ££/Y          | تقييد الأيدي إلى المرافق في الوضوء                          |
| 10/4          | اشتراط العدالة في الشهود                                    |
| ٤٦/٢          | الزكاة فيما سقت السَّماء                                    |
| ٤٦/٢          | الصدقة فيما دون خمسة أوسُق                                  |
| ov /Y         | القطع في السرقة                                             |
| ov /Y         | القطع في المحاربة                                           |
| ov/Y          | المسح والغسل                                                |
| 78/4          | حُكم أكل السمك الطافي                                       |
| VY /Y         | حُكم الشهادتين إذا تعارضتا                                  |
| ٧٦ /٢         | حُكم اليمين إذا سكت قليلًا ثم قال: إن شاء الله              |
| 1.1 .14/٢     | تقدير القلة                                                 |
| 144/1         | استثناء العين من الورق، والورق من العين بي                  |
| ۱۳۸/۲         | اشتراط التقابض في المجلس في الأثمان                         |
| 1 2 7 / 7 3 1 | لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق               |
| 107/4         | لو قال: له عليَّ ثلاثة دراهم، وثلاث دراهم، وثلاثة إلا أربعة |
| 774/7         | قراءة الحائض والجنب لقليلٍ من القرآن                        |
| <b>۲۳•/</b> ۲ | الصلاة: الأفعال المخصوصة                                    |
| 771/7         | النكاح واستعماله في العقد والوطء                            |
| 771/7         | نكاح اليد، ونكاح البهيمة                                    |

| الصفحة       | الحُكم أو المسألة                                    |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 7/157, 757   |                                                      |
| 774/7        | الوضوء مِن لَمْسِ النِّساءُ                          |
| Y4 · /Y      | إرث الكَلَالة                                        |
| Y4./Y        | إيجاب مثل الصُّيود على المُحْرِمِين                  |
| 799/79       | الوضوء بالماء و النبيذ                               |
| T1. (T.9/T   | من سرق دون النصاب، أو من غير حرز                     |
| T1. (T.4 (T  | شروط القطع في السرقة                                 |
| T1./Y        | حُكم القطع في سرقة الولد من الوالد، والوالد من الولد |
| 475/4        | إسقاط الحدود بالشبهات                                |
| £ • • /Y     | الإحرام في أشهر الحج                                 |
| ٤٠٠/٢        | صيام النمتع                                          |
| £17 . £ /Y   | حُكم الوِصال                                         |
| £14/4        | حُكم التقبيل للصائم ككم التقبيل للصائم               |
| 2/8/3        | حُكم نقض الشعر في الاغتسال                           |
| £7 £1£/Y     | نَحْرُ الهدي للمحصر                                  |
| £Y + /Y      | استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة            |
| 271/4        | الإكسال والإنزال                                     |
| ٤٢/٣ ، ٤٢٢/٢ | وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين                     |
| 1/373        | النزوَّج بأزواج الأدعياء                             |
| £40/4        | فعل خسس صلوات على من نسي صلاة من يوم                 |
| £40/4        | صوم واحد وثلاثين يومًا احنياطًا للصوم                |

| الصفحة         | الحُكم أو المسألة                        |
|----------------|------------------------------------------|
| £40/4          | مَن طلَّق واحدة من نسائه وأنسيها         |
| £44 \          | حُكم صوم يوم العيدين، وأيام التشريق      |
| £٣Y /Y         | حُكم الصلاة في أوقات النهي               |
| ۲/ ۱۳۶         | حُكم أكل الضب                            |
| £ <b>٣</b> ٩/٢ | أحكام خاصة بالرسول ﷺ                     |
| ٤٥٤/٢          | الطواف على البعير                        |
| ٣/ ١٤ ، ١٨     | أحكام يخالف العبيد فيها الأحرار          |
| 11/4           | أحكام يخالف الذكور فيها الإناث           |
| 14 . 10-18/    | أحكام يخالف الأصحاء فيها المرضى          |
| ۱۸/۳           | أحكام يخالف أهل البادية فيها أهل الأمصار |
| . <b>47 /4</b> | استقبال القبلة حال قضاء الحاجة           |
| £Y-£1/4        | رمي الجمار بمثل حَصَى الخذف              |
| ٤٢ /٣          | صفة التيمم                               |
| 01/4           | ذبح كبش فداء عن ولد من نذر ذبح ولده      |
| ۸۸ /۳          | رجم الزاني                               |
| A9 /T          | تحميم وجه الزاني من اليهود               |
| 110/4 (44/4    | الصوم إلى الليل                          |
| 110/4          | الصلاة إلىٰ آخر الركعة الرابعة           |
| 110/4          | تغطية الرأس وتقليم الأظافر للمُحْرِم     |
| 110/4          | المنع من إزالة الشعث حتى رمي جمرة العقبة |
| 111/4          | تزويج البنات من البنين في شريعة من قبلنا |
| 119/4          | الختان في الكبر                          |

| الصفحة     | الحُكم أو المسألة                          |
|------------|--------------------------------------------|
| 114/4      | الجمع بين الأختين                          |
| 144/4      | الوصية للأقربين                            |
| 181/4.84/4 | صوم كفارة اليمين                           |
| 187/4      | عدة المتوفىٰ عنها زوجها                    |
| 187/4      | الرضاع والعدد فيه                          |
| 189-181/4  | الصلاة في الحِجْر                          |
| 184/4      | استقبال هواء الكعبة وهواء الحِجْر          |
| 184/4      | حُكم مس المحدث وتلاوة الجنب القرآن         |
| 188/4      | الذي نسخ رسمه وبقي حكمه                    |
| 108-104/4  | التخيير بين الصوم والفدية                  |
| 108/4      | حُكم الحامل والمرضع في الصيام              |
| 100/4      | حُكم الأكل والجماع بعد النوم في رمضان      |
| 107/4      | حُكم زيارة القبور                          |
| 17./٣      | الحد على الزاني                            |
| 17./٣      | الحبس في البيوت والتغريب عن الوطن          |
| 17./٣      | الرجم للثيب                                |
| Y 1 V / W  | إباحة الغنم                                |
| Y 1 V / T  | أخذ الأموال والأولاد وقتل الرجال في الجهاد |

# سابعًا: فهرس الأبيات الشعرية

| فَكُلُّكُمُوا يَصِيُر إلىٰ تَبَابِ          | لِدُوا لِلْمَوتِ وابْنُوا لِلْخَرَابِ           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ١٦٨/٣                                       | ● (غير منسوب)                                   |
| بِهِنْ فُلُولٌ مِنْ قِرِاعِ الكَتَائِبِ     | ولا عَنِبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمُ     |
| 177/7                                       | ● (النابغة الذبياني)                            |
| ومَالِيَ إِلاَّ مَشْعَبُ الحَقِ مَشْعَبُ    | فَمَالِيَ إلا آل أَحْمَدَ شِيعَةً               |
| 41/7                                        | ● (الكميت)                                      |
| وذِكْرُ البَدَا نَعْتُ لِمَن يَتَقَلَّبُ    | ولَوْلاَ البَدَا سَمِّيتُهُ غَيْرَ هَائِبٍ      |
| وكانٌ كَنَارٍ دَهْرَهَا تَتَلَهْبُ          | وَلَوْلَا البَّدَا مَا كَانَ فِيهِ تَصَرُفُ     |
| وباللَّهِ عَنْ ذِكْرِ الطُّبَائِعِ نَرْغَبُ | ركان كَضَوءِ مُشْرِقِ بِطَبيعةٍ                 |
| 1.7/7                                       | • (زُرَارَة بن أَغْيَن)                         |
| لَمُخْلِف إِيعَادِي ومُنْجِزُ مَوْعِدِي     | وإنَّى إِذَا أَوْعَــذُتُــه أَوْ وَعَــذُتُــه |
| TVE/Y . EEA/1                               | • (عامر بن الطفيل)                              |
| زُغْبِ الحَوَاصِلِ لا مَاءُ ولا شَجَرُ      | مَاذَا تَقُولُ لأَفْراخِ بِذِي مَرَخِ           |
| فاغْفِر هَداكَ مَلِيكُ النَّاسِ يا عُمَرُ   | القيتَ كَاسبَهُم في قَغْرِ مُظْلِمَةً           |
| ייי אין דיין אין דיין                       | ● (الحطيئة)                                     |
| إلاَّ السُّيونُ وأَطْرَانُ القَّنَا وَزَرُ  | النَّاسُ أَلْبٌ عَلَيْنَا فِيك لَيْسَ لَنَا     |
| ۲۳٦/۲                                       | • (حسان بن ثابت)                                |
| إلاَّ اليَعَافِيرُ وإلاَّ المِيسُ           | وبَلْدَةً لَيْسَ بِهِا أَنِيسُ                  |
| ٠ ٢/ ٢٧١                                    | • (جران العود)                                  |
| لنا قَمَراها والنُّجُومُ الطُّوَالِعُ       |                                                 |
| Y78/Y                                       | ● (الفرزدق)                                     |

| قُلتُ لَها قِفي فَقَالَتْ: قَافْ           |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| YV £ /Y (.                                 | • (للوليد بن عقبة بن أبي معيط               |
| عِنْدَكَ راضٍ والرَّأْيُ مُخْتَلِفُ        | نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتُ بِمَا       |
| ٤٨/٢                                       | <ul> <li>(قيس بن الحَطِيم)</li> </ul>       |
| وكُلُّ نَعِيْمٍ لا مَحَالَةَ زَائِلُ       | أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ    |
| 147/1                                      | • (لبيد)                                    |
| ثُمَّ ٱبْعَثُوا حَكَمًا بِالحَقِّ قَوَالاَ | أَدُّوا الَّتِي نَقَصَتْ سَبْعِين مِن مَائة |
| 1.7/7                                      | <ul><li>(بیت مصنوع)</li><li></li></ul>      |
| مِجَانٌ كُلُها إِلاَّ قَلِيلاً             | عَـدَانِـي أَنْ أَزُورَكِ أَنَّ بَـهُـمِـي  |
| 44/Y                                       | <ul><li>(غير منسوب)</li><li></li></ul>      |
| سَهْمٌ وتَأْمُرني بِهَا مَخْزُومُ          | أيَّامَ تَأْمُرُنِي بِأَغُوىٰ خُطَّةٍ       |
| قَلْبِي ومُخطئ هلاِه مَحْرُومُ             | فاليتوم آمن بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ          |
| ذَنْبِي فَالنَّكَ رَاحِمْ مَنْرُحُومُ      | فاغفر فِدى لك والديُّ كِلاهُما              |
| ١٧٠/١                                      | • (ابن الزبعرلي)                            |
| أُزيدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي        | فَمَا أُنْرِي إِذَا يَـمُّمُتُ أَرْضًا      |
| <b>£4/Y</b>                                | • (المثقّب العَبْدِي)                       |
| مَهْلاً رُوَيْدًا قَدْ مَلاَتَ بَطْني      | امْتَلاَّ الْحَوْضُ وقَالَ قَطْنِي          |
| Y & 7 / Y                                  | ● (غير منسوب)                               |

. . . .

## ثامنًا: فهرس الأمثال

| المَثَل                                                   |      |      |  |   |         |      |   | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--|---|---------|------|---|--------|
| أنكَحْنا الفَرَا فَسَنَرىٰ.                               | <br> | <br> |  |   | <br>    | <br> | • | Y7Y/Y  |
| فَصَاحة قُس                                               | <br> | <br> |  | • | <br>    | <br> |   | 148/1  |
| سَخَاء حاتم.                                              | <br> |      |  |   |         |      |   | 148/1  |
| أُ سَجَاعة على كَالْكُنَّهُ.<br>شَجَاعة على كَالْكِنَّهُ. | <br> | <br> |  |   | <br>•,• | <br> |   | 18 /1  |

\* \* \* \*

## تاسعًا: فهرس الطوائف والفِرقِ

| الصفحة                                 | الفرقة           |
|----------------------------------------|------------------|
| 187/7 . 177/1                          | الأشاعرة         |
| ١/٧٥٢، ٨٨٢، ٢٥٣، ٠٧٣، ١٨٣،             | أصحاب أبي حنيفة. |
| 7/ 777 , 1.73 , 777 , 777              |                  |
| ١/٧٥٢، ٢٢٩، ٢٧٢، ٤٠٣، ١٢٣،             | أصحاب الشافعي.   |
| 737, 77, 677, 787, 7/317,              |                  |
| TE1/Y . TTV . TTO                      |                  |
|                                        | أصحاب مالك .     |
| ۳۱۰، ۲۱۰/۲ ، ۲۱۸۲۳ ، ۲۱۰۱۲ ، ۱۳        |                  |
| YE./1                                  | الأنصار          |
| ٠٠٠٠٠ ١/٧٢٢، ٢/٥٢، ٢/٠٤٣               | أمل الظاهر       |
| ٧٠/٣                                   | أهل الكتاب       |
| ٩٢ ،٧٥/٢                               | أهل اللُّغة      |
| 10./7                                  | أهل الوقف        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | البَرَاهِمَة     |
| 107/7                                  | الجماعة          |
| ۲۹۹/۲                                  | الجمهور          |
| Y08/Y                                  | الحنابلة         |
| ٠٠٠/٣                                  | الحنفية          |
| 1··/r                                  | الرَّافضة        |
| Y10/Y                                  | الشيعة           |

| =(19)       | <ul> <li>الفَهَارِسُ العَامَة</li> </ul> |
|-------------|------------------------------------------|
| ۳۸۰/۱       | الفقهاء                                  |
| Y 1 7 / T   | القدريّة                                 |
| 7K7, 7\737  | المتكلِّمون                              |
| 7/1.73 .777 | المعتزلة                                 |
| 454/1       | المهاجرون                                |
| ٧٥/٣        | النّصاري                                 |
| ٧٥/٣        | اليهود                                   |

### عاشرًا: فهرس القبائل

| القبيلة        |      |  |   |  |   |  |   |   |      |   |   |  |   | الصفحة |  |
|----------------|------|--|---|--|---|--|---|---|------|---|---|--|---|--------|--|
| بنو تميم .     | <br> |  |   |  |   |  |   | _ | <br> |   | • |  | • | 197/1  |  |
| بنو المطُّلِب. | <br> |  | • |  | • |  |   |   |      | • | • |  | • | 400/4  |  |
| بنو هاشم .     | <br> |  | • |  |   |  | • | • |      |   | • |  |   | 400/4  |  |
| طبیء ،         |      |  |   |  |   |  |   |   | <br> | • |   |  | • | 108/4  |  |

\* \* \* \*

# حادي عشر: فهرس البقاع والأماكن

| الصفحة        | ڪان                      | الم     |
|---------------|--------------------------|---------|
| 189/4         | ِ قُبَيس                 | <br>ابو |
| 1/ 203        | ِ بُضاعة                 | بئر     |
| 40/1          | <b>بت.</b>               | البر    |
| 141/4         | ت المقدس                 | بيہ     |
| 117/4         | مرة العقبة               | ج       |
| 184/4         | چېنې                     | ال      |
| ٥٨/٣          | رَاء                     | ج       |
| 178/4         | اء                       | قُبَا   |
| £0 £ / Y      | رًاع الغُويم             | کُز     |
| <b>۲۳</b> ٦/۲ | ب<br>نخ                  |         |
| 141/1         | ک <b>ة ـ ح</b> رسها الله | 4       |
| Y4·/1         | ېمَن                     | ال      |

## ثاني عشر: فهرس الألفاظ الغريبة

| الصفحة   | الفظ                     |
|----------|--------------------------|
| YAY /Y   | الأبُ                    |
| YYY/1    | الإِبْرِيسَم = البُرسَام |
| 144/4    | الإِبْلَاسُ              |
| £Y1/1    | الإذخِر                  |
| 144/1    | لأَرَايحُ                |
| 1/403    | ُزْمَاكُ                 |
| ۲٦/٣     | لاسْتِهْتَارِ            |
| 777/7    | لإِشْرَابِ. ب            |
| £44 /1   | لافتيّات                 |
| 741/1    | لأفْرَاخ                 |
| YV4/Y    | نْبَاط                   |
| 117/7    | لأُوْبَاشِ               |
| ۲۰۸/۳    | بهَام                    |
| 04/4     | ان                       |
| TY \$ /Y | لْبَجُحُ                 |
| 140/1    | لبداء.                   |
| 1/777    | ئلة                      |
| 7/777    | رَادة                    |
| 107/1    | ضَاعة                    |
| A4/T     | لتُخمِيمُ                |

| الصفحة      |                                         | اللفظ             |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 774/Y       |                                         | التَسَكُّعُ       |
| YYY/Y       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التَّصْرِيَةُ     |
| 111/        | •••••••                                 | •                 |
| 7 2 7 7 3 7 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                 |
| Y • Y / T   | •••••••                                 | •                 |
| 107/1       |                                         | تَنَكُّب = نَكَبَ |
| 17./        |                                         |                   |
| YA• /Y      | ••••••                                  | التَوَاطُؤْ       |
| ٤٥٨/١       | •••••                                   | جُبَارِ           |
| 140/4       | ••••••                                  | الجدّة            |
| 14/4        | ••••••                                  | الجَرِينُ         |
| ٤٥٨/١       | ••••••                                  | جَلَب،            |
| ٤٥٨/١       |                                         | جَنَب             |
| YY 1 / 1    | ••••••                                  | جَوْن             |
| ۸/۲         | ••••••                                  | الحُب             |
| 18 / 4      | •••••••                                 | الحَدُ            |
| ۳۱۰/۲       |                                         |                   |
| 440/4       | ••••••                                  |                   |
| 7           | ••••••                                  | الحَقُّ           |
| <b>^/</b> Y | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خَبَأ             |
| r9m/Y       | •••••                                   | خَوَمَ            |
| ۸۹/۳        | ••••••                                  | الدِّرَاسة        |
| 109/4       |                                         | الدكّة            |

| الصفحة         | عـ        | اللف    |
|----------------|-----------|---------|
| 1 · / Y        | ئ         | الدُّر  |
| 178/1          |           |         |
| <b>44</b> /4   | غول       | الدُ    |
| Y £ £ / Y      | مي د      | الرَّه  |
| ov /Y          |           | رَوْم   |
| 144/4          | غق        | الزَّدْ |
| 7777           | غب        | الزُّدْ |
| 7/ 7 • 7 ، 777 | فاق       | الزّة   |
| TYX . 1 YY /Y. | <u>څ</u>  | الزُّنْ |
| 1.0/4          | قَات      | الزُّذَ |
| 111/4          | پُوف      | الزيُ   |
| £ • £ / \      | ائِنَةُ   | السّ    |
| 174/1          |           | سَاذَ   |
| ٥٢ /٣          | هَمّ      | سَاهٔ   |
| Y1Y/Y          | بك        | السّ    |
| ۲۰۰/۳          | رَة       | سِتًا   |
| 777/           | حَالَة    | الش     |
| Y • Y /Y       | خَال      | السّ    |
| <b>YV•/Y</b>   | ريَانِيَة | الش     |
| Y1A/1          | غ ·       | شاغ     |
| 110/4          | غث        | الش     |
| ٤٥٨/١          | ار        | شِغَ    |

| الصفحة        |                                         | اللفظ             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 194/7 . 1/201 | /\                                      | الشَّفَقُ.        |
| Y1A/1         |                                         | -                 |
| Y • A /Y      |                                         | _                 |
| YY# /Y        |                                         | • •               |
| 741 , 74. /4  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | صَلَوَات.         |
| 7117          |                                         | الضَّنُّ .        |
| 711/4         |                                         | الضِّنْء .        |
| 100/1         |                                         | الطُّبَقَة.       |
| 117/4         | ••••••                                  | العاقبة.          |
| YV• /Y        | •••••                                   | العِبْرَانِيَّة . |
| 44/Y          | ••••••                                  | عَجَايا .         |
| 147/1         | •••••••                                 | عِجَاف            |
| 717/1         |                                         | عُرف.             |
| 7/177, 377    |                                         | العِير            |
| ۱۳۷/۲ ، ۲۲۲   | 1                                       | العَيْنِ.         |
| Y07/Y         | ••••••                                  | الغَائِط.         |
| 7 2 7 / 7 3 7 | ••••••                                  | الفَأْفَاء .      |
| 1.0/4         | ••••••                                  | الفَرْسَخُ        |
| 177/1         | رَع                                     | فرَع – تُف        |
| 199/4         |                                         | الفُسّاح .        |
| 1 2 4 / 4 3 1 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفَصِيلُ.        |
| 177/7         | ••••••                                  | الفُلُول .        |

| الصفحة          | نظ                                     | اللف    |
|-----------------|----------------------------------------|---------|
| ٤١٩/١           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | القَتَ  |
| Y <b>Y</b> V /Y | <del>.</del> وم.                       | القَدُ  |
| 7/777, 787      | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | القُر   |
| 177/7           | اغ                                     | القِرَ  |
| 7/177, 777      | یی                                     | القُرَ  |
| 7.7/            | سف.                                    | القّم   |
| Y • A / Y       | ص                                      | القل    |
| Y • A /Y        |                                        | القُلَ  |
| 177/7           | نائب (الكتية)                          | الكَ    |
| ٦٨/٣            | ه<br>ا                                 | الكَا   |
| £0£/Y           | رَاغ                                   | الكر    |
| 1 / Y           |                                        | الكُرّٰ |
| 1.0/4           | سر.                                    |         |
| <b>77./</b> Y   | مَاح                                   | الكِفَ  |
| 7 & A / Y       | مَل                                    | الك     |
| 77./            | عاظُ                                   | اللَّحَ |
| o · /Y          | طُ                                     | اللَّغَ |
| 720/7           |                                        | اللك    |
| 7 2 7 / 7       |                                        | اللم    |
| YY 1 /Y         |                                        | لون     |
| Y & 0 / Y       | خُرَابِ                                | المِخ   |
| 114/4           | ارَاة.                                 | المُدَ  |

| الصفحة         |                                         | اللفظ       |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| ££ • /Y        |                                         | المَدَرُ.   |
| 18/4 .144/     | ٦                                       | المُزُّ.    |
| Y • Y /Y       |                                         | المَشَارِ   |
| 41/Y           |                                         | مشغب        |
| <b>***</b> /*  |                                         | المُصرًّا   |
| Y Y Y / Y      |                                         | المُقْرِي   |
| YA• /Y         |                                         | المُوَاطَأَ |
| 1/473          | ·                                       | النّاضِحُ   |
| YV4/Y          | ••••••••                                | •.          |
| Y • 1 /Y       | •••••                                   | التّاج .    |
| Y <b>T</b> 0/Y | ••••••••                                | النُكَايَةُ |
| 107/1          | : تَنَكُّبُ                             | نکَبَ =     |
| ٤٧٠/١          | اهُ                                     | هَاءَ وهَ   |
| YYA/1          |                                         | الهَبيد.    |
| Y 7 / Y        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الهَتر.     |
| 177/7          |                                         | الهرَاش     |
| 7 2 7 / 7 3 7  | ••••••                                  | الهُزَأَةُ. |
| YV4/Y          |                                         | الهجيز      |
| ۱۳۷/۲ ، ٤١٩)   |                                         | الوَرِقُ    |
| ٧٠/٢           | •••••                                   | وَزُرُ.     |
| r              | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | الؤشع       |
| 194 /4         |                                         | بئانِحُه    |

# ثالث عشر: فهرس الأعلام

| الصفحة         |                   | الاسم                                  |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|
| ٥٨ ،٥٤ ،٥      | 1 /               | إبراهيم التَلَيِّكُانَ                 |
| ٣٤٠/٢          |                   | إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي .    |
| ٤٥/٢           | لَىاقُلاً         | إبراهيم بن أحمد بن عمر أبو إسحاق بن شُ |
| 7.1/7 . 20     | 00/1              | إبراهيم بن خالد الكلبي، أبو ثور        |
| 44/4           |                   | إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج .    |
| ٤٨٩/١          |                   | إبراهيم بن محمد بن عرفه (نفطويه).      |
| W+V/1          |                   | أحمد بن علي = الجصاص                   |
| <b>TTV /T</b>  |                   | أحمد بن عمر أبو العباس بن سريج.        |
| 01/4           |                   | أحمد بن محمد بن حنبل.                  |
| ٣٥٣/١          |                   | أحمد بن محمد الصائغ، أبو الحارث.       |
| 719/7          | راوندي            | أحمد بن يحيىٰ بن إسحاق أبو الحسين الر  |
| 270/1          |                   | أحمد بن يحيي بن زيد (ثعلب)             |
| 114/           |                   | آدم الطَّنْيَكُلِّمْ                   |
| ٤٥/٢           | بن عمر.           | أبو إسحاق بن شاقلا = إبراهيم بن أحمد ب |
| AA /4          |                   | أبو إسحاق: كعب بن ماتع الحميري.        |
| ٤٥/٢           | ود الثقفي         | أبو إسحاق: المختار بن أبي عبيد بن مسع  |
| ٣٤٠/٢          | • • • • • • • •   | أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد.   |
| ٤٥٥/١          |                   | إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم.    |
| ۱۲۸/۳          | • • • • • • • • • | اشبعيا العَلَيْثُلاَ                   |
| 270/1          |                   | الأصمعي = عبد الملك بن قريب            |
| <b>**</b> **/* |                   | الإصطخري = الحسن بن أحمد               |

| الصفحة        | الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y ~ 4 / Y     | أنجشة، الحادي: أبو مارية ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل |
| £9./1         | الباقلاني = محمد بن الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۲ /۳         | بخت نصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٠/١         | أبو بردة هانئ بن نيار ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/373         | بريرة ـ رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 148 /1        | أبو بشر سيبويه = عمرو بن عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 778/7         | أبو بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187/4         | أبو بكر الباقلاني = محمد بن الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٥/٢          | أبو بكر الخلال = عبد العزيز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١/٧٠٣، ٢٢٣    | أبو بكر الرازي = أبو بكر الجصاص = أحمد بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۰٫۲ ۲۰۶۳    | أبو بكر الصيرفي = محمد بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 4 7 3 3     | بهز بن حکیم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240/1         | ثعلب = أحمد بن يحييٰ بن زيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠١/٢         | أبو ثور= إبراهيم بن خالد الكلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440/1         | جابر بن عبد الله بن حرام ظلله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YA•/1         | الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YY1/1         | الجبائي = محمد بن يحييٰ بن مهدي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>400/</b> 4 | جبير بن مطعم ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>۲۳7/</b> ۲ | جرول بن أوس (الحطيئة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٠/٢         | ابن جريج = أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱/۷۰۳، ۲۲۳    | الجصاص = أبو بكر الرازي = أحمد بن علي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة        | الاسم                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Y74/1         | الجعل = أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي             |
| <b>Y</b>      | جندب بن عبد الله البجلي الصحابي عليه                    |
| Y 1 • /Y      | أبو جندل = العاص أبو عبد الله بن سهيل بن عمرو ظله       |
| <b>4</b>      | ابن جني = أبو الفتح عثمان بن جني                        |
| 141/1         | حاتم بن عبد الله الطائي                                 |
| 404/1         | أبو الحارث = أحمد بن محمد الصائغ                        |
| ۳/ ۲۳         | أم حارثة الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام هد الم |
| ۱۲۸/۳         | حبقوق                                                   |
| 4 • / Y       | حسان بن ثابت ﷺ                                          |
| 447/          | الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الأصطخري                 |
| <b>YV /Y</b>  | الحسن البصري، الحسن بن يسار                             |
| <b>***</b> /* | أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارث                |
| <b>**</b> 7/Y | الحسن بن حامد، أبو عبد الله - ابن حامد ۱ ۲۸۶۸،          |
| 447/          | الحسن بن الحسين، أبو علي بن أبي هريرة                   |
| 1.4/4         | أبو الحسن، زرارة بن أعين الشيباني                       |
| 101/4         | أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي                     |
| ۲۰۲/۲         | أبو الحسن الكرخي. ٢٠٧/١                                 |
| <b>414/</b>   | أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الراوندي            |
| 144/4         | أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب                |
| ٣٠٢/٢         | الحسين بن على (الجُعَل) أبو عبد الله البصري ٢٦٣ ،       |
| 741/1         | الحطيئة = جرول بن أوس                                   |
| 177/1         | أبو حنيفة = النعمان بن ثابت                             |

| الصفحة                | الاسم                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 101/4                 | الخرزي                                                                        |
| ۲ <b>۱</b> ۲۷         | الخرقي = أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله                                 |
| 45./4                 | ابن داود = محمد بن داود بن علي الظاهري                                        |
| 177/1                 | داود بن علي الظاهري                                                           |
| 48/4                  | ابن درستویه = أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد                               |
| ٤٥٥/١                 | الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر.                                                |
| ٥١/٣                  | نو النُّون الطُّيْمَالِمْ                                                     |
| 11/1                  | رافع بن خديج نَطِيُّجُهُ                                                      |
| 474 /Y                | ابن الرواندي = أحمد بن يحييٰ                                                  |
| 74 /45                | الرُّبَتِع رضي الله عنها                                                      |
| Y\$ .YY .\$           | رسول الله ﷺ                                                                   |
|                       | ابن الزبعريٰ                                                                  |
| 47/4                  | الزَّجَّاجِ = أبو إسحاق إبراهيم بن السري                                      |
| ۲/۳۰                  | زرارة بن أعين                                                                 |
| 0 \ /T                | زكريا الطيخ.                                                                  |
| 1/773                 | زهير بن أبي سُلمئي                                                            |
| 1/443                 | زيد بن ثابت على الله المسلم الله المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال |
| £Y£/1                 | أبو زيد = سعيد بن أوس.                                                        |
| YA <b>9</b> /1        | السَّرَخْسي = محمد بن أحمد، أبو سفيان                                         |
| <b>***</b> / <b>*</b> |                                                                               |
| 7 £ Y / 1             | سعد بن مالك بن أبي وقاص.                                                      |
| £Y£/1                 | سعید بن أوس (بن زید).                                                         |

| الصفحة                                  | الاسم                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>***</b> /Y                           | أبو سعيد الإصطخري = الحسن بن أحمد                    |
| YA0/Y                                   | سعيد بن المسيب.                                      |
| ۱/ ۹۸۲ ، ۳/ ۲۵                          | أبو سفيان السرخسي                                    |
| ۸۸/۳                                    | ابن سلام ﷺ                                           |
| 1/733                                   | سليمان بن أبي عبد الله                               |
| 148/1                                   | سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر                       |
| 177/1                                   | الشافعي = محمد بن إدريس                              |
| ٤٥/٢                                    | ابن شاقلا = إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق                |
| 177/1                                   | أبو شجاع الثلجي = محمد بن شجاع                       |
| ١٠٠/٣                                   | شَمعون بن يعقوب                                      |
| ۸۹/۳                                    | ابن صوریا                                            |
| <b>TT</b> / Y                           | الطبري - أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر          |
| ٤٧٠/١                                   | طلحة بن عبيد الله ظلمه                               |
| 1/1/3                                   | أبو طيبة ﷺ                                           |
| 447 / A                                 | أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري            |
| 1/ 273                                  | عائشة ـ رضي الله عنها.                               |
| Y1 · /Y                                 | العاص بن سهيل بن عمرو (أبو جندل) ﷺ                   |
| 1/473                                   | ابن عباس = عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما.        |
| £ £ 0 / Y                               | عبد الله بن أحمد الكعبي، أبو القاسم                  |
| 4.4/4                                   | أبو عبد الله البصري                                  |
| 4.4/4                                   | أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي، الجعل           |
| *** *********************************** | أبو عبد الله الجرجاني = محمد بن يحيىٰ بن مهدي. ١٨/١. |

| الصفحة             | וצשم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98/4               | عبد الله بن جعفر بن محمد، ابن درستویه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸٦/۱              | أبو عبد الله الحسن بن حامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١/ ١٣١             | عبد الله بن الحسين الكرخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179/1              | عبد الله بن الزبعريٰ ضَحِيَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸ /۳              | عبد الله بن سلام. (أبو يوسف) ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ بن سلام. (أبو يوسف) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/1/3              | عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71/2 1/17          | عبد الله بن عثمان = أبو بكر الصديق ضَحِيَّاتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7777               | أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/1/1              | عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £4 /4              | عبد الله بن مسعود ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ بن مسعود ﴿ لَلْكُنَّا اللهُ بن مسعود ﴿ لَلْكُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9A /Y              | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144/4              | أبو عبد الله وهبُ بن منبه الأنباوي الصنعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177/1              | عبد السلام بن محمد، أبو هاشم الجبائي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101/4              | عبد العزيز أحمد الخرزي (أبو الحسن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢/٥٨، ٥٨٢          | عبد العزيز بن جعفر، أبو بكر (غلام الخلال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11 12 13 14</b> | عبد العزيز بن الحارث، أبو الحسن التيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 · · / Y          | عبد الملك بن عبد العزيز، أبو الوليد بن جريج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/073              | عبد الملك بن قريب، أبو سعيد الأصمعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7/7 . 270/       | ن من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y41/1              | عتَّاب بن أسيد تَضْرِيَّا للهُ اللهُ |
| 47/4               | عثمان بن جني، أبو الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174/1              | عثمان بن عفان نظویمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة         | الاسم                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141/1          | عثمان بن مظعون ضُرِعَتُهُ                                                                                     |
| 184/4          | علي بن إسماعيل الأشعري = أبو الحسن                                                                            |
| 747/7 . 7/787  | أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب / ا                                                                      |
| <b>447</b> /4  | أبو علي الحسن بن الحسين، المشهور بابن أبي هريرة                                                               |
| 144/1          | علي بن أبي طَالب نَظْرُكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| £11/1          | ابن عمر = عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما.                                                                   |
| Y\ /Y          | عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي.                                                                             |
| 778/7          | عمر بن الخطاب الطَيْنَائِهُ                                                                                   |
| 770/7          | عمر بن عبد العزيز، (أبو حفص).                                                                                 |
| 145/4          | عمرو بن عثمان بن قُنبر، (سیبویه)                                                                              |
| £VY/1          | عويمر العجلاتي الشيخية                                                                                        |
| ۲۰۱/۲ ،۳٦۶     |                                                                                                               |
| £VY / 1        | عيسىٰي الطَّيْقِلْان                                                                                          |
| <b>4 V / Y</b> | أبو الفتح عثمان بن جني                                                                                        |
| 457/1          | فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها.                                                                                |
| 454/1          | فاطمة _ رضي الله عنها _ بنت محمد رسول الله ﷺ                                                                  |
| ToT/1          | الفضل بن زياد القطان                                                                                          |
| £Y1/1          | أبو الفضل بن العباس ظه                                                                                        |
| Y • 7 /Y       | فيروز الديلمي الحميري ﷺ                                                                                       |
| Y\             | أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي.                                                                  |
| 4/4            | ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم.                                                                                 |
| 4A/Y           | القتبي = ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري.                                                       |

| الصفحة       | الاسم                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1/3/1        | قُسُّ بن ساعدة.                                        |
| 787/1        | القعقاع بن عمرو ﷺ                                      |
| 77 7         | القفال الشاشي = محمد بن علي بن إسماعيل ٢ / ٢ /         |
| ۸۸ <b>/۳</b> | كعب الأحبار، كعب بن ماتع، أبو إسحاق                    |
| £ £ 0 / Y    | الكعبي = عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو القاسم البلخي. |
| ٤٣١/١        | الكرخي = عبد الله بن الحسين                            |
| 41/Y         | الكميت بن زيد، أبو المستهل، الشاعر                     |
| 44/4         | لوط الطبيخ                                             |
| 177/1        | مالك بن أنس.                                           |
| ٤٢٠/١        | مالك بن أوس ﷺ                                          |
| 110/1        | المبرّد = محمد بن يزيد بن عبد الأكبر                   |
| Y£ ,YY ,£    | محمد ﷺ                                                 |
| ۰۲/۳ ،۲۸۰    | محمد بن أحمد السرخسي                                   |
| 177/1        | محمد بن إدريس الشافعي                                  |
| 44 /4        | محمد بن بحر = أبو مسلم الأصفهاني                       |
| ٤٨٩/١ .      | محمد بن داود بن علي الظاهري                            |
| 177/1        | محمد بن شجاع الثلجي                                    |
| 84./1        | محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني                       |
| 48./1        | محمد بن عبد الله الصيرفي، أبو بكر.                     |
| ۲۹۳/۲ ، ۲/   | محمد بن عبد الوهاب الجبائي                             |
| <b>411/1</b> | محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي.                  |
| 144/4        | محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي                   |

| الصفحة                 | الاسم                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٥/١                  | محمد بن محمد بن جعفر الدقاق.                                                                                    |
| ۲، ۸۸۲، ۲۰۳            | محمد بن يحيي بن مهدي، أبو عبد الله الجرجاني ١ / ٦٨/                                                             |
| 540                    | محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، المبرّد                                                                             |
| 1.4/4                  | المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي                                                                                   |
| 45./4                  | المروزي = أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد                                                                             |
| ٥١/٣                   | مريم -عليها السلام                                                                                              |
| ٤٥٥/١                  | المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحييٰ                                                                            |
| 44./1                  | معاذ بن جبل نَظِيُّنِهُ                                                                                         |
| 1/ ۲۲3                 | مهنا بن يحيى الشامي السلمي                                                                                      |
| ٣/ ٤٧ ، ٢٥             | موسىٰي التَلَيْثِالْاَ                                                                                          |
| 1.1/                   | موسىٰ بن جعفر                                                                                                   |
| 177/1                  | النعمان بن ثابت، أبو حنيفة                                                                                      |
| ٤٨٩/١                  | نفطویه، إبراهیم بن محمد بن عرفة.                                                                                |
| 1/103                  | نفيع بن الحارث، أبو بكرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْحَارِثُ، أَبُو بَكُرةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ٤٨/٣                   | نوح التَكَلِينُكُلْز                                                                                            |
| ٤٧/٣                   | هارون التَكَنْيُكُلِّخ                                                                                          |
| 797/7 . 177            | أبو هاشم الجبائي = عبد السلام بن محمد                                                                           |
| ٤٥٠/١                  | هانئ بن نيار أبو بردة الْخُلِيُّانُهُ                                                                           |
| <b>**</b> **/ <b>*</b> | ابن أبي هريرة – أبو علي الحسن بن الحسين                                                                         |
| ٤١٧/٢                  | هند بنت أمية القرشية، أم المؤمنين -رضي الله عنها.                                                               |
| 144/4                  | وهب بن منبه. ب                                                                                                  |
| 1/373                  | هلال بن أمية فَطْلِحُنَّهُ                                                                                      |

| الصفحة    | الاسم                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲/۸۲۳     | يعقوب الطُّنوُّلاِّ                                             |
| 1 / 733   | يعليٰ بن حکيم                                                   |
| <b>77</b> | يوسف التَطْيَئُلاُ                                              |
|           | أبو يوسف، عبد الله بن سلام بن حارث، من بني قينقاع صَلِيَّاتُهُ. |
| ۸۸ /۳     |                                                                 |

\* \* \* \*

# رابع عشر: فهرس المراجع

وهي على اختلاف الفنون، من: مخطوط، ومطبوع، ورسائل جامعية، مرتبة على حَسَبَ الفُنُون، كالآتي:

#### أ ـ كتب التفسير، وعلوم القرآن:

١- القرآن الكريم.

٢- «الإتقان في علوم القرآن».

الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة ٩١١هـ. ط/المكتبة الثقافية، بيروت سنة ١٩٧٣م.

٣- «أحكام القرآن».

لأبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي المالكي، المتوفئ سنة 80 هـ.

تحقيق/ على محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

٤- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن».

محمد الأمين الشنقيطي، المتوفي سنة ١٣٩٣هـ.

عالم الكتب، بيروت.

«البُدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة».

للشيخ عبد الفتاح القاضي.

ط/١سنة ١٤٠١هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.

٦- «البرهان في علوم القرآن».

بدر الدين، محمد بن عبد الله الزركشي، المتوفى سنة ٤٩٧هـ.

تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت.

- ٧- «تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي» (أحمد بن عبد الله المالكي). للجلال السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفئ سنة ٩١١ه. والجلال المحلّئ: شمس الدين محمد بن أحمد المحلّي، المتوفي سنة ٤٨٨ه. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٨- «تفسير الخازن»: (لباب التأويل في معاني التنزيل).
   لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، المعروف بالخازن، المتوفئ سنة ٥٧٧ه.
   نشر دار المعرفة، بيروت.
- ٩- «تفسير الرازي»، (التفسير الكبير = مفاتيح الغيب).
   لمحمد بن عمر بن الحسين، المعروف بابن الخطيب، المتوفئ سنة ٢٠٦هـ.
   دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة.
  - ١- «تفسير الطبري» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفئ سنة ٣١٠هـ. تحقيق/محمود، وأحمد شاكر، دار المعارف بمصر.
    - ١١- «تفسير القرطبي»: (الجامع لأحكام القرآن).

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١ه. طبع دار الكتب المصرية، نشر الكاتب العربي للطباعة والنشر، ط/٣ سنة ١٣٨٧هـ.

- ١٢ «تفسير ابن كثير»: (تفسير القرآن العظيم).
   لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفئ سنة ٤٧٧هـ.
  - 17- «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». لجار الله، محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة ٥٣٨هـ.

ط/دار المعرفة، بيروت.

14- «تفسير النسفى»: (مَدَارك التنزيل وحَقَائق التّأويل).

لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة ٧٠١هـ.

نشر دار المعرفة، بيروت، طبع مع الخازن.

١٥ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور».

للسيوطي.

ط/دار الفكر، بيروت، ط/١، سنة ١٤٠٣هـ.

١٦- «زاد المسير في عِلْم التفسير».

لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي، المتوفئ سنة ٩٧ ه.

ط/المكتب الإسلامي بدمشق، الطبعة الأولئ، سنة ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م.

١٧ - «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير».

محمد بن على الشوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٠هـ.

دار الفكر، بيروت.

١٨ - «لُبَابِ النقول في أسبابِ النزول».

للسيوطي.

ط/۱، سنة ۱۹۷۸، دار إحياء العلوم، بيروت.

١٩- «محاسن التأويل».

لمحمد جمال الدين القاسمي، المتوفي سنة ١٣٣٢هـ.

ط/دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٦هـ، وط/دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٨هـ.

#### ٢٠- «المرشِد الوجيز».

لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل، بن إبراهيم، المتوفى سنة ٦٦٥هـ. طبع دار صادر، بيروت.

# ٢١ «المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم».

محمد فؤاد عبد الباقي.

نشر المكتبة الإسلامية، آستانبول، تركيا، سنة ١٩٨٢م.

## ٢٢ «مناهل العرفان في علوم القرآن».

للشيخ/محمد عبد العظيم الزرقاني.

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

## ٢٣- «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرَّب».

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفىٰ سنة ٩١١هـ.

تحقيق/د. عبد الله الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

# ٢٤- «النسخ في القرآن الكريم».

د/مصطفیٰ زید.

ط/المدنى، القاهرة، سنة ١٣٨٣هـ.

## ٢٥- «النَّشْر في القراءات العشر».

للإمام محمد بن محمد الجزري الدمشقي، المتوفى سنة ٨٣٣هـ.

بإشراف ومراجعة على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

# ٢٦ «نواسخ القرآن» لابن الجوزي.

تحقيق/محمد أشرف المليباري.

ط/١، سنة ٤٠٤هـ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### ب ـ كتب العقيدة والفِرَق:

# ٧٧- «الإرشاد إلىٰ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد».

لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى سنة ٤٧٨هـ. مطبعة السعادة، سنة ١٣٦٩هـ، نشر مكتب الخانجي بمصر.

# ۲۸- «الأسماء والصفات».

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥هـ.

#### ٢٩- «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين».

للرازي.

تحقيق/محمد البغدادي، دار الكتاب العربي، ط/١، سنة ١٤٠٧هـ.

# ٣٠- «الاقتصاد في الاعتقاد».

للإمام محمد بن محمد الغزالي.

طبع دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ.

#### ٣١- «الإيمان».

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨هـ. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.

# ٣٢- «تحريم النظر في كتب أهل الكلام، والرد على ابن عقيل».

(مخطوط) لابن قدامة، موفق الدين المقدسي -رحمه الله.

نشره جورج مقدسي.

#### ٣٣- «التوحيد وإثبات صفات الرب 避».

للحافظ/محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة ٣١١هـ.

تعليق الشيخ/محمد خليل هراس، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٣٩٨هـ توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

#### ٣٤- درء تعارض العقل والنقل».

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، المتوفى سنة ٧٢٨ه. تحقيق/د.محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٣٥- «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن، وتأولوه على غير تأويله».

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة ٢٤١هـ.

تصحيح وتعليق الشيخ/ إسماعيل الأنصاري، نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.

#### ٣٦- «الرد على المنطقيين».

لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ط/إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، سنة ١٣٩٦هـ.

#### ٣٧- اشرح العقيد الطحاوية).

للإمام القاضي صدر الدين بن أبي العز الحنفي، (من علماء القرن الثامن الهجري).

خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتبة السلفية، لاهور، باكستان، سنة ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، ط/المكتبة الإسلامي، بيروت، ط٩، سنة ١٤٠٨هـ.

# ٣٨- دشرح المواقف في عِلْم الكلام».

لعلى بن محمد الجرجاني.

تحقيق/د. أحمد المهدي، نشر مكتبة الأزهر، مصر.

#### ٣٩- «العقيدة الواسطية».

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفئ سنة ٧٢٨هـ.

تحقيق وشرح الشيخ/محمد خليل هراس، طبع ونشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، سنة ١٤٠٤هم، ط/٣، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، سنة ١٣٨٦هم.

#### ٤٠ - «الفرق بين الفِرَق».

لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، المتوفى سنة ٢٩هـ.

نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة.

## ٤١- «الفِصَل في المِلَل والأهواء والنَّحَل».

للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري، المتوفىٰ سنة وي محمد على المتوفىٰ سنة المعرف المتوفىٰ الم

دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٩هـ، والطبعة الأميرية، مصر، نشر دار الفكر، ومعه «الملل والنحل» للشهرستاني.

## ٤٢- «القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسني».

للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين، مركز شئون الدعوة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط/٣ سنة ٩٠٤هـ.

### ٤٣ - ﴿ لُمْعة الاعتقاد).

لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠هـ. نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة.

#### ٤٤- «مجموعة الرسائل والمسائل».

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

#### ٥٤- «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية».

(فتاوى ورسائل لعلماء نجد الأعلام).

مطبعة المنار، بمصر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٤٦هـ/١٩٢٨م.

#### ٤٦- «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة».

تأليف/ العلامة ابن قيم الجوزية.

اختصار الشيخ محمد بن الموصلي، دار الندوة الجديدة، بيروت.

#### ٤٧- «المِلَل والنَّحَل».

لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، المتوفى سنة ٨٤ ه.

تحقيق/ محمد سيد كيلاني، مطبعة دار المعرفة، بيروت.

# ٤٨- امنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية».

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨ه. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/المدنى، بتحقيق/د. محمد رشاد سالم.

### ٤٩- «نقض المنطق».

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨هـ. صححه محمد الفقي، نشر دار السنة المحمدية، مصر.

#### ج ـ كتب الحديث وعلومه:

٠٥- ﴿أَخَلَاقُ النَّبِي ﷺ وآدابهُۥ

لأبي الشيخ الأصبهاني.

ط/مطابع الهلالي سنة ١٣٨٧هـ.

٥١- ﴿إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل».

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

ط/المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق سنة ١٣٩٩هـ.

07- «الأدب المفرد».

للبخاري.

تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي.

٥٣- «الباعث الحثيث شرح أختصار علوم الحديث.

للحافظ ابن كثير.

تحقيق/ أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٥٤- «بدائع المنن».

للإمام الشافعي.

ط/دار الأنوار، القاهرة، سنة ١٣٦٩هـ.

٥٥- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام».

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٥٦هـ.

تحقيق/ محمد حامد الفقى، دار الفكر، وط/دار الكتاب العربي، بيروت.

٥٦- «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار».

للحافظ أبي بكر الهمذاني، المتوفىٰ سنة ١٨٥هـ.

ط/ الأندلس، سوريا، سنة ١٣٨٦هـ.

# ٥٧- التحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،

للعلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، المتوفئ سنة ١٣٥٣هـ. أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، ط/٣، سنة ١٣٩٩هـ.

# ٥٨- اتخريج أحاديث مختصر المنهاج).

للحافظ العراقي.

تحقيق/السيد صبحي السامرائي، دار الكتب السلفية، ودار السنة المحمدية، مصر.

# ٥٩- اتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي١.

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفئ سنة ٩١١هـ.

تحقيق/عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط ٢١، سنة ١٣٩٢هـ.

# ٦٠- (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير).

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفئ سنة ٨٥٢هـ. تعليق/عبد الله هاشم اليماني المدني، المكتبة الأثرية، باكستان.

# ٦١- «جامع الأصول في أحاديث الرسول».

لابن الأثير.

تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة الحلواني.

ومكتبة دار البيان، سنة ١٣٩٢هـ.

٦٢- «جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله».

لابن عبد البر الأندلسي، المتوفى سنة ٤٦٣هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٣٩٨هـ.

٦٣- «جامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم».

لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب بن رجب الحنبلي، المتوفى سنة ٧٩٥هـ. دار المعرفة، بيروت.

٦٣- «خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال».

للحافظ صفيّ الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي، المتوفى سنة ٩٢٣هـ. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط/٣، سنة ١٣٣٩هـ.

-70 «رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين».

للإمام النووي.

دار القلم، بيروت.

٦٦- «سبل السلام شرح بلوغ المرام».

لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، المتوفئ سنة ١٢٨٢هـ.

ط/دار الفكر.

٦٧ - اسنن أبي داود).

للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة ٢٧٥هـ.

ط/دار الفكر.

۸۸- «سنن الترمذي».

لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة ٢٧٥هـ، وقيل: سنة ٢٧٩هـ.

تحقيق/ أحمد بن محمد عثمان، ط/دار الفكر.

79- «سنن الدارمي».

لأبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفضل الدارمي، المتوفى سنة ٢٥٥ه. تحقيق/ محمد أحمد دهمان، طبع دار إحياء السنة المحمدية.

#### ٧٠- «سنن الدارقطني».

للإمام علي بن عمر الدارقطني، المتوفىٰ سنة ٣٨٥هـ.

تحقيق/ عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المحاسن، القاهرة.

## ٧١- «السنن الكبرىٰ» = «سنن البيهقى».

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ. ط/دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.

#### ٧٢- «سنن ابن ماجه».

للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجه، المتوفى سنة ٣٧٥هـ.

تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت.

#### ٧٣- «سنن النسائي».

للحافظ أحمد بن شعيب بن على النسائي، المتوفى سنة ٣٠٣هـ.

ط/مصطفى البابي الحلبي، مصر.

#### ٧٤- «شرف أصحاب الحديث».

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، المتوفئ سنة ٤٦٣هـ.

تحقيق/ د.محمد سعيد خطيب أوغلي، نشر دار إحياء السنة النبوية، تركيا.

## ٥٧- «شرح صحيح الإمام مسلم».

للإمام الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ. دار الفكر، بيروت، ط/٣، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

# ٧٦- «شرح معاني الآثار».

لأبي جعفر الطحاوي.

تحقيق/ محمد سيد جاد الحق، ط/الأنوار المحمدية، سنة ١٣٨٧هـ.

#### ٧٧- اصحيح البخاري.

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفئ سنة ٢٥٦هـ.

نشر إدارة الطباعة المنيرية، ط٢، ٢٠٢هـ، عالم الكتب، بيروت.

#### ۷۸- اصحیح ابن خزیمة).

لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة ٣١١هـ. تحقيق الدكتور/محمد مصطفى الأعظمى، ط/المكتب الإسلامي.

#### ٧٩- (صحيح مسلم).

للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١هـ. تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي، ط/دار الفكر، بيروت. ٣٠٤هـ.

## ٨٠- (عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي).

للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن العربي المالكي، المتوفى سنة ٤٣هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت.

## ٨١- دعون المعبود شرح سنن أبي داود).

للعلامة أبي الطيب محمد شمس الدين آبادي.

ضبط وتحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ٩ ٩ ٣ هـ/٩ ٧٩ م.

#### ٨٢- «غريب الحديث».

لأبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، المتوفى سنة ٣٨٨ه. تحقيق/ عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ط/جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، سنة ١٤٠٣هـ.

# ٨٣- دفتح الباري شرح صحيح البخاري.

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ. المطبعة السلفية، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، والإفتاء، والدعوة والإرشاد.

# ٨٤- «الفائق في غريب الحديث».

للزمخشري.

تحقيق/ د. محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى البجاوي، ط/٢، الحلبي، القاهرة.

٨٥- «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني».

لأحمد بن عبد الرحمن البنا، الشهير بالساعاتي.

طبعة مصورة عن دار الشهاب، القاهرة.

## ٨٦- «فيض القدير شرح الجامع الصغير».

للعلامة محمد عبد الرءوف المناوي القاهري، المتوفي سنة ١٠٣١هـ، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩١هـ، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

# ٨٧- اقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث،

لمحمد جمال الدين القاسمي، المتوفي سنة ١٣٣٢هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىي، سنة ١٣٩٩هـ.

٨٨- «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا ورد من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني.

ط/۳، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

## ٨٩- «الكفاية في علم الرواية».

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، المتوفئ سنة ٤٦٣هـ.

طبع المكتبة العلمية، المدينة المنورة.

#### ٩ - «كنز العمال إلى سنن الأقوال والأفعال».

لعلاء الدين الهندى.

مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ١٣٩٩هـ.

## ٩١- «اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشَّيْخَان».

وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، نشرته المكتبة الإسلامية، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

#### ٩٢- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد».

للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى سنة ١٠٨هـ.

دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٢هـ، وط/القاهرة سنة ١٣٠٢هـ. ١٣٥٣هـ.

### ٩٣- «المستدرك على الصحيحين».

للحافظ أبي عبد الله، الحاكم النيسابوري.

ط/دار الكتاب العربي، بيروت.

#### ٩٤- «المسند».

للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة ٢٤١هـ. ط/دار الفكر، ط/الميمنية، القاهرة، سنة ١٣١٣هـ.

#### ٩٥- «مسند الشافعي».

ط/١، دار الكتب العلمية، بيروت.

#### ٩٦- «المصنف».

للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني، المتوفى سنة ٢١١هـ. المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ٢٠٢هـ، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

#### ٩٧- «المصنف».

للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المتوفئ سنة ٢٣٥هـ.

تحقيق/ مختار أحمد الندوي، طبع الدار السلفية، بومباي، الهند، ط/١ سنة . ٤٠٠هـ.

## ٩٨- «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي».

وضعه لفيف من المستشرقين.

نشر مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة ١٩٣٦م.

# ٩٩- «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار».

للحافظ العراقي.

مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي، ط/دار المعرفة، بيروت، سنة ... ١٤٠٢هـ.

١٠٠ «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة».
 للسخاوي.

ط/۱ سنة ۱۳۹۹هـ، بيروت.

## ١٠١- «المنتقى من أخبار المصطفى».

للمجد ابن تيمية.

تحقيق/محمد حامد الفقي، ط/ونشر الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، سنة ١٤٠٣هـ.

# ١٠٢- امعرفة علوم الحديث.

للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة ١٤٠٥هـ. طبع دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الهند، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠١هـ.

## ١٠٣- «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث».

للعلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح، المتوفئ سنة ٦٤٢هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٣٩٨هـ.

### ١٠٤- «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان».

للحافظ الهيثمي.

تحقيق/ محمد عبد الرزاق حمزة، بيروت، دار الكتب العلمية.

# ١٠٥ - «موطأ الإمام مالك».

تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي.

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

## ١٠٦- «نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر».

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ. مكتبة الخافقين، دمشق سنة ١٤٠٠هـ.

### ١٠٨- «نَصْبِ الراية لأحاديث الهداية».

للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، المتوفى سنة ٧٦٢هـ. مصورة عن طبعة دار المأمون، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة ١٣٥٧هـ.

## ١٠٩- «النهاية في غريب الحديث والأثر».

لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، المتوفئ سنة ٢٠٦ه. تحقيق/ د. محمود محمد الطناحي، طبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.

# ١١٠- "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار".

للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفئ سنة ١٢٥٥هـ.

دار الفكر، بيروت، ط/١ سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، وط/مصطفى البايى الحلبي، القاهرة سنة ١٣٩١هـ.

#### د \_ كتب الأصول والقواعد:

#### ١١١- «الإبهاج في شرح المنهاج».

لتقى الدين على بن عبد الكافي السبكي، المتوفى سنة ٥٦هـ.

وولده تاج الدين عبد الوهاب، المتوفئ سنة ٧٧١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

١١٢ - (أبو الوفاء بن عقيل، حياته واختياراته الفقهية».

رسالة دكتوراه، د. صالح بن محمد الرشيد، جامعة الأزهر، سنة ١٣٩٩هـ.

11٣ - «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء».

الدكتور/ مصطفى سعيد.

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٢هـ.

118 - «أثر الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) في الفقه الإسلامي».

للدكتور/ مصطفى ديب البغا.

دار الإمام البخاري، دمشق.

## ١١٥- «الإحكام في أصول الأحكام».

لأبي محمد، على بن حزم الأندلسي الظاهري، المتوفى سنة ٢٥٦هـ. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٨هـ، مكتبة عاطف بالقاهرة.

# ١١٦- «الإحكام في أصول الأحكام».

لعلي بن أبي علي الآمدي، المتوفىٰ سنة ٦٣١هـ.

تعليق العلامة/ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ.

# ١١٧ - «أدلة التشريع المختلف في الأحتجاج بها».

للدكتور/عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة.

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٢هـ.

#### ١١٨- «الاجتهاد فيما لا نص فيه».

للدكتور/ الطيب خضري السيد.

مكتبة الحرمين، الرياض، ط/١، سنة ١٤٠٣هـ.

# ١١٩- «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول».

للعلامة محمد بن علي الشوكاني، المتوفىٰ سنة ١٢٥٠هـ.

ط/دار المعرفة، بيروت، سنة ١٣٩٩هـ.

# ١٢٠- «الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية».

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة ٩١١هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة ٩٣٩هـ/١٣٩٩م.

# ١٢١ - «الأشباه والنظائر».

لابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم.

دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١٤٠٠هـ.

## ١٢٢- «أصول السرخسي».

لأبي بكر، محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، المتوفى سنة ٩٠هـ. طبع دار الفكر.

١٢٣ - «أصول الفقه الإسلامي».

لشاكر الحنبلي.

ط/الجامعة السورية، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٦هـ/١٩٤٨م.

١٢٤- «أصول الفقه الإسلامي».

للدكتور/ بدران أبو العينين بدران.

نشر مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.

١٢٥ - «أصول الفقه الإسلامي».

للشيخ محمد أبو زهرة.

ط/دار الفكر العربي، القاهرة.

١٢٦ - «أصول الفقه الإسلامي».

لمحمد أبو النور زهير.

المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، سنة ١٤٠٥هـ.

١٢٧ - «أصول الفقه الإسلامي».

الأستاذ/ محمد مصطفى شلبي.

دار النهضة العربية، بيروت، ط/٣، سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

١٢٨ - «أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل تَخَلَّلُهُ».

للدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي.

مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، الرياض.

١٢٩– «أصول ابن مفلح».

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح، المتوفى سنة ٧٦٣هـ.

رسالة دكتوراه، تحقيق/ د. فهد بن محمد السدحان، إشراف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان، سنة ٤٠٤هـ، كلية الشريعة، جامعة الإمام، الرياض.

#### ١٣٠- ﴿إعلام الموقعين عن رب العالمين».

للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المتوفى سنة ٥١هـ.

تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع دار الفكر، بيروت، ونشر مكتبة الرياض الحديثة.

## ١٣١- «أفعال الرسول ﷺ، ودلالتها على الأحكام».

د. محمد العروسي عبد القادر.

دار المجتمع، جدة، ط/سنة ٤٠٤هـ.

# ١٣٢ - ﴿ إيضاح المبهم من معانى السُلِّم في المنطق).

تأليف الشيخ/ أحمد الدمنهوري.

ومعه شرح العلامة الأخضري، وعليهما حاشية للشيخ إبراهيم الباجوري، ط/ سنة ١٣٦٧هـ، نشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

## ١٣٣ - «البحر المحيط في أصول الفقه».

للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، المتوفى سنة ٧٩٤هـ.

قام بتحريره د. عمر سليمان الأشقر، وراجعه د. عبد الستار أبو غدة، ود. محمد سليمان الأشقر، ط/١، سنة ١٤٠٩هـ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت.

## ١٣٤ - «البرهان في أصوله الفقه».

لإمام الحرمين أبي المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفئ سنة ٤٧٨هـ.

## ١٣٥- «البلبل في أصول الفقه».

للطوفي.

ط/۲، سنة ۱٤۱۰هـ، نشر مكتبة الشافعي، الرياض.

# ١٣٦- «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب».

لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، المتوفى سنة ٧٤٩هـ. تحقيق الدكتور/ محمد مظهر بقا، الطبعة الأولى، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

## ١٣٧ - «التبصرة في أصول الفقه».

للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي، المتوفئ سنة ٤٧٦هـ. تحقيق/ د. محمد حسن هيتو، طبع دار الفكر، دمشق سنة ١٤٠٠هـ.

## ١٣٨- «تخريج الفروع على الأصول».

لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، المتوفى سنة ٢٥٦هـ.

تحقيق الدكتور/ محمد أديب الصالح، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1٣٩٩هـ.

# ١٣٩ - «تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية».

رسالة دكتوراه، إعداد د. على بن عباس الحكمي، سنة ١٣٩٨ هـ، جامعة أم القرى.

# ١٤٠- «تقريب الوصول إلى عِلْم الأصول».

لابن جُزّي أبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي المالكي.

تحقيق/ د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ط/١، سنة 1٤١٤هـ، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم بجدة.

# ١٤١- «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول».

لعبد الرحمن بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي، المتوفى سنة ٧٧٢هـ. تحقيق/ د. محمد حسن هيتو، منشورات مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/١، سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، وط/مكة المكرمة.

#### ١٤٣ - «التقرير والتحبير».

لأبي عبد الله محمد بن محمد، المعروف بابن أمير الحاج، المتوفئ سنة ٨٦١هـ. المعروف بابن الهمام، المتوفئ سنة ٨٦١هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٣هـ.

## ١٤٤- «تقريرات الشربيني على جمع الجوامع» لابن السبكي.

للشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربيني كَثَلَلْهُ، المتوفى سنة ١٣٢٦هـ. طبع دار الفكر، سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٦م، (مطبوعة بهامش حاشية البناني وحاشية العطار على جمع الجوامع).

## ١٤٥ «التلويح على التوضيح لمنن التنقيح في أصول الفقه».

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، المتوفى سنة ٧٩٢هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

### ١٤٦ - «تيسير التحرير شرح كتاب التحرير».

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، المتوفى سنة ٨٦١هـ. لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه الحنفي.

دار الكتب العلمية، بيروت، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

# ١٤٧ - «حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد المحلى».

المتوفئ سنة ٨٦٤ه، على متن جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي.

> للعلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناني، المتوفى سنة ١١٩٨هـ. طبع دار الفكر سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٦م.

## 18۸- «حاشية العطار على شرح المَحَلِّي على جمع الجوامع».

للشيخ حسن بن محمد العطّار، المتوفى سنة ١٢٥٠هـ.

طبع مصطفى أحمد البلخي، مصر، وط/دار الكتب العربية، بيروت.

## ١٤٩ - «دلالة العام وأثر الخلاف فيها».

رسالة ماجستير، إعداد: عياضة بن نامي بن عوض السلمي، كلية الشريعة بالرياض، سنة ١٤٠١/١٤٠٠هـ.

#### ١٥٠ - «الرسالة».

للإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة ٤٠٢هـ.

تحقيق الأستاذ/ أحمد محمد شاكر، وط/مصطفى الحلبي، سنة ١٣٨٨هـ، تحقيق/ محمد سيد كيلاني.

## ١٥١- «رفع الحاجب عن ابن الحاجب».

لابن السبكي.

مخطوط، نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية.

## ١٥٢ - «روضة الناظر وجُنَّة المناظر في أصول الفقه» = «الروضة».

للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، المتوفى سنة ٢٠هـ. تحقيق الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد.

وهي تمثل القسم الثاني من رسالته: «ابن قدامة وآثاره الأصولية».

نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

## ١٥٣ - «روضة الناظر وجُنَّة المناظر».

لابن قدامة.

تحقيق/ د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط/٢، سنة ١٤١٤هـ.

#### ١٥٤ - «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر».

لعلاء الدين أحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني، المتوفى سنة ٧٧٧هـ. رسالة دكتوراه، تحقيق الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر، كلية الشريعة جامعة أم القرلى، سنة ١٣٩٩هـ.

#### ١٥٥- «شرح مختصر الطوفي».

لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، المتوفى سنة ٧١٦هـ. رسالتا دكتوراه، تحقيق: بابا بن آده، وإبراهيم آل إبراهيم، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

#### ١٥٧- «شرح مختصر الطوفي».

تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/١، سنة ١٤٠٨.

۱۰۸- «شرح الكوكب المنير»، المسمى «بمختصر التحرير»، أو «المختصر المبتكر شرح المختصر في أصول فقه الحنابلة».

لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، المتوفئ سنة ٩٧٢هـ.

تحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي، والدكتور/ نزيه حماد، طبع ونشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ، مكة المكرمة، سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

## ١٥٩- دشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه».

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، المتوفي سنة ٧٩٢هـ.

«شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري، المتوفئ سنة ٧٤٧هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

#### ١٦٠- «شرح اللمع».

للشيرازي.

تحقيق/ عبد المجيد تركى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/١.

#### ١٦١- دشرح المحلى على جمع الجوامع).

لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى، المتوفى سنة ١٦٤هـ.

مطبوع على حاشية البناني، وحاشية العطار، دار الفكر، ودار الكتب العلمية، بيروت.

## ١٦٢- «شرح المنهاج للبيضاوى في عِلْم الأصول».

لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، المتوفى سنة ٩٧ه. تحقيق/ د. عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط/١ سنة ١٤١٠ه.

## 17٣ - «شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل».

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥هـ.

تحقيق الدكتور/ حمد الكبيسي، ط. دار الإرشاد، بغداد، سنة ١٩٧١م.

#### ١٦٤- «الحدود في الأصول».

لأبي الوليد سليمان الباجي الأندلسي.

تحقیق/ د. كمال نزیه حماد، ط/مؤسسة الزعبی، بیروت، سنة ۱۳۹۲هـ.

## ١٦٥- «العدة في أصول الفقه».

للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة ٥٨ هـ.

تحقيق الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م. 177- «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للقرافي.

تحقيق/ أحمد الختم عبد الله، رسالة دكتوراه، ١٤٠٤هـ، جامعة أم القرى.

١٦٧ - «فتح الغفار بشرح المنار للنسفى».

للشيخ زين الدين بن إبراهيم الحنفي، الشهير بابن نجيم، المتوفئ سنة ٩٧٠هـ.

مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولىٰ سنة ١٣٥٥هـ.

١٦٨- «الفصول في الأصول» (أصول الجصاص).

لأبي بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، المتوفى سنة ٣٧٠ه. تحقيق/ د. عجيل جاسم النشمي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط/١، سنة ١٤٠٥هـ.

١٦٩ - «الفكر الأصولي» (دارسة تحليلية نقدية).

للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.

دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

۱۷۰ «فواتح الرحموت شرح مُسَلَّم الثبوت» لمحب الدين بن عبد الشكور، المتوفئ سنة ۱۱۱۹هـ

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري.

طبعة مصورة عن المطبعة الأميرية، بولاق مصر، نشر دار إحياء التراث العربي، ومكتبة المثنى، بيروت، لبنان، (مطبوع بهامش المستصفى).

١٧١ - «ابن قدامة وآثاره الأصولية».

للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد.

نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٧هـ/

۱۹۷۷م.

١٧٢ – «القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية».

لعلي بن محمد بن عباس الحنبلي، المعروف بابن اللحام البعلي، المتوفئ سنة . ٨ هـ.

تحقيق/ محمد حامد الفقى.

1٧٣ - «قواعد الأحكام في مصالح الأنام».

للعز بن عبد السلام.

دار الكتب العلمية، بيروت.

١٧٤– «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي».

لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، المتوفئ سنة ٧٣٠هـ.

دار الكتاب العربي، بيروت، سنة ١٣٩٤هـ.

١٧٥ - «اللمع في أصول الفقه».

للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ.

١٧٦- «المحصول في علم الأصول».

للإمام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، الرازي، المتوفئ سنة . ٢ - ٦ هـ.

تحقيق الدكتور/ طه جابر فياض العلواني، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود، الطبعة الأولئ، سنة ١٤٠٠هـ.

١٧٧ - «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل».

لعلي بن محمد البعلي الدمشقي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة ٨٠٣هـ. تحقيق الدكتور/ محمد مظهر بقا، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

١٧٨ - «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل».

للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، المعروف بابن بدران الدمشقي، المتوفئ سنة ١٣٤٦هـ.

تحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبا. المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠١هـ، ط/المنيرية، القاهرة.

١٧٩ - المذكرة أصول الفقه».

للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، المتوفى سنة ١٣٩٣هـ.

نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

• ١٨٠ «المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي».

للدكتور، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

نشر مكتبة الوشد، ط/ الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

١٨١- «المستصفىٰ من علم الأصول».

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفئ سنة ٥٠٥هـ.

طبعة مصورة عن المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، نشر دار إحياء التراث العربي، ومكتبة المثنى، بيروت، لبنان.

۱۸۲ - «المسؤدة في أصول الفقه».

تتابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية، وهم:

١- مجد الدين أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، الحراني،
 المتوفئ سنة ٢٥٢هـ.

٢. شهاب الدين أبو المحاسن، عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن

تيمية الحراني، المتوفى سنة ١٨٢هـ.

٣- شيخ الإسلام تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد
 السلام، المتوفئ سنة ٧٢٨هـ.

جمعها وبيَّضَها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني، الدمشقي الحنبلي، المتوفئ سنة ٧٤٥هـ.

تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ المدنى، القاهرة سنة ١٣٨٤هـ.

## ۱۸۳- «مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه».

لعبد الوهاب خلاف.

دار القلم، الكويت.

#### ١٨٤ – «المعتمد في أصول الفقه».

لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المتوفئ سنة ٣٦هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ.

#### ١٨٥- «المغنى في أصول الفقه».

للإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي.

تحقيق/ د. محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ.

## ١٨٦- «مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول».

للتلمساني.

ط/الخانجي، تحقيق الشيخ/ عبد الوهاب عبد اللطيف.

١٨٧- «المنار».

للإمام حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة ٧١٠هـ في أصح القولين.

ومعه شرح المنار لابن ملك، وحواشٍ ثلاث للرهاوي، وزاده، وابن الحلبي. دار السعادة، المطبعة العثمانية، سنة ١٣١٩هـ.

۱۸۸ - «مناهج العقول في شرح منهاج الأصول» للبيضاوي (شرح البدخشي). للإمام محمد بن الحسن البدخشي، المتوفئ سنة ۹۲۲هم، وقيل: ۹۲۳هم. طبع محمد على صبيح، مصر.

١٨٩- "منتهى الوصول والأمل في عِلْمِي الأصول والجدل».

للإمام جمال الدين أبي عمرو بن أبي بكر، المعروف بابن الحاجب، المتوفىٰ سنة ٦٤٦هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىي، سنة ١٤٠٥هـ.

• ١٩ - «المنخول من تعليقات الأصول».

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥هـ.

تحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ٠٠٠ ١هـ.

١٩١- «الموافقات في أصول الشريعة».

لأبي إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، المتوفي سنة ٧٩٠هـ. شرح الشيخ عبد الله دراز.

وقد عني بضبطه وترقيمه، ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دراز، المكتبة التجارية بمصر، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

١٩٢- «ميزان الأصول في نتائج العقول».

لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، المتوفى سنة ٥٣٩هـ. تحقيق/ د. محمد زكى عبد البر، ط/١، سنة ٤٠٤هـ، قطر. ١٩٣ - (نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة.

للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفئ بن بدران، الدمشقي، المتوفئ سنة ١٣٤٦هـ.

نشر المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية، بيروت.

١٩٤- «النَّسخ في دراسات الأصوليين».

للدكتورة/ نادية العمري.

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى صنة ١٤٠٥هـ.

١٩٥ - «النَّسخ بين النفي والإثبات».

د. محمد محمود فرغلی.

ط/مصر، سنة ١٣٩١هـ.

١٩٦- «النَّسخ في الشريعة الإسلامية».

عبد المتعال الجبري.

ط/دار الجهاد، مصر، سنة ١٣٨٠هـ.

١٩٧- «نشر البنود على مراقى السعود».

لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي، المتوفئ في حدود سنة

نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي، المشترك بين المغرب والإمارات.

١٩٨- «نظرية النسخ في الشرائع السماوية».

للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل.

مطبعة الدجوى، القاهرة.

١٩٩- (نهاية السول شرح منهاج الأصول) للبيضاوي.

لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي، المتوفئ سنة ٧٧٢هـ.

ومعه حواشيه المسماة «سلم الوصول لشرح نهاية السول».

للشيخ محمد نجيب المطيعي، عالم الكتب، بيروت.

## ٢٠٠- «الواضح في أصول الفقه».

للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة ١٣هـ. رسالة دكتوراه مقدمة من د. موسى بن محمد بن يحيى القرني، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة سنة ١٤٠٤هـ (من أول الكتاب إلى بداية فصول اللغات).

## ٢٠١ «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء بن عقيل.

رسالة دكتوراه مقدمة من د. عطاء الله فيض الله، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، سنة ١٤٠٩هـ، من بداية فصول الخطاب إلى بداية فصول العموم.

#### ٢٠٢- «الوجيز في أصول الفقه».

لعبد الكريم زيدان.

مطبعة الرسالة، بيروت، ومكتبة القدس، بغداد، العراق، سنة ٥٠٥ هـ/١٩٨٥م.

#### ٢٠٣- «الوصول إلى الأصول».

لأحمد بن علي بن برهان البغدادي، المتوفى سنة ١٨٥هـ.

تحقيق الدكتور/ عبد الحميد على أبو زيد.

مكتبة المعارف، الرياض، سنة ١٤٠٣هـ.

#### ه. كتب الفقه:

## ٢٠٤- «الأم» (فقه شافعي).

للإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ. طبع دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٣هـ.

## ٠٥٠ - «الإجماع».

للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.

تحقيق/ فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية، ط/٣، سنة ١٤٠٢هـ.

٢٠٦- «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل».

للمرداوي، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، المتوفى سنة ٥٨٨ه. تحقيق/ محمد حامد الفقي، ط/١، السنة المحمدية، القاهرة، سنة ١٣٧٥ه.

۲۰۷ «حاشیة ابن عابدین»: «رد المحتار علی الدر المختار» (فقه حنفی).
 لمحمد أمین عابدین بن عمر بن عابدین، المتوفئ سنة ۲۰۲۱هـ.

طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط/٢، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

٢٠٨ «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (فقه مالكي).

محمد عرفة الدسوقي، المتوفئ سنة ١٢٣٠هـ على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، المتوفئ سنة ١٢٠١هـ.

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

٢٠٩ «حاشية الروض المربع، شرح زاد المستقنع» (فقه حنبلي).

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، المتوفى سنة ١٣٩٢هـ. ط/المطابع الأهلية، الرياض، ط/١، سنة ١٣٩٨هـ.

٢١٠- «الروض المربع شرح زاد المستقنع» (فقه حنبلي).

لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١هـ.

مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

۲۱۱– «روضة الطالبين» (فقه شافعي).

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ. طبع المكتب الإسلامي، دمشق.

٢١٢- «شرح فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية) (فقه حنفي).

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة ٦٨١هـ.

دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢١٣- «الشرح الكبير على المقنع» (فقه حنبلي).

لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٨٢هـ. نشر كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

۲۱۶- «الفروع» (فقه حنبلي).

لابن مفلح: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح، المتوفى سنة ٧٦٣هـ. ط/الثانية، سنة ١٣٧٩هـ، دار مصر للطباعة.

۲۱۰ «الفوائد الشنشورية بحاشية الباجوري». (فقه شافعي).
 ط/مصطفى الحلبي، سنة ١٣٥٥هـ.

٢١٦- «الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» (فقه حنبلي).

لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٣٢٠هـ. تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط/٣.

٢١٧- «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (فقه حنبلي).

لعبد الله بن الشيخ محمد سليمان المعروف بداماد أفندي.

دار إحياء التراث العربي.

## ۲۱۸- «المجموع شرح المهذب» (فقه شافعي).

لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ه. تحقيق/ محمد نجيب المطيعي، المكتبة العالمية بالفجالة، نشر مكتبة الإرشاد، جدة.

#### ٢١٩- (مراتب الإجماع).

لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، المتوفى سنة ٢٥٦هـ. ومعه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨هـ. دار الكتب العلمية، بيروت.

## ٢٢٠- (المُحَلَّىٰ) (فقه ظاهري).

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد، المعروف بابن حزم الأندلسي، الظاهري، المتوفى سنة ٤٥٦هـ.

دار الآفاق الجديدة، بيروت.

#### ٢٢١ - «المُدَوِّنة الكبرى، (فقه مالكي).

للإمام مالك بن أنس الأصبحي، المتوفي سنة ١٧٩هـ.

ط/دار الفكر.

## ٢٢٢- «المُطْلِع علىٰ أبواب المقنع».

للبعلي، شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المتوفى سنة ٩٠٧هـ. ط/المكتب الإسلامي، دمشق، سنة ١٣٨٥ هـ.

# ۳۲۲ - «المغني شرح مختصر الخرقي» (المتوفى سنة ٣٣٤هـ) (فقه حنبلي). لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٢٦٠هـ. نشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والطبعة المحققة تحقيق/ د. عبد الله التركى، د. عبد الفتاح

الحلو، دار هجر للطباعة، ط/٢، سنة ١٤١٠هـ.

٢٢٤- «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للنووي (فقه شافعي).

للشيخ محمد الخطيب الشربيني، المتوفئ سنة ٩٩٧هـ.

دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة سنة ١٣٥٢هـ.

٢٢٥- «الوسيط في المذهب».

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة ١٣٥٢هـ. تحقيق على محيى الدين على القره داغى، ط/١، العراق.

#### و. كتب اللغة والأدب:

٢٢٦- «أساس البلاغة».

لجار الله، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة ٥٣٨هـ. دار صادر، بيروت، سنة ١٣٩٩هـ/١٧٩م.

٢٢٧ «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام».

تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد.

ط/۲، سنة ۱۳۹۶هـ.

٢٢٨− «تاج العروس من جواهر القاموس».

لمحمد مرتضى الزبيدي، المتوفى سنة ١٢٠٥هـ.

دار مكتبة الحياة، نسخة مصورة من الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر، سنة ١٣٠٦هـ.

٢٢٩- «تهذيب اللغة».

للأزهري، أبي منصور محمد بن أحمد، المتوفى سنة ٣٧٠هـ.

تحقيق/ عبد السلام هارون، نشر المؤسسة المصرية العامة، مكتبة ابن تيمية، سنة ١٣٨٤هـ.

۲۳۰- «التعريفات».

لعلي بن محمد الشريف الجرجاني، المتوفى سنة ٨١٦هـ.

مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، سنة ١٩٧٨هـ.

٢٣١- «خزانة الأدب».

للبغدادي.

ط/بولاق، سنة ١٢٩٩هـ.

۲۳۲- «ديوان عامر بن الطفيل».

ط/دار صادر، بیروت، سنة ۱۳۸۳هـ.

۲۳٤- «ديوان الفرزدق».

ط/دار بيروت للطباعة والنشر، سنة ١٤٠٠هـ.

٢٣٣- «ديوان المثقب العبدي».

شرح وتحقيق/ حسن الصيرفي.

ط/معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، سنة ١٣٩٠هـ.

٢٣٤- «ديوان النابغة الذبياني».

ط/الوهبية، سنة ١٢٩٣هـ.

۲۳۲- «شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري».

د. إحسان عباس.

نشر وزراة الثقافة، الكويت، سنة ١٩٦٢م.

٢٣٧- «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك».

ط/السعادة، مصر، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، «شرح المفصل»

لابن يعيش النحوي، ط/المنيرية.

## ٢٣٨- «شرح قطر الندىٰ وبَلُ الصَّدَىٰ».

لابن هشام، عبد الله جمال الدين الأنصاري.

ط/دار الفكر.

#### ٢٣٩- «الشُّعر والشعراء».

للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.

تحقيق/ أحمد شاكر، ط/٢، دار المعارف، مصر سنة ١٩٦٣م، وط/ دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق د. مفيد قميحة.

#### ٠٤٠- «الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية».

لإسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى في حدود سنة ٤٠٠هـ.

تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، سنة 14.8 هـ/١٩٨٤م.

## ٢٤١- «الأغاني».

لأبي الفرج الأصفهاني.

ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت، وط/الشعب، وط/دار الكتب المصرية، القاهرة.

## ٢٤٢- «الأمالي».

لابن الشجري.

نسخة مصورة في بيروت عن الطبعة الهندية، سنة ١٣٤٩هـ.

#### ٢٤٣- «البيان والتبيين».

للجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر.

تحقيق/ عبد السلام هارون، ط/٤، دار الفكر.

#### ٢٤٤ - «الخصائص» لابن جني.

تحقيق/ الأستاذ محمد على النجار، ط/٢، دار الهدى، بيروت.

#### ٧٤٥- «القاموس المحيط».

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفى سنة ١٨١٧هـ. نشر مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة.

#### ٢٤٦- «العقد الفريد».

لابن عبد ربه أحمد بن محمد الأندلسي.

تحقيق/ د. عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، سنة 8 ٤٠٤.

#### ۲٤٧- «الكتاب».

لعمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، المتوفى سنة ١٨٠هـ على الراجح.

تحقيق وشرح/ عبد السلام هارون، نشر عالم الكتب، ط/٣، سنة ١٤٠٣هـ، وط/بولاق.

## ۲٤۸- «معاني القرآن و إعرابه للزجاج».

تحقيق/ د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط/١، سنة ١٤٠٨هـ. ٢٤٩ - «المقتضب».

للمبرّد، أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد، المتوفى سنة ١٨٥هـ. تحقيق/ محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، سنة ١٣٩٩هـ، وط/دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق/ عبد السلام هارون.

#### ۲۵۰- «لسان العرب».

لمحمد بن مكرم بن منظور، المتوفئ سنة ٧١١هـ.

طبعة مصورة عن طبعة بولاق، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.

#### ٢٥٢- «مجمع الأمثال».

لمحمد بن محمد النيسابوري الميداني، المتوفى سنة ١٥٥ه. تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م.

## ٢٥٣- «مختار الصحاح».

لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفى بعد سنة ٦٦٦هـ. المكتبة الأموية، دمشق، بيروت.

## ٢٥٤- «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» للسيوطي.

تحقيق/ محمد أحمد جاد المولئ وجماعة، ط/دار إحياء الكتب العربية، مصر.

## ٢٥٥- «المصباح المنير في شرح غريب الرافعي الكبير».

لأحمد بن محمد المقري الفيومي، المتوفى سنة ٧٧٠هـ.

المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ومكتبة لبنان.

## ٢٥٦- «معجم مقاييس اللغة».

لأبي الحسن أحمد بن فارس، المتوفى سنة ٣٩٥هـ.

تحقيق/ عبد السلام هارون، ط/دار الكتب العلمية، إيران، وط/٢، الحلبي،/ سنة ١٣٨٩هـ.

#### ٢٥٧- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام.

تحقيق / د. مازن المبارك، ومحمد علي حميد الله، ط /٢، دار الفكر، دمشق.

## ز. كتب التُّرَاجم والتَّاريخ والسِّيرة:

## ٢٥٨- «الأعلام».

لخير الدين الزركلي.

دار العلم للملايين، بيروت، ط/٣، سنة ١٣٨٩هـ، الطبعة الخامسة، ١٩٨٠م. ٢٥٩- «أُسْد الغابة في معرفة الصحابة».

لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة ١٣٠٠هـ.

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

#### ٢٦٠- «الاستيعاب في أسماء الأصحاب».

لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري المالكي المعروف بابن عبد البر، المتوفئ سنة ٤٦٣هـ.

نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، هامش الإصابة لابن حجر. ٢٦١ «الإصابة في تمييز الصحابة».

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفىٰ سنة ٥٦هـ.

نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولىي.

۲۲۲- «أصول الفقه، تاريخه ورجاله».

للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل.

نشر دار المريخ، الرياض، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠١هـ.

#### ٣٦٣- «إنباه الرواة على أنباء النحاة».

لجمال الدين علي بن يوسف القفطي، المتوفى سنة ٦٤٦هـ. تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب، القاهرة، سنة ١٣٧٤هـ.

#### ٢٦٤- «البداية والنهاية».

للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ. مكتبة المعارف، بيروت، ط/السعادة بمصر سنة ١٣٥١هـ.

#### ٢٦٥- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع».

للعلامة محمد بن على الشوكاني، المتوفي سنة ١٢٥٠هـ.

نشر دار المعرفة، بيروت، ومطبعة السعادة، القاهرة.

#### ٢٦٦- «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس».

للضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، المتوفى سنة ٩٩هـ. ط/ دار الكاتب العربي، القاهرة سنة ١٩٦٧م.

#### ٢٦٧- «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة».

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفىٰ سنة ٩١١هـ.

طبعة سنة ١٩٣١م بالقاهرة، ط/عيسى البابي الحلبي، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ، تحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم.

#### ۲٦٨- «تاريخ بغداد».

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المتوفى سنة ٢٦٣هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/الخانجي، القاهرة، سنة ١٣٤٩هـ.

#### ٢٦٩- «تاريخ الأمم والملوك».

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ٣١٠هـ. تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، لبنان.

## ٢٧٠- «تاريخ الخلفاء».

للسيوطي.

ط/دار الفكر، بيروت.

٧٧١- «تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري». لأبي القاسم على بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة ٧١ه. نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

#### ٢٧٢ - «تذكرة الحفاظ».

للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة ١٣٤٨هـ.

#### ۲۷۳- «تهذیب التهذیب».

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ. ط/١، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ١٣٢٥هـ.

#### ٢٧٤- «الجرح والتعديل».

لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، المتوفئ سنة ٣٢٧هـ.

ط/١، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.

#### ٧٧٥- «الجواهر المضية في تراجم الحنفية».

للعلامة عبد القادر بن محمد نصر القرشي، المتوفى سنة ٧٧٥هـ.

تحقيق/ د. عبد الفتاح الحلو، ط/عيسى البابي الحلبي وشركاه، سنة ١٣٣٩هـ. ط/حيدر آباد، الهند، سنة ١٣٣٢هـ.

#### ٢٧٦- «الخصائص الكبرى».

للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة ٩١١هـ.

دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٧٧ - «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة».

للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٥٦هـ. دار الجيل، بيروت.

## ٣٧٨- «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب».

للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي، المعروف بابن فرحون اليعمري، المتوفئ سنة ٩٩٧هـ.

تحقيق/ د. محمد الأحمدي أبو النور، ط/دار التراث، القاهرة، سنة ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.

#### ٢٧٩- «الذيل على طبقات الحنابلة».

لزين الدين، أبي الفرج، عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي، المعروف بابن رجب، المتوفئ سنة ٧٩٥هـ.

دار المعرفة، بيروت، ط/السنة المحمدية سنة ١٣٧٢هـ، تحقيق/ محمد حامد الفقي.

## ٢٨٠- «الروض الأنف شرح السيرة النبوية) لابن هشام.

لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، المتوفى سنة ٥٨١هـ.

دار المعرفة، بيروت.

## ٢٨١- اسير أعلام النبلاء).

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ. أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/١، سنة ١٤٠٣هـ.

## ٢٨٢- «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب».

لمحمد أمين البغدادي السويدي.

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٦هـ.

#### ٢٨٣- «السيرة النبوية».

لأبي محمد عبد الملك بن هشام، المتوفى سنة ٢١٨هـ.

تعليق/ طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، سنة ١٩٧٥م.

#### ٢٨٤- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب».

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩هـ.

تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.

#### ٢٨٥ «شجرة النور الزكية في تراجم المالكية».

لمحمد بن محمد مخلوف.

طبعة بالأوفست عن الطبعة الأولى، سنة ١٣٤٩هـ.

#### ٢٨٦- «الشفا بتعريف حقوق المصطفى».

للقاضى عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي.

تحقيق/ محمد أمين قرة علي ورفاقه، نشر مكتبة الفارابي، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق.

#### ٧٨٧- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع».

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة ٩٢٠هـ.

دار مكتبة الحياة، بيروت.

#### ٢٨٨- (طبقات الحفاظ).

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفئ سنة

تحقيق/ علي محمد عمر، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط/سنة ١٩٧٣م، وط/ دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ.

#### ٢٨٩- «طبقات الحنابلة».

لأبي الحسين محمد بن أبي الفراء الحنبلي، المتوفى سنة ٢٦ه. نشر دار المعرفة، بيروت، ط/السنة المحمدية، القاهرة سنة ١٣٧١هـ، تحقيق/ محمد حامد الفقى.

#### ٢٩٠- «طبقات الشافعية الكبرى».

لتاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، المتوفئ سنة ٧٧١هـ.

دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ط/ عيسى البابي الحلبي، القاهرة سنة ١٣٨٣هـ، تحقيق/ د. عبد الفتاح الحلو، د. محمود الطناحي.

#### ۲۹۱- «طبقات الفقهاء» للشيرازي.

تحقيق/ د. إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، ط/٢، سنة ١٤٠١هـ. ٢٩٢ - «طبقات المفسرين».

للداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، المتوفى سنة ٩٤٥هـ. تحقيق/ علي محمد عمر، ط/الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٩٢هـ.

## ٢٩٣- «العبر في خبر من غبر».

للذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ابن عبد الله، المتوفئ سنة ٧٤٨هـ.

تحقيق/ د. صلاح الدين المنجد، فؤاد سيد، ط/الكويت، سنة ١٩٦٠م.

## ٢٩٥- «غاية النهاية في طبقات القراء».

لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري، المتوفئ سنة ١٨٣٣ه. عني بنشره ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/٢، سنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

#### ۲۹۲- «فرق وطبقات المعتزلة».

للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

تحقيق/ د. علي سامي النشار، وعصام الدين محمد، ط/ دار المطبوعات الجامعية، بمصر سنة ١٣٩٢هـ.

#### ٢٩٧- «الفتح المبين في طبقات الأصوليين».

للشيخ عبد الله مصطفى المراغى.

ط/دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٤هـ، الناشر محمد أمين دمج، وشركاه، بيروت.

#### ۲۹۸- «الفهرست لابن النديم».

ط/التجارية.

## ٢٩٩- «الفوائد البهية في تراجم الحنفية».

اللكنوي، محمد بن عبد الحي أبو الحسنات، المتوفى سنة ١٣٠٤هـ. دار المعرفة، بيروت.

#### ۳۰۰- «الكامل في التاريخ».

لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة ٩٣٠هـ.

الطبعة الرابعة، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ.

## ٣٠١- «الكامل في ضعفاء الرجال».

لابن عدي.

ط/١، سنة ٩٨٤م، دار الفكر، بيروت.

#### ٣٠٢- «لسان الميزان».

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٥٦هـ.

ط/٢، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط/١، حيدر آباد الدكن، الهند، سنة ١٣٣٠هـ.

#### ٣٠٣- «مرآة الزمان».

لسبط ابن الجوزي.

مخطوط مصور، مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرلى.

٣٠٤- «معجم الأدباء».

لياقوت الحموي.

ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت.

## ٣٠٥- «معجم البلدان».

لياقوت بن عبد الله الحموي، المتوفى سنة ٦٢٦هـ.

دار صادر، بیروت، سنة ۱٤٠٤هـ/۱۹۸۶م.

٣٠٦- «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع».

لعبد الله بن عبد العزيز البكري.

تحقيق/ مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت.

٣٠٧- «معجم المؤلفين» (تراجم مصنفي الكتب العربية).

لعمر رضا كحالة.

نشر مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، لبنان.

٣٠٨- «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار».

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفئ سنة ٧٤٨ه. تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الأولئ.

٣٠٩- «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد».

لابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح، المتوفئ سنة ١٨٨٤.

تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، ط/١، سنة ١٤١٠هـ.

#### ٣١٠- «مناقب الإمام أحمد».

لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة ٩٧ هـ.

ط/الثانية، نشر خانجي وحمدان، بيروت، ط/ السعادة، سنة ١٣٤٩هـ.

## ٣١١- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم».

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة ٩٥هـ. ط/١، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ١٣٥٩هـ.

#### ٣١٢- «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد».

لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي، المتوفى سنة ٩٢٨هـ.

تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى، عالم الكتب، يروت، ط/المدنى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ.

#### ٣١٣- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال».

للذهبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفئ سنة ٧٤٨هـ.

تحقيق/ علي محمد البجاوي، ط/عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٢هـ، وط/دار المعرفة، بيروت.

#### ٣١٤- «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب».

لأحمد بن محمد التلمساني المقري.

تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط/٢، سنة ١٣٦٧هـ.

#### ٣١٥- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان».

لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، المتوفى سنة ٦٨١هـ. تحقيق/ د. إحسان عباس، ط/دار صادر، بيروت.

## ج ـ كتب أخرى:

## ٣١٦- «إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين».

لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي (الشهير بالمرتضىٰ) ، المتوفى سنة

المطبعة الميمنية بمصر، سنة ١٣١١هـ.

#### ٣١٧- «الآداب الشرعية والمنح المرعية».

شمس الدين ابن مفلح أبو عبد الله محمد بن مفلح، المتوفئ سنة ٧٦٣هـ. ط/المنار، مصر، سنة ١٣٤٨هـ.

#### ٣١٨- «إحياء علوم الدين».

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفئ سنة ٥٠٥هـ.

طبعة دار المعرفة، بيروت.

#### ٣١٩- «الاعتصام».

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، المتوفى سنة ٧٩٠هـ. تعريف محمد رشيد رضا، دار عمر بن الخطاب، الإسكندرية.

## ٣٢٠- «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون».

البغدادي، إسماعيل باشا البغدادي، المتوفى سنة ١٣٣٩هـ.

منشورات مكتبة المثني ببغداد.

٣٢١- «دليل خريطة بغداد المفصل».

د. أحمد سوسة، د. مصطفى جواد، المجمع العلمي العراقي.

٣٢٣- «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم.

تحقيق/ شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ط/١٠، سنة ١٤٠٥هـ.

٣٢٣- «الفتاوي الكبري».

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨هـ.

ط/دار المعرفة، بيروت.

٣٢٤- «الفقيه والمتفقه».

للخطيب البغدادي.

مطابع القصيم، الرياض، سنة ١٣٨٩هـ.

۲۳۵- «الفنون».

لابن عقيل، أبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل.

تحقیق/ جورج مقدسی، نسخة مصورة من مخطوطة باریس، نشر مكتبة لینة – دمنهور، سنة ۱٤۱۱هـ.

٣٢٦- «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية».

جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد.

ط/ مصورة عن الطبعة الأولى، الرياض، مطابع دار العربية، بيروت، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

٣٢٧ - «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين».

للإمام محمد بن أبي بكر، المشهور بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ١٥٧ه. تحقيق/ محمد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، سنة ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م.

#### ٣٢٨- «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة».

للإمام محمد بن أبي بكر، المشهور بابن قيم الجوزيه، المتوفى سنة ٧٥١هـ. دار الكتب العلمية، بيروت.

#### ٣٢٩- «مقدمة ابن خلدون».

للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المتوفى سنة ٨٠٨هـ.

طبع دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٨م.

#### ٣٣٠- «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون».

حاجي خليفة، مصطفىٰ بن عبد الله، الشهير بكاتب الجلبي، ط/ أستانبول، الطبعة الأولىٰ، سنة ١٣١٠هـ.

#### ٣٣١- «هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين».

البغدادي، إسماعيل باشا البغدادي.

ط/استانبول، وكالة المعارف، سنة ١٩٥٥م.

# خامس عشر: فهرس الموضوعات [المحتوى] فهرس موضوعات المجلد الأول

| الصَّفحة                              | الموضوع                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸                                     | • الْقَدِّمَةُ                                            |
| ٤٥                                    | • القِسْمُ الدُّرَاسي:                                    |
|                                       | • الفَصْلُ الأَوَّلَ: التَّعريف بالمؤلِّف:                |
| ٤٧                                    | • المُبْحَثُ الأَوَّل: نَسَبُهُ                           |
| ٤٨                                    | • المُبْحَثُ الثَّاني: مَوْلِدُه                          |
| ٤٨                                    | • المُبْحَثُ الثَّالَث: نَشْأَته                          |
| ٥٢                                    | • المُبْحَثُ الرَّابع: عَضْرُه                            |
| ٧٠                                    | • المُبْحَثُ الخامس: جُهُوده في طَلَبِ العِلْم            |
| <b>YY</b>                             | • المُبْحَثُ السَّادس: شُيُوخُه                           |
| ٧٤                                    | • المُبْحَثُ السَّابِع: أَخْلَاقُهُ وصِفَاتُه             |
| ٤٧                                    | ● التَّعريف بالمؤلِّف:                                    |
| ΑΥ                                    | • المُبْحَثُ الثَّامِن: عَقِيدَتُهُ:                      |
| ٩٦                                    | • المُبْحَثُ التَّاسِع: مَذْهَبُه الفِقْهِي               |
| مِيَّة:                               | • المُبْحَثُ العَاشر: اهتمَامَاتُه، ومَكَانَته العِأ      |
| 1•Y                                   | • المُبْحَثُ الحَادِي عَشَر: تَلاميذه:                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ● المُبْحَثُ الثَّاني عشر: وفَاتُه . رحمه الله            |
| ومؤلَّفَاته:                          | • المُبْحَثُ النَّالِث عَشَر: أهمُّ آثارِهِ العِلْمِيَّة، |
| ب ۱۲۰                                 | • الفَضلُ الثَّاني: التعريف بالمؤلَّف = الكتا             |
| إلىٰ مُؤلِّفه:١٢٧                     | • المُبَحَثُ الأوَّل: عُنُوان الكِتَاب، ونِسْبَتُه        |

| حة    | المُّ                                                                    | الموضوع                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 179   | سُبَابُ التَّأْليف:                                                      | • المُبْحَثُ الثَّانِي: أَمْ |
| ۱۳۰   | تَرُتِيبُ الكتَابِ:                                                      | • المُبْحَثُ الثَّالَث:      |
| ۱۳۳   | مَنْهَجُ ابنُ عَقِيلٍ في الوَاضِح:                                       | • المُبْحَثُ الرَّابع:       |
| ۱۳۸   | <u> </u>                                                                 | • المُبْحَثُ الخَامِس:       |
| 181   | مَصَادِرُه:                                                              |                              |
| 124   | الملحُوظَات عَلَى الكِتَابِ:                                             |                              |
| ۱٤٧   | رَصْفُ النُّسْخَةِ المخطوطة:                                             | _                            |
| ١٥٠   |                                                                          | • نَمَاذِجُ مِنَ الْحَطُوطُ  |
| ۱٥٣   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  | • القسم التحقيقي:            |
| 108   | (فَصْلٌ) في صِيغَةِ العُمُوم:                                            | • فُصُولُ العُمُومُ: (       |
| ۸۲۱   | ُ مِنَ الكِتَابِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّ الصَّيغَةَ دَالَّةٌ              | •                            |
| 177   | بُوهُ مِنَ الاغْتِرَاضِ عَلَىٰ هٰلَـِه الآيَاتِ:                         | • (فَصْلٌ) فِيْمَا وَجُّهُ   |
| ۱۷٦   | ُ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلًا وَعَمَلًا:           | • (فَصْلٌ) فِي دَلاَثِلِنَا  |
| ۱۸۳   | نُوهُ مِنَ السُّؤَالِ عَلَىٰ هَلَاِهِ الدُّلاَئِلِ، وَالْجُوَابِ عَنْهُ: | • (فَصْلُ) فَيْمَا وَجُهُ    |
| ۲۸۱   | مِنْ غَيْرِ الآي وَالأَخْبَارِ عَلَىٰ وَضْعِ صِيْغَةٍ                    | • (فَصْلُ) فِي دَلائِلِنَا   |
| ۱۸۸   | يِّهِ عَلَىٰ هٰلَٰذِه الطُّولِيْقَةِ:                                    | • (فَصْلٌ) فِي الأَسْيَا     |
| 19.   | بَةِ عَلَى الْأَسْئِلَةِ:                                                | • (فَصْلُ) فِي الأَجْوِ      |
| 190   | أُخْرَىٰ لَنَا، عَلَىٰ وَضْعِ صِيْغَةٍ لِلْعُمُومِ:                      | • (فَصْلٌ) فِي دَلائِلَ      |
|       | ُـلالِ بِالاسْتِثْنَاءِ عَلَىٰ وَضعِ صِيْغَةٍ لِلْعُمُومِ:               |                              |
|       | بُوهُ عَلَىٰ هَلْدِهِ الدَّلالَةِ، وَالْجَوَابِ عَنْهُ: `                |                              |
| 7 • 1 | لَنَا -أَيْضًا- بِالْإِسْتِفْهَامِ عَلَىٰ وَضَعِ صِيْغَةٍ لِلْعُمُومِ:   | • (فَصْلٌ) فِي دَلاَلَةٍ     |

| الصَّفحة                                                                          | الموضوع            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| لاَسْتِدْلاَلِ بِالتَّوْكِيْدِ عَلَىٰ وَضْعِ صِيْغَةِ لِلْعُمُومِ ٢٠٣             | • (فَصْلٌ) في ا    |
| وَجُّهُوهُ مِنَ الْأَسْئِلَةِ عَلَىٰ هٰلَاِهُ الْأَدِلَّةِ ٢٠٥                    |                    |
| لأَجْوِبَةِ لَنَا عَنْ أَسْتِلَتِهِمْ:لاَجْوِبَةِ لَنَا عَنْ أَسْتِلَتِهِمْ:      | • (فَصْلٌ) فِي ا   |
| اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ وَاقَفَنَا، وأَخْرَجَهُ نَخْرَجَ الاسْتِبْعَادِ . ٢١٣ | • (فَصْلٌ) فَيِمَا |
| مُ أَدِلَّةَ الْحُنَالِفِ فِي هٰذَا الفَصْلِ عَلَىٰ عَدَمٍ وَضْعِ ٢١٧             | • (فَصْلُ) يَجْمَي |
| شُبَهِهِمْ عَلَى التَّوَقُّفِ فِي مَمْلِ الصَّيْعَةِ عَلَى العُمُومِ ٢٢١          | • (فَصْلٌ) فِي     |
| نُبْهَةٍ أُخْرَىٰ لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا ٢٢٦                       | • (فَضَلُ) فِيْ    |
| نُسْبَهَةٍ ثَالِثَةٍ لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا٢٢٩                     | • (فَصْلٌ) فِي ا   |
| نُسْبَهَةٍ رَابِعَةٍ لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا: ٢٣٢                   | • (فَصْلٌ) فِي ا   |
| مُبْهَةٍ لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ فِي وَضْعِ صِيَغِ العُمُومِ ٢٣٣٠٠٠٠٠       | • (فَصْلٌ) فِي ا   |
| شُبْهَةٍ أُخْرَىٰ لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ: َ٢٣٤                             | • (فَصْلُ) فِيْ    |
| الأَجْوِبَةِ عَنْ هَاذَاالأَجْوِبَةِ عَنْ هَاذَا                                  | • (فَضَلُّ) فِي ا  |
| شُبْهَةٍ ثَالِثَةٍ لِلْقَائِلِيْنَ بِالاشْتِرَاكِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا: ٢٣٧       | ,                  |
| شُبْهَةٍ رَابِعَةٍ لِلْقَائِلِيْنَ بِالاَشْتِرَاكِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا ٢٣٨       | • (فَضَلُّ) فِي    |
| الدَّلالَةِ عَلَىٰ فَسَادِ مَذْهَبِ مَنْ حَمَلَ صِيْغَةَ العُمُومِ ٢٣٩            | • (فَصْلُ) فِي     |
| بَمْعِ شُبَهِهِمْ عَلَىٰ خَمْلِ صِيْغَةِ العُمُومِ علىٰ أَقَلُّ الجَمْعِ ٢٤٥      | • (فَصْلُ) فِي     |
| الكَلامِ عَلَىٰ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الأَوَامِرِ وَالأَخْبَارِ ﴿ ٢٤٨               |                    |
| شُبَهِهِمْ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَوَامِرِ وَالأَخْبَارِ ٤٥١ ٢٥١            | • (فَصْلُ) فِي     |
| حُكْمِ الأَخْذِ بِالعُمُومِ فِي المُضْمَرَاتِ:٢٥٥                                 | • (فَصْلٌ) فِي     |
| أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ جَوَازِ الأَخْذِ بِالعُمُومِ فِي المُضْمَرَاتِ:  ٢٥٨          |                    |
| شُبَهِهِمْ عَلَىٰ نَفْيِ العُمُومِ فِي الْمُضْمَرَاتِ،٢٦٠                         | ● (فَصْلٌ) في      |

| الصُّفحة                                                                                                                                           | الموضوع                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| تَسَلُّطِ الْحُكُم فِي الْمُضْمَرَاتِ عَلَى الأَفْعَالِ ٢٦٣                                                                                        | • (فَصْلُ) في                                   |
| أُدِلَّتِنَا عَلَىٰ أَنَّ تَسَلُّطَ الحَكم في الْمُضْمَرَاتِ ٢٦٤                                                                                   | • (فَصْلٌ) فِي                                  |
| شُبْهَةِ البَصْرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ                                                                                                              | • (فَصلٌ) في                                    |
| الاِسْمِ المُفْرَدِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ: ٢٦٨                                                                                 | • (فَصْلٌ) فِي                                  |
| أُدِلَّتِنَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا يَدْخُلاَنِ لِلْجِنْسِ:٢٧٢                                                                                          |                                                 |
| شُبَهِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ الأَلِفَ وَاللاَّمَ لاَ يَدْخُلاَنِ عَلَى الاسْمِ المُفْرَدِ فَلْبَهِهِمْ عَلَى الاسْمِ المُفْرَدِ فِي الْجَوَابِ عَنْهَا: | <ul> <li>(نَضلٌ) في<br/>إلاَّ لِلْعَ</li> </ul> |
| أَشْمَاءِ الجُمُوعِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْهَا أَلِفٌ وَلاَمٌ: ٢٧٩                                                                                     | • (فَصْلٌ) فِي                                  |
| أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ أَنَّ أَلْفَاظَ الْجُمُوعِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْهَا الأَلِفُ وَاللَّامُ ٢٨٢                                                      | • (فَصْلٌ) فِي                                  |
| شُبْهَتِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ أَلْفَاظَ الجُمُوعِ إِذَا لَمْ يَدْخُلُهَا الأَلِفُ ٢٨٤                                                                  | •                                               |
| حُكْمِ العَمَلِ بِالعَامُ قَبْلَ البَحْثِ عَنْ مُخَصِّمِ: ٢٨٥                                                                                      |                                                 |
| مَعُ أَدِلَّتَنَا عَلَىٰ وُجُوبِ اغْتِقَادِ الْعَامُ وَالْعَمَلِ بِهِ قبل ٢٩٠                                                                      |                                                 |
| سُوَّالِهِمْ عَلَى الدَّلِيْلَيْنِ الدَّالَّيْنِ عَلَىٰ وُجُوبِ اعْتِقَادِ العَامِّ . ٢٩٣                                                          | •                                               |
| إِيْضَاحِ شُبَهِهِمْ عَلَىٰ مَنْعِ اعْتِقَادِ العَامِّ وَالعَمَلِ بِهِ ٢٩٨                                                                         | • (فَصْلُ) فِي                                  |
| الكَلاَم مَعَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَة، فِي الفَرْقِ بَيْنَ سَمَاعِ ذَلِكَ ٣٠١                                                                    | • (فضل) في                                      |
| شُبْهَةِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْجَوَابِ عَنْهَا: ٣٠٢                                                                                        | •                                               |
| العُمُومِ إِذَا خُصَّ، هَلْ يَبْقَىٰ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهِ أَوْ يَكُونُ                                                                              | <ul> <li>(فضل) في</li> <li>عَازًا؟:</li> </ul>  |
| جُمْعِ الأَدِلَّةِ لَنَا عَلَىٰ أَنَّ العَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ ٣١١                                                                             | . رئيس<br>• (فَضارٌ) في                         |
| شُبَهِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ العَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَكُونُ تَجَازًا ٣١٦                                                                          |                                                 |
| الدَّلالَةِ عَلَىٰ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُخَصِّصِ المُتَّصِلِ وَالمُنْفَصِلِ: ١٩٩٠.                                                              | •                                               |
| الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: إِنَّ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ ٣٢١                                                                    |                                                 |

| الصُفحة                                                             | الموضوع                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مَلَىٰ أَنَّ تَخْصِيْصَ العُمُومِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ ٣٢٥          | • (فَصْلُ) فِي شُبَهِهِمْ عَ                    |
| مِينْصِ العُمُوم بِالْعَقْلِ: أَ ٣٢٨                                |                                                 |
| لَىٰ جَوَاذِ تَخْصِيْصِ الغُمُومِ بِالعَقْلِ: ٣٢٩                   | · · · ·                                         |
| تِ الْحُنَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيْصِ العُمُومِ ٣٣٢      |                                                 |
| لَنَا عَنْ شُبَهِهِمْ:لَنا عَنْ شُبَهِهِمْ:                         |                                                 |
| عِيصِ القُرْآنِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ: ٢٤٣                           | • (فَصْلٌ) فِي حُكْم تَخْه                      |
| لَّةِ النَّقْلِيَّةِ لَنَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ ٣٤٦   |                                                 |
| لَّةِ العَقْلِيَّةِ لَنَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيْصِ القُرْآنِ ٣٥٥   | • (فَصْلٌ) فِي جَمْعُ الأَدِ                    |
| مِمْ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَاذِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ ٣٥٨                  | • (فَصْلٌ) يَجْمَعُ شُبُهَاةٍ                   |
| جُوِبَةِ عَنْهَا: ۗ                                                 | • (فَصْلُ) فِي جُمْعِ الأَ-                     |
| عَلَىٰ مَنْ أَجَازَهُ فِي الْحَصُوصِ ٢٦٢                            | • (فَصْلٌ) فِي الكَلامِ                         |
| نَالِفِ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ ٢٦٤       | • (فَصْلٌ) فِي شُبْهَةِ الْحُ                   |
| صِيْصِ العُمُومِ بِالقِيَاسِ:٣٦٧                                    | • (فَصْلُ) فِي حُكْمِ تَخْ                      |
| تِنَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالقِيَاسِ: ٣٧٢           | • (فَصْلُ) فِي حَزْمِ أَدِلَّا                  |
| لْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ القِيَاسِ الجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ ٣٧٥         | • (فَصْلُ) فِي الرَّدُّ عَلَمٍ                  |
| لَىٰ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ العُمُومِ الْمُخْصُوصِ ٢٧٦                 | • (فَضَلُ) فِي الرَّدِّ عَا                     |
| مْ فِيهَا عَلَى المُنْعِ مِنَ التَّخْصِيْصِ بِالقِيَاسِ ٣٧٧         |                                                 |
| نَنْفِيَّةِ فِي المَسْأَلَةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا:   ٣٨٤            | <ul> <li>(فَضلٌ) فِي شُبْهَةِ الْمَا</li> </ul> |
| صِيصِ عَامٌ السُّنَّةِ، بِخَاصٌ القُرْآنِ: ٢٨٥                      | • (فَضَلُ) فِي حُكْمِ تَخْ                      |
| عَلَىٰ مَذْهَبِنَا بِجَوَازِ تَخَصْبِصِ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ: ٣٨٨ | •                                               |
| عَلَىٰ مَنْعِ تَخْصِيْصِ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ:٣٩٠                 | <ul> <li>(فَضلٌ) فِي شُبَهِهِمْ</li> </ul>      |

| الصُّفحة                                                           | الموضوع                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ذَلِكَ:                                                            | • (فَصْلٌ) فِي أَجْوِبَتِنَا عَنْ     |
| مِن عُمُوم القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ: . ٣٩٣ | • (فَصْلُ) فِي حُكُم تَخْصِيْه        |
| جَوَازِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ٣٩٧               | , .                                   |
| نَ مِنْ جَوَازِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ٣٩٨      |                                       |
| •                                                                  | • (فَصْلُ) فِي حُكْمِ التَّخْمِ       |
| •                                                                  | • (فَصْلُ) فِي شُبْهَةٍ لِلْمُخَا     |
| مِن العُمُوم بِدَلِيلِ الخِطَابِ، وَفَحْوَاهُ: ٤٠٣                 | • (فَصْلُ) فِي حُكُم تَخْصِيه         |
| رِ وَالتَّخْصِيْصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: ٤٠٦                     | ,                                     |
| جَوَازِ التَّفْسِيْرِ وَالتَّخْصِيْصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: ٤١٠  |                                       |
| مَنْعِ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: ٤١١     | • (فَصْلُ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَمْ      |
| رِ وَاَلتَّخْصِيْصِ بِقَوْلِ التَّابِعِيِّ: ٤١٥                    |                                       |
| بِ وَالتَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: ٤١٧                      | • (فَصْلٌ) فَي حُكْمَ التَّفْسِ       |
| وُجُوبِ الْأَخْذِ بِتَفْسِيْرِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّخْصِيْصِ . ٤٢٣ | • (فَصْلٌ) فِي دَلِيلِنَا عَلَىٰ      |
| بِ عَلَى المُنْعِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ ٤٢٤             | • (فَصْلٌ) فِي شُبْهَة الْحُالِفِ     |
| بِ بِتَفْسِيرِ الصَّحَابِي وبِعَمَلِهِ، ٤٢٧                        | • (فَضلٌ) في حُكْمِ الأَخْذِ          |
| يَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ، وَعَمَلِهِ ٤٣٣    | • (فَضَلٌ) فِي الأَدِلَّةِ لِلْرُّوَا |
| صِ العُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ: أَ ٤٣٧                     | • (فَصْلُ) فِي حُكْمٍ تَخْصِيه        |
| مَنْعِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ: ٤٣٩          | • (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ    |
| ِ لِتَخْصِيصِ العُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ ٤٤١              | • (فَصْلٌ) فِي شُبَهِ الْجُيزِينَ     |
| صِ الأَخْبَارِ:ُ 888                                               |                                       |
| نَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيصِ الأَخْبَارِ: ٤٤٦                      | • (فَضَلٌ) فِي الْحُجَّةِ لِمُذْهَبِ  |
|                                                                    |                                       |

| الصُّفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموضوع                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>نُ مَنَعَ تَخْصِيْصَ الأَخْبَارِ وَالجَوَابِ عَنْهَا: ٤٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>• (فَصْلٌ) فِي شُبْهَةِ مَرا                                                                                                                                                                                                |
| بِعُمُومِ اللَّفْظِ، أَوْ بِخُصُوصِ السَّبَبِ؟: ٤٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَلَىٰ أَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ٤٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| مْ عَلَىٰ أَنَّ العِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لاَ بِعُمُومِ ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                               |
| مْعِ: ثَلاَثَةٌ أُوِ اثْنَاذِ؟: ٤٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • (فَصْلُ) فِي أَقَلُ الْجَ                                                                                                                                                                                                     |
| ا عَلَىٰ أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ ثَلاَئَةً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • (فَصْلُ) يَجْمَعُ أَدِلَّتنَا                                                                                                                                                                                                 |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| هرس مَوضُوعَات المُجَلَّد الثَّاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ف                                                                                                                                                                                                                               |
| الصَّفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                      |
| لَّبَهِ التِي لَهُمْ عَلَىٰ أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ اثْنَانِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا ٥ لَآيِةِ إِذَا كَانَ أَوَّلُمَا عَامًا، وَآخِرُهَا خَاصًا ١٦ إِذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ وَالْحَاصُ ٢٦ لِينَا عَلَىٰ أَنَّ الحَامُّ وَالْحَاصُ ٢٣ عَلَىٰ أَنَّ الحَامُ إِذَا تَعَارَضَا ٢٣ عَلَىٰ أَنَّ الحَاصُ لا يَقْضِي عَلَى الْعَامُّ إِذَا تَعَارَضَا، عَلَىٰ أَنَّ الْحَاصُ لِا يَقْضِي عَلَى الْعَامُّ إِذَا تَعَارَضَا، عَلَىٰ أَنَّ الْحَاصُ لِا يَقْضِي عَلَى الْعَامُّ إِذَا تَعَارَضَا، ٢٦ عِلَىٰ أَنَّ الْحَاصُ بِنُ وَجْهِ، وَخَاصٌ مِنْ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ: كُلُّ مِنْهُمَا عَامٌّ مِنْ وَجْهِ، وَخَاصٌ مِنْ الْحَامُ اللّهُ الْحَامُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه | <ul> <li>(نَصْلٌ) فِي حُخْمِ ا</li> <li>(نَصْلٌ) فِي الحُخْمِ</li> <li>(نَصْلٌ) فِي جَمْعِ أَدِ</li> <li>(نَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ</li> <li>رَاجُوَابِ عَنْهَا</li> <li>رَاجُوَابِ عَنْهَا</li> <li>رَاجُوَابِ عَنْهَا</li> </ul> |
| لعام، او احداثما مطلق، والاحر مسيدة والمليد<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والحناص موافِق لِا<br>مُوَافِقُ لِلْمُطْلَقِ .                                                                                                                                                                                  |

| وة          | الصفح                                                                                                                       | الوصيوع                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٨          | نِتَا عَلَىٰ خُمْلِ العَامِّ عَلَى الْحَاصِّ، وَالْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا<br>وَاخْتَلَفَ السَّبَبُ               | <ul> <li>(فَصْلُ) في أَدِأُ</li> <li>اتَّحَدَ الْحُكُمُ،</li> </ul> |
| عَلَى<br>8٣ | واحملف السبب                                                                                                                | • (فَضَلُّ) فِي شُ<br>المُقَيَّدِ، إِذَا اثَّةً                     |
| 71          |                                                                                                                             |                                                                     |
| ٦٢          | لْتِنَا عَلَىٰ خُمْلِ الْعَامِّ الْمُتَّفَّقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْخَاصُ                                           | اعتلف فيه:                                                          |
| ٦٣          | هَةِ الْحُنَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ مُمْلِ الْعَامِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ الْحُنَّلَفِ فَيْهِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا | • (فَصْلٌ) في شُهُ<br>عَلَى الخَاصِّ                                |
| ٦٥          | نَكْمِ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا                                        | • (فَصْلٌ) فِي الْحُ<br>عَلَى الآخِر:                               |
| 77          | يْنَا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا بِبِنَاءِ الآخَوِ؛ وَجَبَ ذَلِكَا              | • (فَصْلُ) فِي أَدِأ<br>أَحَدهما عَلَه                              |
| - 4         | ُهِهِمْ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ، وَلا عَلَى الآخَرِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا         | • موره على<br>• (فَصْلُ) فِي شُبَ<br>• من أَرَّ مُونِي              |
| 79<br>77    | على الاخرِ، والجوَابِ عنها                                                                                                  | يبنى احدهما<br>• نُصُولُ الاسْتِثْ                                  |
| ٧٣          | يُيقَةِ الاسْتِثْنَاءِ، وَأَخْكَامِهِ، وَأَقْسَامِهِ:                                                                       | •                                                                   |
| ۷٥<br>۷۸    | ئمِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ                                                                                             | _                                                                   |
| ۸۲          | هِهِمْ عَلَىٰ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا                                                     | • (فَضَلُّ) فِي شُبَ                                                |
|             | دٍّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ، مَا دَامَ فِي                                                  | <ul> <li>(فَضل) في الرَّ</li> <li>الذَّا</li> </ul>                 |

| 19.E.21                                                                                                                      | الموضـــوع                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| لَّنْهُةِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ عَلَىٰ صِحَّةِ الاَسْتِثْنَاءِ النَّفْصِلِ مَا دَامَ فِي رَابٍ عَنْهَاراب عَنْهَاراب عَنْهَا | <ul> <li>(فَضلٌ) في شُ</li> <li>الجَّلِس والجَوْ</li> </ul>    |
| جَوَازِ تَقْدِيمِ المُسْتَثْنَىٰ عَلَى المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ٩٠                                                               | <ul> <li>(فَصْلُ) في -</li> </ul>                              |
| جَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ                                                                                   |                                                                |
| خُكْمُ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ                                                                                               | •                                                              |
| مُ أَدِلَّتَنَا عَلَىٰ عَدَم جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ٩٦                                                               | 7                                                              |
| لأَسْتِلَةِ لَهُمْ عَلَىٰ أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ ١٠٢                                     |                                                                |
| لَجُوَابِ عَنْ الأَسْثِلَةِ الوَارِدَةِ عَلَىٰ أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ<br>ثَرِثَرِثَرِثَرِثَرِثَرِثَرِثَرِ        | <ul> <li>(فَصْلٌ) في ا</li> <li>اسْتِثْنَاءِ الأَكْ</li> </ul> |
| بْغُعِ شُبَهِهِمْ عَلَىٰ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ١٠٩                                                                  | • (فَصْلٌ) في خَ                                               |
| لَا جُوِيَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ عَلَىٰ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ ١١١٠٠٠٠٠                                                 |                                                                |
| حُكْمُ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ ١١٧                                                                               | •                                                              |
| ادِلَّتِنَا عَلَىٰ عَدَم جَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ ١١٩٠٠٠٠٠                                                |                                                                |
| شُبَهِهِمْ عَلَىٰ جَوَاذِ الْإَسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ٢٢٤١٢٤                                                      | •                                                              |
| الأَجْوِبَةِ عَنْ هَلْذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ شُبَهِ القَائِلِيْنَ بِجَوَازِ الاَسْتِثْنَاءِ مِنْ                              |                                                                |
| شْبَهِة أُخْرَىٰ لِلْقَائِلِين بِجَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ والجَوَابِ<br>١٣٧٠                              | • (فَضْلٌ) فِي                                                 |
| حُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ إِذَا تَعَقَّبَ مُجَلًا، وَصَلُحَ أَنْ يَعُوْدَ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدَةٍ<br>رَدَتْ                       | <ul> <li>(فَصْلٌ) في</li> <li>مِنْهَا لُو أَنْفَرَا</li> </ul> |
| جُمْعِ أُدِلَّتِنَا عَلَىٰ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِذَا تَعَقَّبَ مُجَلًا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَىٰ<br>                        | • (فَصْلٌ) فِي<br>حَوْمُ مَا                                   |
| الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الوَّقْفِ١٥٠                                                                                      | جمِيجِه.<br>• (فَضَارٌ) في                                     |

| الفيقيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموصيقوع                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في عَوْدِ الْأَسْتِثْنَاءِ، وَعَلَىٰ عَوْدِهِ إِلَى الجُمْلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى التَّوَقُّفِ</li> <li>الأَخِيْرَةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا</li> </ul>          |
| وَالْمُتَشَابِهِ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>«نُصُولُ» الْجُمَلِ وَالْلَهُسِّرِ وَالْخُكَم</li> </ul>                                                  |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • (فَحْرُ اللهُ فَي الْحُكِرُ مَا أَتُوالِد                                                                        |
| َاهُ مِنْ أَنَّ الْمُحْكَمَ هُوَ مَا ٱسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ<br>۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي الدَّلالَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا</li> <li>وَالمُتَشَابِهُ عَكْسُهُ</li> </ul>                |
| شَابِهِ الذي لاَ يُعْلَمُ تَأْوِيلُهُ، وَلا يُعْلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| لُخَالِفِيْنَ فِي نَفْيِهِمْ لِلْمُتَشَابِهِ، الذِي لا يُعْلَمُ<br>اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي الأَجْوِيَةِ عَلَىٰ شَبَهِ الْحَ<br/>تَأْوِيلُهُ وَلَا يُعْلَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ</li> </ul> |
| اِسْتِعَارَاتٌ؟ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • (فَصْلٌ) هَلْ فِي القُرْآنِ نَجَازَاتٌ وَ                                                                        |
| برُعًا ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي دُلاثِلِنَا عَلَىٰ ذَلِكَ شَ</li> </ul>                                                      |
| لدُّلاثِل، وَالْجَوَابِ عَنْهَالدُّلاثِل، وَالْجَوَابِ عَنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • (فَصْلٌ) فِي أَسْثِلَتِهِمْ عَلَىٰ تِلْكَ ا                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ لَنَا، عَلَمْ                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • (فَصْلُ) فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ جَوَازِ ا                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) فِي شُبُهَاتِ الْحُنَالِفِ عَلَىٰ                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) فِي جَمْعِ أَجْوِبَةِ شُبَهِهِمْ عَ                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) فِي الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ مَنْعُ الجَ                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلُ) فِي حُكْمِ الأَحْتِجَاجُ بِالْجَ                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) فِي حُكْمُ القِيَاسِ عَلَى ا                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) فِي حُكْمٌ ٱسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • (فَصْلٌ) هَلْ فِي أَلْقُوْآنِ غَيْرُ العَرَيِٰ                                                                   |

| الصَّفحة                                                                                                                                                                                                                         | الموضــــوع                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِي القُرْآنِ غَيْرُ العَرَبِيَّةِ٢٦٩                                                                                                                                                                      | • (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا                                      |
| هُوهُ مِنَ الْأَسْثِلَةِ عَلَىٰ مَا ٱسْتَدْلَلْنَا بِهِ٢٧١                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| سَهِهِمْ [عَلَىٰ أَنَّ فِي القُرْآنِ غَيْرَ العَرَبِيَّةِ٢٧٦                                                                                                                                                                     | • (فَضَلٌ) فِي جَمْعِ شُ                                         |
| بِهِ عَمَّا ذَكَرُوهُ                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| تَفْسِيْرِ القُرْآنِ بِالرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ ٢٨٣                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| نَقْلِ التَّفْسِيْرِ عَنِ الرَّوَايَةِ، وَعَلَىٰ مُقْتَضَى اللَّغَةِ ٢٨٧                                                                                                                                                         | • (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ                                            |
| الرُّجُوعِ إِلَىٰ تَفْسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَفْسِيرِ ٢٩٠                                                                                                                                                           | • (فَصْلٌ) فِي [حُكْم<br>التَّابِعِينُ                           |
| وُرُودِ اللَّفْظِ مُرَادًا بِهِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ٢٩٣                                                                                                                                                                     | • (فَضُلُّ) فِي خُكُم                                            |
| عَلَىٰ جَوَازِ وُرُودِ اللَّفْظِ مُرَادًا بِهِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ ٢٩٤                                                                                                                                                     | • (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا                                      |
| مْ عَلَىٰ عَدَمٍ جَوَازِ وُرُودِ اللَّفْظِ، مُرَادًا بِهِ مَعْنَيَانِ ٢٩٦                                                                                                                                                        | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِ</li> <li>مُخْتَلِفَانِ</li> </ul> |
| لأَجْرِيَّةُ عَنْ شُمِينًا لِيَحْرِيِّةً عَنْ شُمِينًا لِيَحْرِيِّةً عَنْ شُمِينًا لِيَحْرِيِّةً عَن                                                                                                                             | • (فَضارٌ) في مُحْمِدُ ا                                         |
| العُمُوم إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، هَلْ يَكُونُ مُجْمَلًا؟ ٣٠١                                                                                                                                                                | • (فَصْلٌ) فِي حُكُم                                             |
| العُمُومِ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، هَلْ يَكُونُ مُجْمَلًا؟ ٣٠١ ٣٠١<br>ولَّتِنَا [عَلَىٰ أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، لا يَكُونُ<br>ولَّتِنَا [عَلَىٰ أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، لا يَكُونُ | <ul> <li>(فَضَلُ) فِي جَمْعِ أَ</li> <li>بُحْمَلًا</li> </ul>    |
| هِمْ عَلَىٰ أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، صَارَ مُجْمَلًا،                                                                                                                                                        |                                                                  |
| أَبِي عَبْدِ اللهِ البَصْرِيِّ، والجَوَابِ عَنْهَا                                                                                                                                                                               | • (فَصْلٌ) في شُبْهَةِ                                           |
| الْكَفْظِ الْعَامُّ إِذَا قُرِنَ بِهِ المَدْحُ أَوْ الذَّمُّ، هَلْ يَكُونُ ٢١٤                                                                                                                                                   | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي حُكْمِ</li> <li>نُجُملُا؟</li> </ul>       |
| [عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ إِذَا قُرِنَ بِهِ المَدْحُ أَوِ الذَّمُّ، فَهُوَ لِلْعُمُومِ                                                                                                                                    | •                                                                |

## الصفحة الموضيوع • (فَضِلٌ) فِي شِبَهِهِمْ [عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ إِذَا قُرِنَ بِهِ مَدْحٌ أَوْ ذَمٌّ، صَارَ مُجْمَلًا، وَالْجَوَابُ عَنْهَا (فَصْلٌ) في حُكْم اللَّفْظِ العَامِّ قَبْلَ البَيَانِ وَبَعْدَهُ • (فَصْلُ) فِي دَلاَثِلِنَا عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ العَامُّ قَبْلَ البِّيَانِ يَكُوْنُ مُجْمَلًا، وَبَعْدَهُ • (فَصْلُ) فِيْمَا تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ نَصَرَ العُمُومَ وَالْجَوَابِ عَنْهُ ..... ٣٢٢ • (فَصْلٌ) فِي نَفْيِ الْحَقَائِقِ: هَلْ هُوَ نَفْيٌ لِلاِغْتِدَادِ بِهَا؟ ..... ٣٢٤ ● (فَصْلٌ) فِي أُدِلَّتِنَا [عَلَىٰ أَنَّ نَفْيَ الْحَقَائِقِ نَفْيٌ لِلْإِغْتِدَادِ بِهَا ..... ٣٢٧ • (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ نَفْيَ الْحَقَائِقِ لَيْسَ نَفْيًا للإعْتِدَادِ • (فَصْلٌ) فِي الجَوَابِ عَنْ شُبَهِهِمْ .... • (فَضلٌ) في القَوْلِ في تَأْخِيْرِ البَيّانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَوَقْتِ الْحِطَابِ . ٣٣٥ (فَصْلُ) فِي جَمْع أَدِلَّةِ السَّمْع عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلاَقِ ..... ٣٤٣ • (فَصْلٌ) فِي الأَدِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ عَلَىٰ جَوَازِ تَأْخِيرِ البّيَانِ عَنْ وَقْتِ الجِّطَابِ إِلَىٰ وَقْتِ الْحَاجَةِ، عَلَى الْإِطْلَاقِ (فَصْلٌ) فِي الدَّلالَةِ عَلَىٰ مَنْ مَنَعَ تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحِطَابِ فِي الأَخْبَارِ، وَأَجَازَهُ فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ...... (فَصْلُ) في جَمْعِ شُبَهِهِمْ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَاذِ تَأْخِيْرِ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحِظَابِ عَلَى الإِظْلاَقِ، وَالْجُوَابِ عَنْهَا ..... (فَصْلُ) فِي شُبَهِ مَنْ مَنْعَ تَأْخِيرَ بَيَانِ العُمُومِ، وَأَجَازَ تَأْخِيرَ بَيَانِ الجُحْمَلِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا • فُصُولُ أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ ...

| الصَّفحة                                                |                                                                    | الموضــــوع                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لِلَىٰ، وَأَنَّ أَفْعَالَهُ ﷺ<br>٤١٢                    | لْمِيَّةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الأَرْ<br>أُمَّتِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ   | <ul> <li>(فَصْلٌ) في جَمْعِ أُدِلَّتِنَا السَّهٰ</li> <li>عَلَى الوُجُوبِ، وَمُشَارَكَةِ</li> </ul>              |
| لأُوْلَىٰ، وَأَنَّ أَفْعَالَهُ ﷺ<br>لَهُ فِي ذَلِكَ ٤٢٥ | ِ السَّمْعِ عَلَى الرُّوَايَةِ ا<br>فُوبِ، وَمُشَارَكَةَ أُمَّتِهِ | <ul> <li>(فَصْلٌ) في الأُسْتِدْلاَلِ بِغَيْرِ</li> <li>التَّعَبُّدِيَّةَ المُبْتَدَأَةَ؛ عَلَى الوُجُ</li> </ul> |
| لالَّةِ أَفْعَالِهِ ﷺ،                                  | نَ لِنَفْيِ الوُجُوبِ فِي دَ                                       | <ul> <li>(فَضلٌ) فِي شُبُهَاتِ الْحُالِفِيرِ</li> <li>وَالْجُوَابِ عَنْهَا</li> </ul>                            |
|                                                         | * * *                                                              |                                                                                                                  |
| د الثالث                                                | موضوعات المجل                                                      | فهرس                                                                                                             |
| الصَّفحة                                                | .:                                                                 | الموضـــوع                                                                                                       |
| لِهِ ﷺ، وَالجَوَابِ عَنْهَا . ٥                         | الإِبَاحَةِ في دَلالَةِ أَفْعَا                                    | <ul> <li>(فَصْلٌ) في شُبَهِ القَائِلِينَ بِ</li> </ul>                                                           |
|                                                         |                                                                    | <ul> <li>(فَضلٌ) فِي شُبَهِ الحَامِلِيْنَ</li> </ul>                                                             |
| فَعَالِهِ ﷺ على النَّدب                                 | عَلَىٰ شُبَهِ الْحَامِلِيْنَ لأَ                                   | <ul> <li>(فَصْلٌ) في جَمْعِ الأَجْوِبَةِ ،</li> <li>دون الإيجاب:</li> </ul>                                      |
| 17                                                      |                                                                    | <ul> <li>(فَضلٌ جَامِعٌ) لِشُبَهِ مَنْ نَا</li> <li>والإباحة والجواب عنها:</li> </ul>                            |
| بِ السَّمْعُ أَوِ العَقْلُ؟!: ١٧                        | عَالِهِ ﷺ عَلَى الوُجُو                                            | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ دَلالَةِ أَهْ</li> <li>(فَصْلٌ) يَجْمَعُ دَلائِلنَا عَلَمْ</li> </ul>              |
| لِ النَّبِيِّ ﷺ على                                     | ، أَنَّ طَرِيقَ دَلالَةِ أَفْعَا                                   | <ul> <li>(فَضلٌ) يَجْمَعُ دَلائِلْنَا عَلَمْ</li> <li>الوجوبالوجوب</li> </ul>                                    |
| النَّبِيِّ ﷺ على الوجوب                                 | نَّ طَرِيقَ دَلالَةِ أَفْعَالِ                                     | • (فَصْلُ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَىٰ أ                                                                               |

• (فَصْلٌ) فِي أَجْوِبَتِهِمْ فِي تِلْكَ الشُّبَو: ....

• فَصْلٌ فِي الْمُرَادِ بِالْبَيَانِ بِفِعْلِهِ ﷺ، وَحُكْمِ تَخْصِيْصِ العُمُومِ بِهِ: .... ٣١

|                  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢               | • (فَصْلٌ) فِي أُدِلَّتِنَا عَلَىٰ جَوَازِ البَيَانِ بِفِعْلِهِ ﷺ، وَأَنَّهُ مُخَصِّصٌ<br>لِلْعُمُوم:                                                                                                                                      |
| ۲٤               | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى المنتعِ مِنَ البَيَانِ بِفِعْلِهِ ﷺ، وتخصيص</li> <li>العموم به:</li> </ul>                                                                                                                          |
| 40               | و (نَدُنُ ) فِي الْأَحْدِينَةِ عَنْ تَأْلُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ                                                                                                                              |
| ٣٧ .             | • (فَصْلٌ) فِي الحُكْمِ إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي البَيَانِ فأيهما أولى.<br>• (فَصْلٌ) فِي أُدِلَّتِنَا عَلَىٰ أَنَّه إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي البَيَانِ فالقوا<br>أولى.                                    |
| ۳۸ .             | اولىاولى                                                                                                                                                                                                                                   |
| !<br><b>٤•</b> . | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ الفِعْلَ أَوْلَىٰ مِنَ القَوْلِ فِي البَيَانِ، أو أنه</li> <li>سواء والجواب عنهما.</li> </ul>                                                                                                |
| ٤٦.              | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي حُكْمِ تَعَبُّدِ النَّبِيِّ الثَّانِي بَعْدَ البِعْثَةِ بِمَا تُعُبُّدَ بِهِ الأَوَّلُ:</li> </ul>                                                                                                                   |
| ٤٧ .             | مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن                                                                                                                             |
| تُعُبُّد<br>٤٩ . | <ul> <li>(فصل) في دلا يلينا على حجويز دليك</li> <li>(فصل) في شُبَهِ المُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ تَعَبُّدِ النَّبِيِّ الثَّانِي بَعْدَ البِغْثَةِ بـ</li> <li>به الأول والجواب عنها:</li></ul>                                        |
| ٥١.              | <ul> <li>(فَصْلُ) هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ بَعْدَ البِعْثَةِ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيْعَةِ</li> <li>مَـنْ قَتْلُهُ؟:</li></ul>                                                                                                        |
| ንን .             | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي أُدِلَّتِنَا عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ البِعْثَةِ كَانَ مُتَعَبَّدًا بشريعة</li> <li>من قبله:</li></ul>                                                                                                       |
|                  | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي شُبَهِ الْحُالِفِينَ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ البِعْثَةِ لَم يكن مُتعبداً</li> <li>من قبله والحواب عنها:</li></ul>                                                                                           |
| . ۱۱<br>ئ        | <ul> <li>(فَضلٌ) فِي حُكْمِ تَعَبُّدِ النَّبِيُ ﷺ قَبْلَ البِعْثَةِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ:</li> <li>(فَضلٌ) فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ البِعْثَةِ بِشَرِيْعَةِ</li> <li>تَانُهُ:</li> </ul> |
| ۳.               | قَبْلَهُ: قَبْلَهُ: قَبْلَهُ:                                                                                                                                                                                                              |

| الصَّفحة                                                                                                                                                                           | الموضــــوع                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ البِغْثَةِ بِشَرِيْعَةِ                                                                                                       | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي شُبْهَةِ الْقَائِلِيْنَ</li> <li>مَنْ قَبْلَهُ وَالجوابِ عَنْهَا:</li> </ul> |
| ٩٦                                                                                                                                                                                 | • فُصُولُ النَّسْخِ                                                                                |
| شَرَاثِع شَرْعًا وَعَقْلًا:                                                                                                                                                        | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي جَوَازِ نَشْخِ اللهِ</li> </ul>                                              |
| مِ القَوْلِ بِالْبَدَاءِ، مَعَ القَوْلِ بِجَوَازِ النَّسْخِ: ١٠٦                                                                                                                   | • (فَصْلُ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ مَنْ                                                            |
| لْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا: ١٠٨                                                                                                                                   | • (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى ا                                                                  |
| جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلًا وَشَرْعًا، في الأوَامِر والنَّواهي                                                                                                                       | رسور الا عماء الماليان                                                                             |
| جَوَازِهِ شَرْعًا، وَعَلَىٰ وُقُوعِهِ وَحُصُولِهِ نَقْلًا ١١٨                                                                                                                      | • (فَضُلُّ) فِي الدُّلاَلَةِ عَلَىٰ •                                                              |
| مُّلِيَّةِ عَلَى المُنْعِ مِنَ النَّسْخِ شَرْعًا، والجَوابِ<br>مُلِيَّةِ عَلَى المُنْعِ مِنَ النَّسْخِ شَرْعًا، والجَوابِ<br>                                                      | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي جَمْعِ شُبَهِهِمُ النَّا عَنْها:</li> </ul>                                  |
| نَعَ ذَلكَ عَقْلًا:نعَ ذَلكَ عَقْلًا:                                                                                                                                              | <ul> <li>(فَصْلٌ) في شُبهاتِ مَنْ مَا</li> </ul>                                                   |
|                                                                                                                                                                                    | • (فَضُلُ) فِي كَيْفِيَّةِ وُرُودِ الْ                                                             |
| جَوَاَّزِ نَسْخ الرَّسْم مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ: ١٤٤                                                                                                                                | <ul> <li>(فَصْلُ) فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ</li> </ul>                                               |
| جَوَاَٰزِ نَسْخِ الرَّسْمِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ: ١٤٤<br>نُدِثِ، وَتِلَاوَةِ الْجُنُبِ، لِمَا نُسِخَ رَسْمُهُ وَبَقِيَ<br>                                                         | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَسٌ الْحُ</li> <li>حُكْمُهُ:</li> </ul>                              |
| عَلَى الْمُنْعِ مِنْ نَسْخِ رَسْمِ الآيَةِ مع بقاء حُكْمَهَا                                                                                                                       | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي شُبْهَةِ الْحُنَالِفِ</li> <li>والجواب عنها ١:</li> </ul>                    |
| مُ إِلَيْهِ مِنَ البَدَلِ، وَصُورِ ذَلِكَ: ١٥٣<br>لُهُكُمِ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَأَخَفَّ مِنْهُ، وحُكم نَسْخِهِ إلى<br>لَهُمْ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَأَخَفَّ مِنْهُ، وحُكم نَسْخِهِ إلى   | <ul> <li>وأجواب علها بن أنسنخ الحُكْمُ</li> <li>وفضل فينما بنسنخ الحُكْمُ</li> </ul>               |
| لَحُكُمِ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَأَخَفَّ مِنْهُ، وحُكم نَسْخِهِ إلى<br>100 مِنْدِينِ مِنْدِينِ اللهِ الله | <ul> <li>(فَصْلٌ) فِي جَوَازِ نَسْخِ ا-<br/>اثقَلَ مِنهُ:</li> </ul>                               |
| وَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ إِلَىٰ أَثْقَلَ مِنْهُ:                                                                                                                                     | المل جمه                                                                                           |

الصفحة

# الموضــــــ • نُصُولٌ فِي شُبُهَاتِ الْحُنَالِفِ عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ الْحُكْمِ إِلَى الأَثْقَلِ وَالْجَوَابِ عَنْهَا: .............. • (فَصْلٌ) فِيْمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنَ السَّمْع: (فَصْلُ) فِي جُمْعِ الأَجْوِبَةِ عَنْ هَالِهِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ: • (فَصْلٌ) فِيْمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنَ الأَسْتِنْبَاطِ وَأَدِلَّةِ العَقْلِ عَلَى المُنْعِ مِنْ نَسْخِ الحُكْم إلى الأثقَلِ والجوَاب عنه: ............. (فَصْلُ) فِي حُكْمِ نَسْخِ العِبَادَةِ إِلَىٰ غَيْرِ بَدَلٍ، وَالأَدِلَّةِ عَلَىٰ جَوَازِهِ: . ١٧٧ • (فَصْلٌ) فِي الفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالبَدَاءِ ..... (فَصْلُ) في الفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ: .... • (فَصْلٌ) فِيْمَا يَجُوزُ نَسْخُهُ مِنَ الأَخْبَارِ وَمَا لا يَجُوزُ .....١٨٦ • (فَصْلٌ) فِي عَدَم جَوَازِ نَسْخ مَعْرِفَةِ اللهِ وَالدَّلاَلَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ: ..... ١٩٥ (فَصْلٌ) في ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ في الشَّرِيْعَةِ: • (فَصْلُ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ ثُبُوتِ الْإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ: • (فَصْلٌ) فِي شُبْهَةِ الكَعْبِيِّ عَلَىٰ إِنْكَارِ الإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ والجَواب • (فَصْلُ) هَلْ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إِشْعَارٌ بِوُقُوعِهِ؟: ٢٠٧ .... • (فَصْلٌ) فِي دَلاَثِلِنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ • (فَصْلِّ) فِي شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ عَلَى ٱشْتِرَاطِ إِشْعَارِ الْمُكَلَّفِ بِالنَّسْخِ قبل وقوعه • (فَصْلُ) فِي حُكْمِ رَفْعِ جَمِيْعِ التَّكَالِيْفِ رَأْسًا، بِالنَّسْخِ وَبِغَيْرِهِ: ٢١٢ .... (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى المُنْعِ مِنْ نَسْخِ جَمِيْعِ التَّكَالَيْفِ والجواب عنها: ٢١٥

| الصّفحة    | الموضـــوع                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| YYY        | أوَّلاً: النتائج الخاصة:                     |
|            | ثانيًا: التَّتَائِجُ العَامَّةِ:             |
|            | ثالثًا: المقتَرُحَات:                        |
|            | • الفهارس العامَّة                           |
|            | ● فهرس الآيات القرآنية                       |
|            | ● فهرس الأحاديث النَّبوية                    |
|            | ● فهرس الأثار                                |
|            | ● فهرس الكُتُب الواردة في النَّص             |
|            | ● فهرس المصطلحات، والقواعد الفقهية والأصولية |
|            | ● فهرس الأحكام والمسائل الفقهية              |
|            | ● فهرس الأبياتُ الشِّعْرِيَّة                |
|            | ● فهرس الأمثال                               |
|            | ● فهرس الطوائف والفرق                        |
| <b>***</b> | ● فهرس القبائل                               |
|            | ● فهرس البقاع والأماكن                       |
|            | ● فهرس الألفاظ الغريبة                       |
|            | ● فهرس الأعلام                               |
|            | ● فهرس المراجع                               |
|            | ● فهرس الموضوعات (المحتویٰ)                  |

